

#### مركز دراسات الوحدة المربية

سلسلة كتب المستقبل المربي (9)

# فالمال عماله

الدكنورسميرامين

### ما بمد الرأسـمالية



#### مركز دراسات الوحدة المربية

سلسلة كتب المستقبل المربي (9)

## ما بمد الرأسمالية

الدكتورسميرامين

«الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية»

بنایة دسادات تاور» ـ شارع لیون ـ ص . ب: ۲۰۰۱ ـ بیروت ـ لبنان تلفون: ۸۰۱۵۸۲ ۸۰۱۵۸۷ - ۸۰۲۲۳۶ - ۸۰۲۲۳۳ : دمرعربی، تلکس: ۲۳۱۱۶ مارایی . فاکسیمیلی: ۸۰۲۲۳۳

> حقوق النشر محفوظة للمركز الطبعة الأولى بيروت: كانون الثاني/يناير ١٩٨٨

### المنحتوبيات

| <b>Y</b>                                                        | مقدمة          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| : التبعية والتوسع العالمي للرأسهالية ١١                         | الفصل الأول    |
| : توسع أم أزمة الرأسمالية؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الفصل الثاني   |
| : توزيع الدخل في النظام الرأسيالي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣                 | الفصل الثالث   |
| : اشكالية الاشتراكية وما بعد الرأسهالية ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠             | الفصل الرابع   |
| ، : تكيف أم فك ارتباط؟ مستوى الخط الاستراتيجي:                  | الفصل الخامس   |
| هل القومية عنصر فاعل في التاريخ                                 |                |
| ن : مستوى التكتيك: فك الارتباط ام اصلاح                         | الفصل السادس   |
| النظام العالمي؟ التضاد غير المطلق                               |                |
| : القوى النظامية والقوى المناهضة للنظام:                        | الفصل السابع   |
| تعدد أبعاد المارسة السياسية _ العودة                            |                |
| الى معضلة القوى الفاعلة في التاريخ ٩٠٩                          |                |
| : رسالة الماركسية في آسيا وافريقيا                              | الفصل الثامن   |
|                                                                 | . 1.           |
| Y 29                                                            | المراجع<br>١٠: |
| YO1:                                                            | الفهرس         |

### مكفكة

1 - طلب مني أخيراً الكتابة في موضوع «مستقبل الرأسمالية في مصر». وكان التساؤل هو: هل للرأسمالية مستقبل في مصر أم لا؟ فكان رد فعلي المبدئي، في أول الأمر، لا يتجاوز البديهيات. فيبدو لي و لا يزال ان للرأسمالية «مستقبلا» الى ان تنضج قوى اجتماعية قادرة على تقديم بديل اشتراكي وكسب الجماهير الواسعة على هذا الاساس واقامة تنظيم فعال مؤاتٍ للغرض. وفي الوقت نفسه لا يزال يبدو لي ان الرأسمالية عاجزة عن حل مشكلة «التخلف». فآفاق «اللحاق» بالأمم الرأسمالية المتقدمة خارجة عن نطاق المستقبل المنظور.

فهناك، اذاً، تناقض واضح. فلو كانت الرأسهالية عاجزة عن حل مشكلة التخلف لأصبح لدينا خياران تاريخيان اثنان هما: إما ان نبحث عن «طريق آخر» للخروج من المأزق، وإما ان نترك «سير الأمور» يحكم لنا، علماً بأنّ حكم التاريخ هو في بعض الاحيان قاس، لدرجة أنّ هناك امثلة شعوب فقدت هويتها ان لم يكن وجودها (وقد سبق حدوث ذلك ايضاً في التاريخ).

وإذا بحثنا عن «طريق آخر:» هل يمكن اطلاق اسم على هذا «الأخر؟» هل يمكن القول إنه هو بالضرورة الطريق الاشتراكي؟ ان الجواب يتطلب، أولاً، تحديداً دقيقاً لمفهوم الاشتراكية؛ وثانياً: إثبات أنها احتهال ممكن؛ وثالثاً، إثبات انها قادرة على حل ما يستحيل ان يجد حلّه في اطار الرأسهالية. ثم لا يصح الحديث في هذا الموضوع دون عمل حساب لتجارب «الاشتراكية المحققة» - كها يقال - أي تجارب الاتحاد السوفياتي والصين وغيرهما من البلدان الاشتراكية. فلسنا نحن اليوم بصدد اختراع نمط جديد تماماً ليس له جذور تاريخية.

ولهذا يتطلب الأمر ما يلي: أولا فتح باب النقاش في موضوع ماهية الاشتراكية، ثم - في ضوء هذا النقاش - الفحص في مشاكل الاشتراكية المحققة بغرض التوصل الى حكم فيها أنجزته هذه المجتمعات، وما لم تنجزه بعد. فالحكم على مستقبل الاشتراكية في بلادنا - وتالياً الحكم على عكسه، أي استمرار الرأسهالية - يتوقف الى حد كبير على الحكم على طبيعة انجازات الاشتراكية المحققة، أي تحديد أوجه القوة والضعف فيها حققت هذه المجتمعات.

يتطلب الأمر إذاً نصيباً من الشجاعة الفكرية: فبادىء ذي بدء ينبغي الاعتراف بأنّ والاشتراكية عناني من أزمة في المرحلة التي نجتازها. سواء أكان ذلك في الغرب الرأسهالي المتقدم حيث لا نرى مستقبلا اشتراكياً ظاهراً في الأفاق المنظورة، ام في الدول الرأسهالية للعالم الثالث، بعد ان خيبت الآمال التي علقناها جميعاً على أن النضال من أجل التحرر الوطني لا بد ان يؤدي الى تطور الأمور في اتجاه التحول الاشتراكي. يضاف الى ذلك ان الاشتراكية في العالم الاشتراكي نفسه تعاني من أزمة علينا أن نتناول نقاشها أيضاً بشجاعة.

ولنقل ان الاطروحة التي سوف نعرض حججها فيها يلي قد تبدو غريبة، بل متناقضة؛ فسوف نقول إنه ليس هناك مستقبل للرأسهالية كنظام عام - لا في مصر ولا في العالم الثالث بشكل عام - بينها لا يزال هناك مستقبل لعلاقات الانتاج الرأسهالية، وذلك لمرحلة تاريخية طويلة. وأتمنى ان يتضح معنى هذه الجملة الغامضة - وربما الاستفزازية - من خلال عرضنا.

٢ ـ إذن المشكلة التي نواجهها مزدوجة الطابع: فهي من جانب تخص اشكالية التوسع الرأسهالي على صعيد عالمي ومستقبل العالم الثالث في هذا الاطار، ومن الجانب الأخر تخص إشكالية بناء الاشتراكية في المجتمعات التي قامت بثورة رسمت لنفسها هذا الهدف. ويستحيل الفصل بين هذين الجانبين للمشكلة.

ومن هنا لعل تبويب مواضيع هذا الكتاب من شأنه ان يساعد على ادراك هذه الرابطة العضوية بين وجهتي المشكلة: التخلف الرأسمالي من جانب، والبناء الاشتراكي من الجانب الأخر.

تعالج الفصول الثلاثة الأولى موضوع عدم التكافؤ في التوسع الرأسهالي العالمي، وتالياً خصوصيات «الاطرف» وعدم إمكان «اللحاق»، الأمر الذي يفرض علينا البحث عن اسلوب آخر للخروج من المأزق.

ثم يعالج الفصل التالي ـ الرابع ـ اشكالية الثورات الاشتراكية التي تمت تحت راية الماركسية والتي رسمت لنفسها هدف بناء الاشتراكية. وننظر هنا الى المشكلة الجوهرية

التي لا مفرّ من الإجابة عنها وهي: هل وفت فعلًا هذه المجتمعات بوعود الاشتراكية أم فتحت فصلًا جديداً طويلًا لا يزال يتسم بفعل التناقض بين النزعة الاشتراكية ونزعات أخرى معادية لها؟

وتعالج الفصول الثلاثة التي تليه (الخامس والسادس والسابع) إشكالية فك الارتباط المفروض على المجتمعات التي عانت، ولا تزال تعاني، من نتائج التوسع الرأسهالي، وذلك من الزوايا الاستراتيجية والتكتيكية.

أمّا الفصل الثامن والأخير، فهو يخص البعد الايديولوجي للإشكالية. وقد ذهبنا هنا إلى أنّ رسالة الماركسية في مواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات الأسيوية والافريقية المعاصرة، أنّ هذه الرسالة لا تزال قائمة.

٣ ـ وأود هنا أن اقدم للقارىء تلخيصاً موجزاً لأهم النتائج التي توصلت اليها، وهي
 الأتية:

أولاً: يفرض الطابع غير المتكافىء للتوسع الرأسهالي العالمي على المجتمعات التي تعاني من هذه الظاهرة (وهي والأطراف») استراتيجية تقوم على مبدأ فك الارتباط، أي الخروج من منطق هذا التوسع. فالمقصود بمفهوم فك الارتباط هو اذن اعطاء الأولوية لمقتضيات تنمية وطنية شاملة ـ اقتصادية واجتهاعية وثقافية ـ واخضاع العلاقات الخارجية لمقتضيات هذه الخطة، على عكس استراتيجية والتكيف، التي تقوم على الانخراط في الاتجاهات السائدة على صعيد عالمي، ومحاولة والاستفادة، منها.

ثانياً: ان عملية فك الارتباط تفرض نفسها كعنصر طبيعي لا مفر منه في أعقاب الثورات التي تمت تحت راية الاشتراكية «العلمية». هذا، بينها التجارب التحريرية التنموية للعالم الثالث التي لم تبلغ هذه الدرجة من الجذرية لم تجرؤ على تصور هذه القطيعة. وكان هذا النقص من بين أهم أسباب ضعفها، وفي كثير من الاحيان تراجعها اللاحق أو إفشالها بواسطة الهجوم الاستعهاري.

ثالثاً: ان الثورات الاشتراكية لم تفتح فصل بناء «سريع» للاشتراكية كها تصورته القوى السياسية والايديولوجية التي قامت بها. فكان طابعها متعدد الأبعاد، انعكاساً لتنوع القوى الشعبية من جانب، ولنزعات الرأسهالية التي لا يزال لها دور في إنماء قوي الانتاج من الجانب الآخر. فتحت الثورات الاشتراكية في واقع الأمر فصلاً جديداً طويلاً للتاريخ، يتسم باستمرار التناقض بين النزعة الاشتراكية ونزعات مناهضة لها.

رابعاً: ان هذا الفصل الجديد للتاريخ يستحق أن يطلق عليه اسم وبعد الرأسهالية» بدلاً من فصل والانتقال الاشتراكي». فهناك في اطار هذا المجتمع المشكل

استمرار فعل قوى متناقضة اقترح تبويبها في ثلاث مجموعات: القوى الاشتراكية والقوى الرأسهالية وقوى الدولنة والأخيرة منها تتمتع بنصيب من الاستقلال الذاتي بالنسبة الى المجموعتين السابقتين.

هذا، ولو ان هذا الكتاب يمثل مؤلفاً في ذاته، إلا أن القارىء العربي يستطيع ان يعتبره الى حدّ ما تكملة لكتابي المعنون أزمة المجتمع العربي<sup>(۱)</sup> الذي تناولت فيه بعض المشاكل التي لن ارجع إليها هنا، مكتفياً بالاشارة اليها.

<sup>(</sup>١) سمير أمين، أزمة المجتمع العربي (القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٥).

# الفص لالآول النبعية والنوسة العالمي المالية»

(\*) نشر هـذا البحث في: المستقبل العـربي، السنة ٩، العـدد ٩٣ (تشرين الثـاني/ نـوفمـبر ١٩٨٦)،
 ص ٨٦ ـ ١٣٢.

شهدت الأعوام الشلاثون الأخيرة تغيرات مهمة في غالبية المجتمعات المكونة للنظام العالمي، وكذلك في هيكل النظام نفسه. ففي الأعوام الشلاثين التي سبقتها من عام ١٩١٤ الى عام ١٩٤٥ ـ سادت الظواهر الآتية: ركود نسبي للقوى الانتاجية، تناقضات عنيفة بين المراكز الاستعهارية التي حاولت حلها من خلال الهيمنة العسكرية (فشهدت الفترة الحربين العالميتين)، استمرار الأوضاع الكولونيالية أو شبه الكولونيالية في آسيا وافريقيا، نجاح الشورتين الروسية والصينية تحت قيادة حزبين شيوعيين. أما الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية فاتسمت، على نقيض ذلك، برواج لا سابق له في مجموع النظام الرأسهالي، وهيمنة الولايات المتحدة الامريكية ـ دون شك الى أوائل السبعينات ـ وإنهاء النظم الكولونيالية ثم إقامة أكثر من مائة دولة مستقلة جديدة أو مستحدثة.

وقد تتابعت هذه الأحداث والتغيرات في مدة جيلين متتاليين، الأمر الذي فرض إعادة النظر في النظريات الاجتهاعية. ففي الفترة الأولى أدّى كل من الركود وعنف الحروب وأزمة التلاثينات ونجاح الثورتين الروسية والصينية ثم ازدهار النضال من أجل التحريرالوطني، أدّى كل ذلك الى إدراك مأزق الرأسهالية ونضوج الثورة الاشتراكية التي ظهرت في جدول الأعهال. ثم، على نقيض ذلك كله، أظهرت الأعوام التالية ـ بعد الحرب العالمية الثانية ـ القدرة العجيبة للرأسهالية على التكيف مع الظروف الجديدة، بل قدرتها على الاستفادة منها، حتى استعادت الرأسهالية شرعية

جديدة. يضاف إلى ذلك أن عدم طرح بديل مقنع من جانب النظم الاشتراكية قد أعطى ثباتاً للوأسمالية.

ولا شك أن التحليل النظري للأوضاع يتأخر دائماً عن الأوضاع نفسها. فإدراك طبيعة الظواهر وربط بعضها ببعض في إطار نظري يتطلبان وقتاً. ولذلك فإن النظريات التي تناسب كلا من هاتين الفترتين قد تبلورت حول نهاية كل من الفترتين، وليس في أولهما. هكذا بالنسبة الى نظريات الركود التي نشأت خلال الشلاثينات (الكينزية أو نظرية «تجمد» المستعمرات) والتي انتشرت على نطاق واسع بعد الحرب العالمية الثانية فقط. هكذا أيضاً بالنسبة الى النظريات التي ركزت على النمو وآفاقه (النظرية «التنموية» لأمريكا الملاتينية أو نظرية التبعية المزعومة) التي نشأت في الستينات ولم تنتشر الا خلال السبعينات، أي بعد ان دخل في أزمة الرواج الذي تلا الحرب.

وقد كان التوسع الرأسهالي دائماً غير متكافى، وذلك بالنسبة الى هاتين الفترتين المعتبرتين، كها هو بالنسبة الى المراحل السابقة للتوسع الرأسهالي منذ بدئه، وكذلك بالنسبة الى مراكز النظام وأطرافه. يعلم المؤرخ ان بعض المراكز في بعض المراحل عانت من الركود أو التدهور (مثل التدهور البريطاني الحالي) أو الازدهار (مثل الازدهار الياباني الحالي). وكذلك الأمر بالنسبة الى الأطراف اليوم والأمس. فلم يكن مجموع المناطق الداخلة في النظام الرأسهالي أو المحيطة به يوماً ما كلاً متجانساً موحداً. فمن البديهي الاعتراف باختلاف الأشكال التاريخية للمجتمعات، ومستوى نمو قوى الانتاج فيها ودرجة تبلورها في دول منظمة . . . الخ . وهذه الحقيقة صحيحة اليوم كما كانت صحيحة قبل أربعة قرون . فالاختلاف بين البرازيل والرواندا.

هذا، وقد أدّى اندماج هذه المناطق المختلفة التي سميناها «الأطراف» في النظام الرأسهالي العالمي، الى زيادة اختلافها نتيجة تنوع الوظائف في هذا النظام. فنحن نلاحظ هذا التنوع في الوظائف مثلاً عندما نقارن بين إنكلترا الجديدة وامريكا الكولونيالية الإسبانية ومستعمرات استغلال العبيد، والدولة العثمانية والصين (بعد «فتحها») التي اندمجت في شبكة المعادلات المتمحورة حول أوروبا، والهند واندونيسيا المستعمرة، ذلك التنوع الذي لا يقل درجة عن درجة اختلاف بلدان العالم الثالث المعاصر.

ان إعادة كشف هذه البداهة، أي اختلاف اوضاع العالم الثالث المعاصر

ومعدلات النمو واختلاف الوظائف في النظام العالمي (من مموني الموارد الحام أو الأيدي العاملة أو المنتجات المصنوعة. . الخ)، إن إعادة كشف هذه البداهة لا تساعد على التقدم في التحليل. فهذه البداهة صحيحة بالنسبة الى جميع الأوقات والمراحل، فلا يمكن الاعتباد عليها من اجل رفض نظرية المراكز والاطراف كما يدعي البعض الآن.

وكذلك توجد بعض النزعات العامة التي تخصّ غط الانتاج الرأسالي والتي هي صحيحة في جميع مراحل التوسع الرأسالي، رغم عدم التكافؤ في هذا التوسع. ومن أهم هذه النزعات، أولاً، غو قوى الانتاج وهي القاعدة العامة، وثانياً، تعمق والتبعية المتبادلة» (لزيادة المبادلات من جميع الأنواع) الذي أطلقنا عليه اسم «العالمية» أو «تعدي حدود الدول»، وثالثاً، تعميم بعض الأشكال الخاصة بالرأسالية مثل العمل الأجير والتحضر وأغاط تنظيم العمل وأشكال الملكية الخاصة لوسائل الانتاج.. الخ.

إن التركيز على هذه النزعات العامة والمشتركة هو تمرين سهل، دون فائدة، لا يساعد على فهم الأوضاع الملموسة والتوقعات المستقبلية الحقيقية.

فمثلاً من ينكر نجو قوى الانتاج في جميع المناطق المتقدمة والمتخلفة؟ فالقول بأن الرأسهالية «تحكم» على هذه المنطقة أو تلك (المستعمرات أو الأطراف مثلاً) بالركود المدائم، إن هذا القول يتعارض مع حقيقة جوهرية وهي ديناميكية نمط الانتاج الرأسهالي. ولكن لم يقل أحد هذا بجد. فكل ما قيل هو ان منطق النظام قد حكم بالركود أو حتى التدهور على هذه المنطقة أو تلك التي تقوم بدور معين في مرحلة معينة. وقد تحقق هذا الأمر في التاريخ أكثر من مرة. ويختلف هذا القول عن التبسيط المشار اليه اعلاه، والذي يستخدم من أجل انكار خصوصية الوظائف من خلال التركيز على الميل المجرد نحو التغير المستمر، وهو بالطبع ميل حقيقي.

وكذلك فإن ملاحظة الطابع «الايجابي» لتنمية قوى الانتاج هي ملاحظة أحادية الجانب لا تقيم حساباً للمضمون الطبقي لهذه التنمية (اي بكلام دارج: التنمية لمصلحة من؟). فهذه الملاحظة انعكاس لخيار ايديولوجي (غير علمي) وهو قبول الرأسهالية على أنها قادرة على «حل مشاكل الانسانية» في «الأجل الطويل» (في بعض القرون أو ألوف السنين؟). وهناك خيار ايديولوجي آخر ممكن: الاعتراف بأن هناك اجابات مختلفة للمشاكل، تعتمد على التناقضات الناتجة عن هذه التنمية، وتعكس اختلاف أوجه النظر للقوى الاجتماعية.

وكذلك فإن الاعتراف بالعمق التدريجي في الطابع العالمي («العالمية» المتزايدة) ليس الا أمراً بديهياً. ومن زاوية معينة، يمكن اعتبار أن هذه العالمية تمحو فعلاً بالتدريج خصوصيات مختلف المناطق والشعوب والأمم واستقبلاليتها. ولكن هذا الاعتراف لا يدعو بالضرورة الى اندراج العمل السياسي في اطار الخضوع لمقتضيات هذه العالمية. فالبعض ينظر الى هذه النزعة العالمية على أنها قوة لا يمكن التغلب عليها، وبالتالي إن رفض النتائج المترتبة عليها هو غير واقعي بل طوباوية رجعية. هذا المنظور هو في الواقع منظور ايديبولوجي ينعكس فيه الدفاع عن والعمل الحضاري للرأسهالية»، وهو منظور يفترض ان نتائج العالمية المتزايدة متهائلة في مختلف اجزاء النظام. وهذا الافتراض غير صحيح، نتيجة اختلاف الوظائف. فالتطور في هذه الظروف يقدم لمختلف الطبقات والشعوب توقعات مستقبلية مختلفة تماماً، على الأقل في المستقبل المنظور، وهو الاطار الذي يتحدد فيه الوعي السياسي، وبالتالي المواقف العملية للقوى التاريخية العاملة.

كما لا يساعد على التقدم، الاكتفاء بالاعتراف بالأشكال التنظيمية العامة المختصة بالرأسهالية. فمن هذه الزاوية العامة، تميل الرأسهالية فعلاً الى «تجنيس» العالم في تعميم هذه الاشكال التي نبراها مثلاً في ميدان النتائج المترتبة على تعمّق شبكة المواصلات والاستعلامات والمؤدية الى أمركة الحياة الاجتهاعية. فهذه البداهات مناسبة فقط لاحتياجات الصحف للتوزيع العام، فلا بند من كشف ما وراء هذه الظواهر البسيطة. فمن هذه الزاوية السطحية يتقدم العالم دائماً على شكل هرم منظم محكوم بالاختلاف الكمي فقط، مها كان معيار الترتيب المختار (من متوسط دخل الفرد أو درجة التصنيع. . الخ). وبما ان هذه المعايير جميعاً مرتبط بعضها ببعض، فيلا يمكن بهذا المنهج الاكشف ما هو معروف سابقاً، أي حقيقة التوسع الرأسهالي.

فالسؤالان الصحيحان التاليان يختفيان وراء هذه البديهيات:

أولاً: هل هناك وراء السلم الكمي المنظم اختلافات كيفية؟ وما هي معايير هذه الاختلافات إن وجدت؟ وهل هي ذات طابع وحيد في جميع مراحل التوسع الرأسالي، أم هي تعمل في ميادين مختلفة من فترة الى التالية؟ وهل الحدود بين المجموعات الكيفية ثابتة نسبياً أم متحركة؟ وهل هناك أحوال «وسيطة»؟ وهل هذه الأخيرة هي القاعدة أم الاستثناء؟

ثانياً: هل هناك في عملية التوسع الرأسهالي ميل للمناطق المتخلفة لإعادة انماط تنمية المناطق المتقدمة، ولو بتأخر؟ وهل من الممكن تعجيل عمل هذا الميل من أجل اللحاق بالمناطق المتقدمة؟ أم بخلاف ذلك، لا يمكن اختصار انماط التنمية لمختلف اجزاء النظام في كل من المراحل المتتالية لتوسعه، لا يمكن اختصارها الى النمط الجوهري نفسه؟ وفيها يلي سوف نقتصر على تناول هذه الأسئلة.

إن المناقشات الحاضرة حول ونظرية التنمية»، مها كانت مفيدة من أجل ادراك أدق لهذا الوجه للمشكلة أو ذاك، إنما هي في رأينا ملتبسة، والسبب هو ان الاسئلة المطروحة أعلاه لم تطرح دائماً بشكل واضح. وهذا الأمر صحيح بالنسبة الى معظم الانتقادات والعامة» لنظرية والتبعية» المزعومة، وكذلك معظم الأدبيات والمعادية للعالم الثالث» مثل القول ان تنمية البلاد نصف الصناعية الجديدة تفرغ التمييز بين المراكز والأطراف من مضمونه. . . الخ. فهذه الانتقادات تسهل العمل لنفسها، فتخترع عدواً يجهل الديناميكية الخاصة للرأسهالية، ثم تتخلص منه بيسر! وبهذا الشكل عنداى هذه الانتقادات الاسئلة الصعبة.

\_ Y \_

تندرج الاجابات عن هذه الأسئلة في مجموعتين من نظريات التوسع الرأسهالي. تعتمد النظرة المهيمنة على افتراضين هما الآتيان: أولاً، ان هناك قوى اقتصادية غالبة تحكم نمط الانتاج الرأسهالي وتؤدي بالضرورة الى تجانس النظروف في العالم، فتخلق هذه القوى في كل ربع من أرباع النظام مجتمعاً متهاثلاً قائماً على قوى إنتاجية متقدمة؛ وثانياً ان تخلف البعض بالمقارنة الى غيره ناتج بصفة جوهرية عن أسباب داخلية خاصة لمختلف التكوينات التاريخية، أي عن خصوصيات الديناميكية الطبقية، وهي إما عامل مساعد على ظهور علاقات الانتاج الرأسهالية، أو على عكس ذلك، عقبة تقف في سبيلها.

أيمكن اعتبار هذه النظرة للتوسع الرأسهالي صحيحة؟ أي بتعبير أدق: هل تكفي الافتراضات التي تقوم عليها؟ ان نقد هذه النظرة التي تؤمن بالمصير المتجانس الناتج عن التوسع الرأسهالي، يبدأ بملاحظة ان التوسع المذكور لم يحقق بعد وبعد اربعة قرون - هذا التجانس المنتظر، ولو بالتقريب، بل ان التجانس ليس في جدول اعهال المستقبل المنظور. اليس ذلك دليلا على أن هذا المصير مستحيل وانه يجب الاعتراف بأن مستويات الاستهلاك الغربية لا يمكن تعميمها على جميع الشعوب بسبب عدم توافر الموارد الطبيعية؟ فالقول بأن الميل الى التجانس هو انعكاس للقوى الرئيسية بينها عدم التجانس هو امر انتقالي فقط، إن هذا القول فارغ من أي مضمون، اذ ان الصفة الانتقالية هنا ظهرت بظهور الرأسهالية واستمرت قائمة الى الآن.

لا بد، اذاً من مناقشة طبيعة وأسباب استمرار عـدم التكافؤ في التنمية. وهنا تختلف الأراء التي لا يمكن استبعادها بـالاقتصار عـلى تأكيـد ميل مجـرد للرأسهاليـة الى تحقيق التجانس.

إن القاعدة المشتركة التي تتجمع على أساسها مختلف الانتقادات للنظرات

المهيمنة، تقوم على الافتراض بأن النظام الرأسهالي العالمي لا يقتصر على وجود التكوينات الوطنية (أو المحلية) جنباً الى جنب، ذلك لأن هيكل ووظائف هذه التكوينات نفسها تتوقف على هيكل النظام العالمي، وتنتج عن تفاعل القوى التي تحكم بدورها تطورالنظام الكلي. وفي هذه الظروف، لا تحدد القوى الداخلية وحدها حركة التكوينات المحلية. فلا تحدد الطبقات الاجتهاعية من مجرد موضعها داخل النظام المحلي، بل أيضاً من موضعها ازاء مجموع القوى العاملة على صعيد عالمي. فالتمييز بين القوى الداخلية والقوى الخارجية تمييز اصطناعي ومقصر: إن جميع القوى الاجتهاعية هي «داخلية» اذا اعتبر ان وحدة التحليل هي النظام العالمي وليس مكوناته المحلمة فقط.

ويجد التمييز بين «المراكز» و«الأطراف» ـ وتحديد هذين المفهومين ـ مكانه في الطار هذا الافتراض . وكتعريف سريع لعدم التناسق في العلاقات بين المراكز والأطراف، نعرض الآي: في المراكز، تحكم القوى الاجتهاعية الداخلية بصفة أساسية عملية تراكم رأس المال، ثم تخضع العلاقات الخارجية لتخدم هذا المنظور الداخلي، هذا بينها في الأطراف ليست عملية التراكم إلا ناتجاً مطعهاً على التراكم المركزي، فهي بهذا المعنى عملية تراكم تابع. وسوف نرجع الى هذا التعريف العام فيها بعد.

فالسؤال الصحيح هو الآتي: أيمكن اعتبار التمييز بين التكوينات المركزية وتكوينات الأطراف تمييزاً كيفياً، ام هو كمي فقط؟ تنفصل المعسكرات على أساس اجاباتها عن هذا السؤال. هذا لأنه لا ينكر أحد «التبعية المتبادلة» ولا عدم التكافؤ بين مختلف التكوينات. فمن البداهة ان اية عملية تراكم تتوقف ظاهرياً على الديناميكية الداخلية، وعلى الظروف المفروضة عليها من الخارج. وهذا صحيح بالنسبة الى فرنسا أو البرازيل أو الرواندا، بشكل مستقل تماماً عن مستوى تنميتها، بل هذا صحيح ايضاً بالنسبة الى القطر الرأسهلي الأكثر تقدماً الذي يحتل في بعض الظروف مكاناً مهيمناً. فهناك علاقة واضحة بين التراكم في بريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر أو في الولايات المتحدة الامريكية اليوم، وبين علاقات هاتين التكوينتين مع الخارج. وعلى هذا الأساس يدّعي أصحاب نظرية «الميل للتجانس» أن التكوينتين مع الخارج. وعلى هذا الأساس يدّعي أصحاب نظرية «الميل للتجانس» أن عيث الكم. فمثلاً لعل المحددات الخارجية كانت أخف نسبياً بالنسبة الى البان، عيث الكم. فمثلاً لعل المحددات الخارجية كانت أخف نسبياً بالنسبة الى البابان، الى التصوير الهرمي للنظام العالمي، حيث يسود طابع التدرج دون إمكان التمييز المكيفي.

هناك تناسب واضح بين مختلف أوجه «التنمية». وبالتالي، يتناسب الترتيب الهرمي على أساس دخل الفرد مع ترتيب درجات «التبعية الخارجية». ونظراً لأن النظام محكوم بالحركية الدائمة، ولأن نمو مختلف أجزائه دائماً غير متكافىء، ولان موضع مختلف الأمم في الترتيب الهرمي متحرك، يستنتج البعض من ذلك كله ان «التبعية الخارجية» ظاهرة موجودة في جميع الأحوال، وهي نسبية ومتحركة.

ومن جهة أخرى، فإن تطور النظام ككل يجر وراءه ظاهرة التعمق في اندماج اجزائه في النظام الكلي. أي بعبارة اخرى: تزداد كثافة طابع «العالمية» من مرحلة الى التالية. وهذا التعمق في العالمية صحيح بالنسبة للجميع: فدرجة التبعية والحساسية للعوامل الخارجية، ازدادت بالنسبة الى فرنسا والبرازيل والرواندا خلال نصف القرن الأخبر مثلاً.

إن الاطروحات التي ترفض فكرة الـترتيب الهرمي المنتظم لا تركّز فقط على خصوصيات كل تكوينة محلية، فلا أحد ينكر هذه الخصوصيات. إن هذه الأطروحات تذهب الى ان الاختلاف الكيفي يؤدي الى مستقبل مختلف في اطار التوسع الرأسمالي الكلي. وسوف نتناول فيها بعد موضوع طابع هذه الاختلافات الكيفية.

يجب الاعتراف بهذا الاختلاف في الرؤية. فالنظرة المهيمنة ـ المنتقدة ـ تفترض الاعتراف بوجود ميل الى التجانس، رغم عدم التكافؤ النسبي، كها انها تنسب الموضع المتحرك في الهرم الى الظروف الداخلية لكل تكوينة فقط. هذا بينها نظرية النمو غير المتكافىء، تذهب الى تفسير آخر فتنسب إعادة تكوين عدم التكافؤ من مرحلة الى التالية الى الديناميكية الكلية للنظام. فهي نظرية تركز على ظاهرة البلورة، ومعناها بلورة ظواهر التنمية حول مركز أو مراكز محدودة من جهة، وتكوين «عالم» من الحواكب تابعة ليس في الانتقال نحو «البلورة» من الجهة الأخرى، اي بلغة أخرى اقرب الى الدارجة، ان التقدم والتخلف بمعناهما الوصفي الدارج هما ظاهرتان مرتبطتان ارتباطاً جوهرياً، فهما وجه وظهر للظاهرة نفسها، أي ظاهرة التنمية على صعيد عالمي. هذا، ولا بد من تفسير الأسباب التي تقديد الأليات التي تؤدي الى الظاهرة الأولى عند البعض، والى الثانية عند الأخرين. تحديد الأليات التي تؤدي الى الظاهرة الأولى عند البعض، والى الثانية عند الأخرين. نصميها مؤقتاً ونصف الأطراف»، ثم معرفة ما إذا كانت ونصف الاطراف» هذه قاعدة نسميها مؤقتاً ونصف الأطراف»، ثم معرفة ما إذا كانت ونصف الاطراف» هذه قاعدة نسميها مؤقتاً ونصف الأطراف»، ثم معرفة ما إذا كانت ونصف الاطراف» هذه قاعدة الم استثناء، وما إذا كانت في مرحلة الانتقال نحو البلورة أم لا.

ونود هنا ان نقف عند هذه النقطة، والا نجمّد المواقف اكثر. فلا توجد في هذا الميدان نظريتان اثنتان متكاملتان ومتماسكتان تتعمارضان. فىلا يؤدي المنهج المستخدم

ولا المدرسة الفكرية، بالضرورة الى هذه النتيجة أو تلك. فهناك من يستعمل التحليل الدارج للاقتصاد الكلاسيكي الجديد، ومن ينتمي الى المدرسة الهيكلية أو الى مدرسة من مدارس الماركسية. وقد كانت النتائج التي توصل اليها هؤلاء أو اولئك نتائج متناقضة، رغم استخدام المنهج نفسه.

فعلى الأكثر، يمكن القول ان منطق الاقتصاد الكلاسيكي الجديد لا يدعو الى التساؤل في هذا الميدان. فالاقتصاد الكلاسيكي الجديد يتجاهل التاريخ، ولا يعلم إلا قوانين اقتصادية يدّعي انها عامة، فتفرض نفسها كقوة طبيعية لا يمكن تفاديها، وتفرض تنمية (نسميها نحن «رأسهالية») يكاد يكون لا مفر منها. فالتخلف في اطار هذا النوع من النظرة يرجع ـ في نظرها ـ الى رفض الخضوع لمقتضيات هذه القوانين العامة، سواء أكان هذا الرفض لأسباب سياسية أم ايديولوجية أم ثقافية. ورغم انهام الماركسية بأنها نظرة «اقتصادية» الا اننا نرى من هذا العرض ان فلسفة الاقتصاد الكلاسيكي اكثر اقتصادوية بكثير. ولا يعوض هذه الاقتصادوية الجوهرية للمدرسة الكلاسيكي اكثر اقتصادوية بكثير. ولا يعوض هذه الاقتصادوية الجوهرية للمدرسة علوم منفصلة عن الاقتصاد مثل علم الاجتماع الوظيفي أو علم السياسة البراغماتي.

لكن الماركسية نفسها قد تفهم فهماً لا يختلف كثيراً عها سبق، فيها يتعلق بالنتائج التي نتوصل اليها. فهناك تأويل للهاركسية ينظر الى هذه القوانين الاقتصادية التي نحن بصددها على أنها القوة المحركة التي لا بد ان تؤدي الى تجانس العالم، على أساس تنمية قوى الانتاج في إطار علاقات الانتاج الرأسهالية. وذلك رغم أن الماركسية لا تنظر الى هذه القوانين على أنها متعدية للتاريخ، بل تنظر إليها على أنها خاصة بالمرحلة الرأسهالية للتاريخ.

وفي جميع الأحوال، إذا أخذ بهذه الرؤية، تعتبر مقاومة هذه التنمية مقاومة عكوماً عليها بالهزيمة، بل رجعية. فهي تنمية لقوى الانتاج، ولو في إطار رأسهالي، تهد الطريق للاشتراكية بجمعها الشروط الموضوعية اللازمة لها. هذا هو مضمون التأويل الاقتصادي للهاركسية. فهو تأويل يعتبر، إذاً، مقاومة هذه التنمية، ولو باسم الاحتفاظ بالاستقلال الوطني مشلا، وهمية وسلبية في آخر الأمر. فهو تأويل يمدح الطابع العالمي ـ لا «الأممي» ـ للتوسع الرأسهالي.

ما هي الحجج التي يمكن الاعتباد عليها لمواجهة هذه النظرة التي عبرت عن نفسها في إطار نظريات مختلفة تماماً، مثل تلك النظريات التي كنا بصددها فيها سبق؟ هل هناك ونظرية عمثل تلك النظرية التي انتشرت خلال الستينات والسبعينات تحت اسم ونظرية التبعية عبد أستمرار التناقض بين المراكز والاطراف؟ لا أعتقد انه

يمكن الذهاب الى هذا الحد. وسوف نرجع فيها بعد الى تعبير «التبعية» وهو تعبير عام وضبابي يجر جميع التباسات اللغة الدارجة. هذا، ولكن الخلاف يتجاوز خلاف التسميات، وهو خلاف محدود الأهمية. فرأينا هو أن مجموعة الحجح التي قدمت في مواجهة النظرة الشائعة لا تكون «نظرية عامة»، أولاً لأن هذه الحجج تعتمد على مناهج مختلفة من الهيكلية والماركسية والماركسية الجديدة، بيل وأحياناً تستعير وسائل تحليلية جزئية لمنهج الاقتصاد الكلاسيكي. وثانياً لأن النتائج التي توصلت إليها هذه التحاليل تخص ميادين مختلفة من الواقع الاجتماعي، دون ضمان لاندماجها، بل على الأقل عدم تناقضها بعضها مع البعض.

ولم تكن نظرية التبعية المزعومة أول محاولة لرفض نظرية التوسع الرأسمالي المؤدي الى التجانس. فنظرية لينين للاستعمار كانت قد رسمت لنفسها غرضا نقديا مماثلا. ثم استنتج لينين من هذه النظرية استنتاجات سياسية مهمة من أجل الكفاح الاشتراكي. ولكن حتى هنا، لا يمكن اعتبار ان نظرية الاستعمار هي نظرية موحدة. فروزا لكسمبورغ كانت مثلاً تذهب الى أن التراكم الرأسهالي نفسه يفترض بالضرورة مبادلات بين مجتمع رأسهالي من جهة، وتكوينات اجتهاعية سابقة على الـرأسهاليـة من الجهة الأخرى. أي بعبارة أخرى كانت تعتبر أن المركز (الرأسهالي المتكامل) والأطراف (الرأسيالية غير المتكاملة) هما مجموعتان مشتركتان بالضرورة في كل مرحلة من التوسع الـرأسهالي. وقـد وجه لينـين نقداً لهـذه الرؤيـة من حيث صحتها العلمية، دون انكـار الواقع، أي وجود هذه العلاقات غير المتكانئة بين المراكز والأطراف. ومن ناحية اخرى، ركز لينين تحليله على النظواهر التي بدت له جديدة ومرتبطة بنظهور الاحتكارات وتصدير رأس المال والتقسيم الكولونيالي والنزاع الاستعماري. ولكن لينين لم يبدد جميع الالتباسات، فيها يتعلق بتأثير التبطور المذكور من زاوية التطلع الثوري الاشتراكي. فمن جهة، أشار لينين الى العلاقة بين «الاصلاحية» في الحركة كتاباً لـ «بوخارين» حيث ادعى هذا الأخير ان الاستعمار، بتوحيده للسوق العالمية، يميل الى توحيد مستويات الأجور على صعيد عالمي. وقد لفتنا الانظار الى هـذه النقطة غير الملاحظة عادة(١).

اننا نعتبر هذه التحاليل للاستعمار \_ وان كانت لم تمثل نظرية له \_ تقدماً كبيراً، وليست «خطاً» \_ كما يقال الأن من بعض الجهات \_ قطعاً لم تكن هذه التحاليل «مجردة»،

 <sup>(</sup>١) سمير أمين، التطور اللامتكافى: دراسة في التشكيلات الاجتهاعية للرأسهالية المحيطية، ترجمة برهان غليون (بيروت: دار الطليعة، ١٩٧٤)، ص ١١٦.

بل نشأت من النظر في الأوضاع الملموسة الخاصة بالفترة. فكان النظام العالمي قد تميز فعلاً الى ما بعد الحرب العالمية الثانية بالتقسيم بين عدد من المراكز الاستعارية المصنعة المتناقضة من جهة، وبين أطراف ذات وضع كولونيالي أو شبه كولونيالي من الجهة الأخرى. لا شك ان البعض للأسف وصف هذه الأوضاع على أنها خالدة. ومن هذه الأوضاع مثلاً: الوضع الكولونيالي، أو التخصص الزراعي والمعدني، عدم توافر صناعة، أو الركود النسبي لقوى الانتاج، أو قسوة النزاعات بين القوى الاستعارية. هذا، بينها هذه الصفات التي استمرت في المرحلة من عام ١٨٨٠ الى عام ١٩٤٥، لم تدم بعد ذلك. فاليوم يتكون العالم الثالث من دول مستقلة، ونشأ التصنيع (ولو بدرجات متفاوتة)، واستبعدت الهيمنة الامريكية الاشكال العنيفة السابقة للمنافسة بين القوى الاستعارية. النخ. هل معني هذا التغيير ان ظاهرة الاستعمار انتهت، فكانت مرحلة فقط، ثم رجعنا الى التوسع الرأسهالي المنتظم المؤدي الى التجانس؟ أم فكانت مرحلة فقط، ثم رجعنا الى التوسع الرأسهالي المنتظم المؤدي الى التجانس؟ أم يجب على عكس ذلك، تعميق التحليل وادراك الاشكال الجديدة لمرحلتنا؟

هذا بالذات ما حاول ان يفعله تجديد التحاليل خلال الستينات والسبعينات تحت اسم «نظرية التبعية». وهنا أيضاً، اختلفت المناهم والأراء وميادين التحليل والظواهر المدروسة، كما اختلفت النتائج المتوصّل اليها، بحيث انه من الصعب قبول أو رفض الكل مرة واحدة، باسم قبـول او رفض «التبعية». يضـاف الى ذلك ان اختيـار الكلمة (تبعية) أدى اما الى تحمس سريع أو رفض سهل. فلم يكن الطابع العالمي للنظام شيئاً جديداً. وبالتالي لم تكن «التبعية المتبادلة»، وكذلك التبعية المتبادلة بين غير متكافئين (اي التبعية بالمعنى الدارج) أشياء جـديدة، بـل لم تكن مفاهيم محـددة. وقد أدى الانحراف الاقتصادوي السائد الى محاولات لقياس درجـة «التبعية» بـوسـائــل احصائية بسيطة مثل نصيب التجارة الخارجية في الدخل أو مصادر التمويل.. الخ، وهي جميعاً وسائل وصفية ذات قدرة تحليلية محدودة. ورغم ذلك، فإن الكلمة نجحت وانتشرت، بخاصة في أمريكا اللاتينية التي تعـرف أدبياتهـا في أوروبا وامـريكا أكثر من الانتاج الفكري لمناطق أخرى من العالم الثالث. هذا الأمر، إضافة الى هيمنة المدرسة الهيكلية في جنوب أمريكا، ساعد على تكوين الـرأي بوجـود «نظريـة للتبعية» متكاملة. اما في آسيا وافريقيا، فلم ينتشر استخدام الكلمة على النطاق نفسه، واستمر استخدام مصطلحات ماركسية كلاسيكية متجددة مثل «الاستعمار الجديـد» أو «الكومبرادور».

ومهم كانت المصطلحات المستخدمة، فإن التحاليل غطت ميادين واسعة، والنتائج المتوصل إليها أصبحت مهمة. ولسنا نحن هنا بصدد النظر المنظم في جميع أوجه هذه الأبحاث ولا تقديم حساب عام. ولنكتف إذاً بتعداد الميادين المدروسة:

التبادل غير المتكافىء، العلاقة بين انتاجية العمل وعائده، التحليل النقدي للأزمة النزراعية والهجرة الريفية، التحليل النقدي لظاهرة «التهميش» (أي التحضر دون تصنيع كاف)، دراسة أحوال التصنيع «التابع» (من حيث ملكية رأس المال أو التكنولوجيا أو مصادر التمويل..)، تشخيص التكوين التاريخي للبرجوازية المحلية والدولة وعلاقاتها بالطبقات السابقة على الاندماج في النظام الرأسهالي، وعلاقاتها برأس المال المدول المهيمن.. الخ. ويثبت هذا التعداد السريع أهمية الظواهر المدروسة. فكانت النتائج والأراء مختلفة، بل أحياناً متناقضة، وكانت المناقشات حادة.

هذا بينها لا نعتبر أن «الملاحظات النقدية العامة» الموجهة ضد «نظرية التبعية» أو «نظرية المراكز والأطراف» والتي أصبحت الآن رائجة، هي ملاحظات جادة. وربما كان رواج هذا النوع من الملاحظات ناتجاً عن التضخم الجامعي. فالكثير من النين يفرض عليهم «الانتاج» \_ يفضلون التمرين السهل («النقد») على العمل الشاق لمحاولة المساهمة في الاجابة الايجابية على الأسئلة المطروحة في عالم الواقع. وكثير من هذه الأدبيات تملأ المجلات الجامعية وتكتفي بعموميات معظمها ملتبسة، بل احيانا اتهامات غير صحيحة مثل: «نظرية التبعية» تتجاهل التحليل الملموس (!) أو العلاقات الاجتماعية (!!) أو الاختلاف في أوضاع أجزاء العالم الثالث (!!!).. الخ. وجدير بالذكر هنا أن هذه الانتقادات، بدلاً من ان تشارك في تقدم المعرفة، تكتفي وبلفض «التبعية» وتأكيد الميل المجرد للرأسهالية الى التوسع (وهو أمر لا ينكره أحد) وبالتالي الى تحقيق التجانس (وهو بالذات موضوع التساؤل).

\_ ٣ \_

لعله كان من المفيد، في بـدء التحليل، الـرجوع الى تحـديد مفهـومي «المركـز» و«الأطراف».

إن المراكز حاصل التاريخ. فقد أدى التاريخ الى إمكان تبلور هيمنة برجوازية وطنية (وسوف نحدد فيها بعد هذا التعبير) في بعض مناطق النظام الرأسهالي، كها أدى الى تبلور دولة ذات طابع برجوازي وطني ايضاً. ولنؤكد هنا ان البرجوازية والدولة لا يمكن اطلاقاً الفصل بينهها. فالايديولوجية «الليبرالية» التي تتحدث عن الاقتصاد الرأسهالي دون ان تعمل حساباً للدولة الرأسهالية هي ايديولوجيا وليست علماً. ونتحدث نحن عن الدولة البرجوازية الوطنية، حينها تسيطر هذه الدولة على عملية التراكم، في حدود تأثير القوى الخارجية طبعاً، أي حينها تحدد قدرة الدولة المحلية مدى هذا التأثير، بل وتساهم الدولة المحلية في تكييف هذه القوى الخارجية ذات الشأن العالمي.

أما الأطراف فهي معروفة بطريقة النفي: هي المناطق التي اندمجت في النظام العالمي دون أن تبلور الى مراكز. فهي اذن تلك المناطق التي لا توجد فيها قوى قادرة على السيطرة على عملية التراكم، فهي تلك المناطق التي تتحكم القوى الخارجية في تحديد مدى التراكم المحلي فيها واتجاهه.

فليست الأطراف وراكدة ، رغم ان تنميتها تختلف عن تنمية المراكز في كل من المراحل المتتالية للتوسع الرأسهالي العالمي . وليست البرجوازية ورأس المال المحلي غير موجودين بالضرورة في الأطراف . فهما ليسا مرادفين لمناطق سابقة على الرأسهالية ، وقد تكون الدولة غائبة (حالة الكولونيالية) ، ولكن ليس هذا الأمر ضروريا (واليوم أصبحت أقطار العالم الثالث دولاً مستقلة) . ولكن وجود الدولة لا يعني وجود دولة برجوازية وطنية ، وإن سيطرت البرجوازية المحلية على الجهاز ، طالما لم تسيطر على عملية التراكم .

وليس وجود مراكز وأطراف، كها عرفناها في اطار النظام الرأسهالي العالمي وفي كل مراحل توسعه، امراً مشكوكاً فيه. فالأمر في ذاته بداهة. وليس التساؤل في وجوده. فالسؤال الحقيقي، والذي لا يمتلك اجابة بديهية، هو الآي: هل الأطراف تمر في الواقع بمرحلة الانتقال الى التبلور كمراكز جديدة؟ أو بتعبير أدق: هل تعمل القوى الحاكمة في النظام في اتجاه هذا التبلور، أو على عكس ذلك، تعارضه؟ وهل هذا التساؤل في محله، بالنسبة الى مختلف مراحل التوسع الرأسهالي؟

لقد سبق ان تناولنا موضوع تحديد معنى تعبير «السيطرة على التراكم» (أ). فهي سيطرة البرجوازية ودولتها على الشروط الخمسة الآتية: أولاً: الهيمنة على اعادة تكوين قوى العمل. ويتطلب هذا، في مرحلة اولى، سياسة دولة تسمح بتنمية زراعية قادرة على تموين السوق بفائض كاف من حيث الكم، وبأسعار تتهاشي مع مقتضيات ضهان ربحية رأس المال، ثم في مرحلة تالية، انتاجاً على نطاق واسع للسلع الاستهلاكية كي تواجه كلاً من توسع رأس المال والزيادة في مجموع الأجور؛ ثانياً: الهيمنة على تمركز الفائض المالي، الأمر الذي لا يتطلب وجود اشكال مؤسسية وطنية في الميادين المالية فقط، بل ايضاً استقلاليتها النسبية ازاء المال المتعدي الجنسية، وذلك من أجل توجيه السوق المحلية (التي تخصص للإنتاج الوطني، وذلك حتى لو لم توجد قوانين للحاية الجمركية الصعبة)، والقدرة على الدخول في المنافسة الدولية، ولو في قطاعات الجمركية الصعبة)، والقدرة على الدخول في المنافسة الدولية، ولو في قطاعات عدودة: رابعاً: الهيمنة على الموارد الطبيعية، ويتطلب ذلك أكثر من مجرد الملكية

<sup>(</sup>٢) سمير امين، ازمة المجتمع العربي (القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٥)، الفصل ٣.

الوطنية الشكلية، إذ يتطلب سياسة دولة قادرة على استغلال هذه الموارد أو الاحتفاظ بها للمستقبل. ولنلاحظ هنا أن البلدان النفطية لا تهيمن على مواردها بهذا المعنى إذ انها ليست حرة في ان تفضل مثلًا الاحتفاظ بالنفط في أرضها على تراكم أصول مالية اجنبية؛ وخامساً: الهيمنة على التكنولوجيا، وليس معنى هذه الهيمنة عدم استيرادها، بل معناها قدرة القوى المحلية على اعادة تكوينها، دون استمرار الحاجة الى استيراد جميع عواملها (من الآلات والمعرفة الفنية. . الخ).

فالدولة البرجوازية التي تسيطر على هذه العوامل الخمسة تستحق ان تعتبر دولة برجوازية وطنية، وان لم تسيطر عليها فلا تستحق هذه التسمية. ولنضف الى ذلك ان استخدام صفة «وطنية» يثير بعض التساؤل. فهناك في المجتمع حقائق اجتهاعية غير الطبقات، ومنها الوطن. وليس هذا الاخير هو الوحيد. فهناك أيضا العائلة والقبيلة والمجموعة الإثنية والأمة الدينية التي تمثل أيضاً حقائق اجتهاعية. فالشكل «الوطني» أي تكوين مجموعة معينة ذات ثقافة ولغة موحدة قامت الدولة الحديثة على أساسها الماكل هو شكل خاص ارتبط بالتاريخ الأوروبي وظروفه الخاصة. وقد تناولنا هذه واقعاً حقيقياً قبل انشاء الدولة، أم كان هو نفسه ناتج إقامة الدولة؟ أيعمل هذا الشكل كعامل تاريخي، وفي أية ظروف؟ هل أصبح هذا الشكل من «الضرورات» التاريخية المعممة، وبخاصة في العالم الثالث المعاصر؟ ولنلاحظ ان استخدام الكلمة وعدم وجود كلمة أخرى ـ هو انعكاس لهيمنة «ايديولوجيا الوطن» التي انتشرت على صعيد العالم، ولو أن الواقع الاجتهاعي يختلف من منطقة الى أخرى.

فليس تبلور الدولة البرجوازية الوطنية هو القاعدة، بل الاستثناء. ومضمون هذا التبلور هو تكوين اقتصاد وطني «متمحور على ذاته». فليس التمحور على الذات مرادفاً «اوتاركيا» كما يفهمه الكثير. إذ معنى هذا التعبير هو فقط اخضاع العلاقات الخارجية لمنطق التراكم الداخلي وليس العكس. وكذلك نسرى ان البناء المتمحور على الذات عنصر أساسي في تكوين النظام الرأسهالي.

إن الاطروحة التي تذهب الى ان التناقض بين المراكز والأطراف هو عنصر جوهري في النظام الرأسهالي، إن هذه الاطروحة تفرض نتائج سياسية. فإذا كانت إقامة الدولة البرجوازية الوطنية وتكملة اقتصاد متمحور على الذات عملاً مستحيلاً في الأطراف، فقد كان من الضروري اتخاذ طريق آخر للتنمية. وسوف نناقش موضوع طبيعة هذا الطريق، أي مشاكل «فك الارتباط» والاشتراكية، فيها بعد.

لقد أدت التنمية المتمحورة على الـذات فعلًا الى تجانس اجتماعي تـدريجي في

المراكز. ونعني هنا أن توزيع قوى العمل بين مختلف القطاعات من جهة، وتوزيع القيم المضافة من هذه القطاعات من جهة أخرى، تميلان الى التقارب. وقد سبق ان تناولنا هذا الموضوع، وأظهرنا الفرق بين أوضاع المراكز والأطراف في هذا الشأن. فكانت النتيجة التي توصلنا اليها هي الآتية: بينها لا تزيد نسبة اقصى التفاوت بين هذين التوزيعين عن نسبة الواحد الى الثلاثة في المراكز، فإن النسبة نفسها في الاطراف تصل من الواحد الى العشرين ألى يضاف الى ذلك أننا اظهرنا كيف ان جميع الأدلة التاريخية تشير الى أن درجة التفاوت قد انخفضت في المراكز (أوروبا وأمريكا الشهالية واليابان) بينها هي ارتفعت في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية. وتنعكس هذه الظاهرة في توزيع الدخل الذي يصيبه التفاوت الأقصى في الأطراف، بل الذي تفاقمت درجة تفاوته فيها، بينها الميل في المراكز هو في الاتجاه العكسى.

وإذا كانت هذه الوقائع صحيحة ـ وهي صحيحة في رأينا ـ كان تفسيرها ضرورياً. وهنا نلتقي بمشكلة الطبقات. ان اطروحة التناقض مراكز/ اطراف لا تتجاهل الطبقات، على الاطلاق، بل ـ على عكس هذا الادعاء ـ تفسر هذه الأطروحة الأمور من خلال تحليل صراع الطبقات. فيا يسدفع الى التجانس الاجتماعي، انما هو بالذات تكوين تحالفات طبقية داخلية لم تنتج عن الديناميكية الداخلية لصراع الطبقات فقط، بل جعلتها أوضاع النظام العالمي وموقف المراكز في الترتيب الهرمي ممكنة.

فهناك عاملان تاريخيان ساهما في هذا التطور. ففي مرحلة أولى، أدت اشكال التبلور البرجوازي المهيمن الجديد ـ من خلال ثورات برجوازية أو دونها ـ الى تحالفات واسعة بين هذه الطبقة الجديدة وبين طبقات اخرى: اما صغار الفلاحين او الملاك العقاريين، حسب الأحوال، وكذلك مع البرجوازية الصغيرة في قطاع التجارة والقطاعات الحرفية، في معظم الاحيان. فكانت هذه التحالفات لازمة لمواجهة الخطر الذي مثلته طبقة العهال الجديدة. فكانت هذه الطبقة عند نشأتها طبقة ثورية، كها اثبتت الأمور من عهد حركة «الشارتزم» الانكليزية (في اربعينات القرن الماضي) الى كومونة باريس (عام ١٨٧١). وقد قوت هذه التحالفات عملية التجانس، إذ فرضت سياسات معينة لضهان دخول الريفيين والطبقات الحضرية الوسطى. ثم في المرحلة التالية، التي بدأت في أواخر القرن والتي لايزال النظام الرأسهائي يوجد فيها، توسعت الهيمنة البرجوازية لتشمل الطبقة العاملة التي استقرت أوضاعها. وكان الوسيلة التي المقتت شروط «توحيد الرأي الاجتهاعي» هي تعميم «الفوردية» (وهي ذلك التنظيم خلقت شروط «توحيد الرأي الاجتهاعي» هي تعميم «الفوردية» (وهي ذلك التنظيم خلقت شروط «توحيد الرأي الاجتهاعي» هي تعميم «الفوردية» (وهي ذلك التنظيم خلقت شروط «توحيد الرأي الاجتهاعي» هي تعميم «الفوردية» (وهي ذلك التنظيم خلقت شروط «توحيد الرأي الاجتهاعي» هي تعميم «الفوردية» (وهي ذلك التنظيم خلقت شروط «توحيد الرأي الاجتهاعي» هي تعميم «الفوردية» (وهي ذلك التنظيم

<sup>(</sup>٣) امين، التطور اللامتكافى: دراسة في التشكيلات الاجتهاعية للرأسهالية المحيطية، ص ١٦٨.

الخاص للعمل الذي جعل الانتاج على نطاق واسع ممكناً) من جهة، والسياسة الاشتراكية الديمقراطية (أو الكينزية) في ميدان الأجور والتضامن الاجتهاعي من جهة أخرى. إن هذا التوحيد في الرأي لا يمنع صراع الطبقات، ولكنه يغلق هذا الصراع في إطار التوزيع الاقتصادي، إذ تخلّت الطبقة العاملة، تدريجياً، عن هدفها الأصلي وهو التخلص من الرأسهالية أصلاً. ولا شك اليوم ان هذا التوحيد في الرأي يميز المجتمعات الغربية، بل هو في الواقع شرط استمرار الديمقراطية الانتخابية كها هي معروفة.

ان اطروحة التناقض مراكـز/ اطراف تـذهب بالتحـديد الى ان المـواقع السفـلى التي تحتلها الاطراف في الهرم العالمي تجعل من الصعب، بل من غير المتوقع، تشكيل التوسع التدريجي للاندماج الاجتهاعي. فالبرجوازيات التي ظهرت مؤخرا تصطدم بعقبات صعبة حينها تحاول ان تـوسع تحـالفاتهـا الداخليـة. ففي المرحلة الأولى، يقـوم التقسيم مراكز/ أطراف على تحالف رأس المال المهيمن مع طبقات ريفية من طابع قديم في الاطراف («اقطاعيون» أو كبار الملاك). ان امريكا اللاتينية التي نالت استقلالها في فترة باكرة (في أوائل القرن التاسع عشر) نتيجة حركة قادتها هذه الطبقات بالذات، ان امريكا الـلاتينية تـدفع حتى اليـوم ثمن هذا التحـالف بـين رأس المـال المهيمن (البريطاني ثم الامريكي) وبين كبار الملاك العقاريين. وينعكس هذا الثمن في وراثة التقسيم الدولي للعمل الذي صاحب هذا التحالف، وانعدام الديمقراطيـة. . الخ. أما في آسيا وافريقيا، فإن النظم الكولونيالية المباشرة عملت في الاتجاه نفسه بشكل قاس للغاية، أدى بدوره الى تخلف هاتين القارتين بالنسبة الى امريكا اللاتينية. ثم بعد ذلك، حينها تكوّنت الدول الحديثة الناتجة عن حركة التحريس، وحينها الغيت النظم القائمة على الاقطاع وكبار الملاك العقاريين، نشأ التصنيع في ظروف نظام عالمي غير موافق لتوسيع القاعدة الاجتهاعية المحلية. فنجد هنا فوردية، ولكن دون اشتراكية ديمقراطية! ويجد الانتاج الصناعي اسواقه في توسّع طلب الطبقات الوسطى أكثر منه في طلب الطبقة العاملة. يضاف الى ذلك أن شروط التكنولـوجيا الحـديثة التى تفـرضها المنافسة، تتطلب تزايداً مستمراً في استيراد الألات والمعرفة الفنية ورؤوس الأموال. فلا بد من دفع كل ذلك بفرض أجور منخفضة من أجل التصديــر. ويجد التبــادل غير المتكافىء مكانه المنطقى هنا بالـذات: تفاوت في الأجـور يـزيـد عن التفـاوت في الانتاجية. وليس التبادل غير المتكافىء إذا إلا انعكاساً للعلاقات الطبقية المذكورة. هذا وقد تتفاقم الظروف نتيجة الأزمة الزراعية الموروثة من المرحلة السابقة.

لعل البعض اعتبر ان التقسيم مراكز/ أطراف تقسيم موقت وانتقالي. ثم ادعى هؤلاء ان البرجوازية قادرة على ان تتغلب على هذا التقسيم. إن هذا الـرأي يتجاهــل

تماماً التاريخ. فالامر الواقع هو ان البرجوازيات لم تتغلب على هذا التقسيم إلى الآن. ولكن، ايمكن ان نقول ان تحالفاً اجتهاعياً آخر (شعبياً) يستطيع ان يحقق ما عجزت عنه البرجوازية؟ هذا القول سوف يؤدي الى اعتبار شروط هذا العمل ومنها «فك الارتباط» المذكور بالذات، وسوف نرى ان هذه العملية تفتح مرحلة معقدة ليست هي فقط استمراراً للتوسع الرأسهالي، بل هي أيضاً انتقال ـ ممكن ومتناقض ـ نحو مجتمع آخر (اشتراكي؟).

ما سبق من التحاليل وصف الأطراف بشكل عام، واظهر الاتجاهات العامة في تطورها، متجاهلًا اختلاف الظروف والخصوصيات. أيمكن هذا التعميم؟ إن الاجابة عن هذا السؤال تتطلب النظر في «الاحوال الوسيطة» بىالذات، اي أحوال هذه البلدان التي تسلقت سلم الهرم التاريخي بسرعة في الماضي أو في عصرنا. هذا، لأن الأحوال الوسيطة موجودة بالطبع في المجتمع، كما توجد في الطبيعة. فلا شك ان التمييز بين الذكر والأنثى، أو الشخص السليم والمريض، له معنى. ولكن هذا لا يمنع ان النظر في الأحوال الوسيطة والملتبسة يساعد في تحديد مغزى الترتيبات الظاهرة. وكذلك فإن النظر في «نصف الأطراف» سوف يساعد على تحديد الشروط والوسائل التي تسمح لبرجوازية جديدة ان تتبلور كدولة وطبقة وطنية مساهمة في النظام العالمي على قدم المساواة، اي طبقة ودولة تسيطران على عملية التراكم وتحققان التجانس الاجتماعي على نمط ما تحقق في المراكز المتقدمة.

هذا، ولا شك أيضاً ان تاريخ تبلور المراكز يقدّم لنا مجموعة من أشكال التحقيق، وذلك من مختلف زوايا النظر: من الناحية السياسية (أشكال ثورية أو غير ثورية)، من ناحية التحالفات والصراعات الطبقية، من ناحية تناسبها مع الواقع الوطني، أو من ناحية توافر مستعمرات مباشرة تستفيد منها أو انعدام هذا الوضع، من ناحية أنواع الصناعات والأنشطة المحركة، من ناحية الوضع الاستراتيجي في النظام (وضع مهيمن أولاً). الغ. فلا بد من ذكر هذه الخصوصيات، والامتناع عن اعتبار النموذج الغوروبي الغربي نمطاً «نموذجياً» حسب منهج فيبر. هذا، ولا شك ان النموذج الأوروبي، الذي انتشر ايضاً في امريكا الشهالية، له جذور تاريخية، بحيث انه يستحيل الأوروبي، الذي انتشر ايضاً في امريكا الشهالية، له جذور تاريخية، بحيث انه يستحيل من الصعب الاعتبار ان ثمة «رأسهالية مجسردة» أي مستقلة عن شكلها الأوروبي التاريخي، خاصة وان شكل البرجوازية وتفتتها وسيادة المنافسة بين أجزائها وعلاقة الاقتصاد والمجتمع المدني والدولة وأشكال الدولة، كل هذه العناصر هي مكونات للرأسالية التاريخية.

فحينها نبتعد عن منطقة الثقافة الأوروبية، إذا اعتبرنا النموذج الرأسهالي المتقـدم

الوحيد خارج هذه المنطقة (وقد ذكرنا اليابان)، فربما وجدنا أشكالاً خاصة للنظام الرأسهالي. ففي الرأسهالية التي نعرفها، تظهر «وحدات التراكم» منفصلة عن بعضها البعض من خلال المنافسة. فكانت هذه الوحدات للتراكم في القرن الماضي هي المؤسسة العائلية، لتصبح الاحتكار أو المجموعة المالية أو المجموعة المتنوعة النشاط (Conglomerate). وتلعب الدولة في هذا النظام دور منظم المنافسة بين هذه الوحدات، التي تحافظ على استقلاليتها بالنسبة الى الدولة. ولكن، هل الأوضاع عماثلة في اليابان؟ هنا تكونت كل من الدولة المستحدثة والعائلات المكونة للطبقة الحاكمة والاحتكارات الصناعية المالية الد (Zaibatsu) في حركة واحدة، دون استقلال ذاتي من بعضها ازاء البعض الأخر. ففي هذه الظروف، أليست وحدة التراكم هي مجموع بعضها ازاء البعض الأخر. ففي هذه الظروف، أليست وحدة التراكم هي مجموع النظام اي الدولة، بدلاً من ان تكون المؤسسة المنتجة أو المجموعة المالية؟ نطرح السؤال دون تقديم اجابة معينة له.

أيمكن تخطي هذه النقطة، والذهاب الى القول بأن جميع تكوينات العالم الرأسهالي المعاصر لا تختلف إلا من حيث أشكالها التاريخية؟ ففي هذه النظرة يفرغ التمييز مراكز/ أطراف من أي مضمون ذي مغزى كيفي. لقد رجعنا إذاً الى صورة الهرم المنتظم، والخصوصيات الخاصة لكل حالة على حدة. وقد ذهب البعض في هذا الاتجاه، الى حد انكار أن المجتمعات الناتجة عن الثورات الشيوعية (الاتحاد السوفياتي والصين) هي أكثر من مجرد أشكال خاصة للرأسهالية (ومن هؤلاء بتلهيم). أما رأينا في هذا الصدد، فهو ان التجريد هنا قد فاق الحدود المسموحة له، وبلغ درجة يفقد بها الاحساس بالاختلافات الجوهرية التي تحكم واقع الصراعات الاجتماعية والسياسية. فالواقع هو ان آفاق هذه الصراعات مختلفة تماماً في كل من المجموعات الثلاث المكوّنة للعالم المعاصر، أي تكوينات الرأسهالية المتقدمة، تكوينات الرأسهالية المتقدمة، تكوينات الرأسهالية المتخلفة، والتكوينات الاشتراكية المزعومة.

وهناك موضوع آخر للتساؤل، وهو موضوع العلاقة بين استقلالية التكوينات المركزية وظاهرة العالمية المتزايدة. أليس من شأن هذه الظاهرة الأخيرة أن تؤدي الى زوال التكوينات الوطنية بما فيها المركزية؟ الم تثبت الأزمة الراهنة استحالة الاستراتيجيات اليسارية (الكنزية) واليمينية (النقدية الجديدة) التي فشلت أمام سور القوى العاملة على صعيد عالمي؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، هل مسحت هذه الظاهرة آثار التاريخ؟ هل أصبحت ـ نتيجة لهذا التطور ـ التكوينات المركزية وتكوينات الأطراف متهاثلة؟ لا نعتقد ان هذا الاستنتاج صحيح.

لعله من الواجب اعتبار الالتباس في النقاش ناتجاً ولو جزئياً عن ان البرجوازية اصبحت الطبقة المحلية الحاكمة في العالم الثالث المعاصر. ولا شك أن هذه الطبقة تدفع في اتجاه تقديم مشروعها، وهو إقامة دولة برجوازية وطنية مساهمة في النظام العالمي على قدم المساواة، من خلال سيطرتها على التراكم.

ولكن ما هي النتائج التي حققتها البرجوازية في هذا الاتجاه؟ لقد تناولنا في مكان آخر موضوع المشروع البرجوازي الوطني المعاصر الذي كان مؤتمر باندونغ (نيسان/ ابريل ١٩٥٥) تعبيراً عنه (ن). فكان هذا المشروع ينظر الى «التنمية» في إطار التبعية المتبادلة، ولم ينظر اليها من خلال الخروج من النظام، اي «فك الارتباط». فكانت التنمية المعتبرة قائمة على العناصر الآتية: أولاً: ارادة تنمية قوى الانتاج من خلال تنويع أوجه النشاط وبخاصة من خلال التصنيع؛ ثانياً: ارادة ضهان سيطرة الدولة على عملية عصرنة المجتمع؛ ثالثاً: الايمان بأن الأنماط «الفنية» للانتاج هي انماط محايدة يمكن استعارتها واعادة تكوينها والسيطرة عليها؛ رابعاً: الايمان بأن المعلية لا تتطلب بالدرجة الأولى مبادرة الجهاهير، بل يكفي مساندتها لمبادرة تنفرد بها الدولة، خامساً: الايمان بأن هذه العملية ليست متناقضة بصفة جوهرية مع المساهمة في شبكة العلاقات الدولية، ولو أنها قد تؤدي إلى نزاعات مؤقتة مع النظام العالمي.

وهذه العناصر تحدد ـ دون شك ـ الطبيعة البرجوازية الوطنية للمشروع .

ولسنا هنا بصدد تناول تفاصيل تحليل هذه المحاولة، والحكم على ما حققته وما لم تحققه. ولنكتف إذاً بذكر أهم النتائج التي توصلنا إليها في مكان آخر، وهي الأتية:

أولاً: إن ظروف التوسع الرأسمالي في الفترة ما بين عام ١٩٥٥ و١٩٧٠ قد ساعدت الى حد ما على تبلور هذا المشروع، وغذّت أوهام امكانه.

ثانياً: ان الغرب عارض هذا المشروع بكل الوسائل التي في حوزته، من الوسائل الاقتصادية الى المالية والعسكرية. فلا يمكن استبعاد هذه المعاداة من اشكالية التناقض مراكز/ أطراف، بل هي مجرد صورة لهذا التناقض تثبت أن «قوانين» النظام ليست «اقتصادية» فقط، بل تشمل جوانب سياسية. وكذلك فإن هذه القوانين في مجموعها لا تعمل في اتجاه تجانس العالم على أساس تعميم الدولة البرجوازية الوطنية، بل على عكس ذلك تمثّل عقبة في سبيل تبلور مراكز جديدة. فالرأسمال المهيمن يفضل بل على عكس ذلك تمثّل عقبة في سبيل تبلور مراكز جديدة. فالرأسمال المهيمن يفضل

<sup>(</sup>٤) سمير أمير، «في الذكرى الثلاثين لمؤتمر باندونغ: مصاعفات اخفاق «ايديولوجيا التنمية»،» الوحدة، السبة ٢، العددان ٢٢ ـ ٢٣ (تموز/ يوليو ـ آب/ اغسطس ١٩٨٦).

دائماً انماط التنمية التابعة دون سيطرة محلية على عملية التراكم، أي بعبارة اخرى: يفضل التعامل مع الدول الكومبرادور.

ثالثاً: ان مساندة الاتحاد السوفياتي لبعض هذه المحاولات، إضافة الى إعادة النظر في ايديولوجيا الأممية الثالثة فيها يتعلق بالانتقال الى الاشتراكية (بخاصة ابتكار «مفهوم» الطريق غير الرأسهالي المزعوم) وذلك إضافة الى الحدود التاريخية الداخلية للنموذج، ان هذه العوامل زادت الالتباس الايديولوجي (بخاصة فيها يتعلق بمغزى «الاشتراكيات المحلية»).

رابعاً: إن الأزمة العامة التي دخل النظام فيها، ابتداء من اوائل السبعينات أعطت الغرب فرصة للهجوم المضاد الذي يرمي إلى اعادة كومبرادورية مجتمعات العالم الثالث، أي اخضاع تنميتها المستقبلية لمقتضيات اعادة انتشار رأس المال المهيمن. فهذا الهجوم عثل الاتجاه الأساسي في استراتيجية رأس المال لمواجهة الأزمة، ويستخدم نقاط ضعف الدولة في أطراف النظام، تلك النقاط التي نرى آثارها في جميع الميادين، من الدين الماني وصعوبة الانتقال الى المستويات العليا للتكنولوجيا، وأزمة التعذية، التي بلغت في بعض الأحيان درجة المجاعة، وأزمة التحضر غير المسيطر عليه، وتغلغل غط الاستهلاك الغربي (المؤدي الى التبذير على نطاق واسع) في أقسام واسعة من الطبقات الوسطى بل الشعبية، وتغلغل تأثير الثقافة الغربية المزعومة من خلال شبكة الاستعلامات، والضعف العسكري. . الخ.

وفي هذه الظروف \_ وفي الوقت الذي أخذ منتقدو «التبعية» يذهبون الى اعتبار مشكلة «التخلف» وقد فقدت أهميتها \_ أخذ الشكل الكومبرادوري للدولة ينتشر في الأطراف لدرجة أنه أصبح الشكل الرئيسي للاندماج غير المتكافىء في المرحلة القادمة للنظام الرأسهالي العالمي . ان مفهوم الدولة الكومبرادورية له معنى دقيق : فهي الدولة التي وظيفتها الأساسية ضهان هيمنة رأس المال العالمي ، على نقيض الدولة الوطنية .

لا ريب ان تتابع محاولات تبلور الدولة البرجوازية الوطنية، ثم افشال هذه المحاولات وتدميرها وإعادة كومبرادورية المجتمعات في الأطراف، ليس أمراً جديداً. على عكس ذلك، كان هذا التتابع صفة عميزة لتاريخ الأطراف منذ البدء. وهنا يقف مثال مصر، حيث تتابعت محاولات محمد علي ثم الجديوي اسهاعيل ثم البرجوازية الوفدية الليبرالية ثم الناصرية. ولكن ليس هذا هو المثال الوحيد. فقد رأى البعض ان هناك تناسباً بين فترات ازدهار عام لهذه المحاولات، وبين فترات الرواج الطويلة في التوسع الرأسهالي، وكذلك تناسباً بين فترات افشالها واعادة الكومبرادورية وبين فترات الازمات الطويلة.

لقد تغيرت أهداف ووسائل هذه المحاولات المتتالية، كما تغير مضمون الكومبرادورية التي تلت افشالها، وذلك لتناسب الأوضاع العامة المختصة بكل مرحلة من التوسع الرأسمالي. مثلاً كان الشكل المهيمن للكومبرادورية في المرحلة ما بين عام ١٨٨٠ و١٩٤٥ هو الكولونيالية المباشرة، ومضمونها انكار وجود الدولة المحلية وفرض التخصص الزراعي/ المعدني من خلال ادارة اجنبية. أما اليوم، فإن الشكل المهيمن في رأينا هو الدولة الكومبرادورية نصف المصنّعة.

هذا، ولا بد من اعادة التذكير بأن الكومبرادورية ليست ناتج «اعتداء من الحارج» لا علاقة له بالهياكل الداخلية والصراعات الاجتماعية. على عكس ذلك؛ فقد ذهبنا الى أن فشل البرجوازيات في الأطراف ناتج عن عدم قدرتها على صنع تحالفات داخلية واسعة (مع جماهير الريف والبطبقة العاملة)، تلك التحالفات التي أدّت في المراكز إلى نشر نتائج التنمية في المجتمع كله، ومن وراء ذلك تقويته ازاء الخارج.

فالسؤال هو إذاً: هل أصبحت برجوازية العالم الثالث المعاصر قادرة على صنع مثل هذه التحالفات؟ نقول في هذا الصدد ان الظروف التي خلقتها تنمية النظام العالمي غير مواتية لهذا الهدف. ويبقى ـ في هذه الظروف ـ مشروع الدولة البرجوازية الوطنية مشروعاً ضعيفاً للغاية. فالميل الأسهل في هذه الظروف، هو أن تقبل البرجوازية المحلية اندراج مشروعها في اطار التبعية لمشروع رأس المال المهيمن وأطروحتنا هي بالذات في هذه النقطة: أي ان برجوازيات العالم الثالث تخلّت عن مشروعها الوطني (روح باندونغ) وقبلت شروط الكومبرادورية الجديدة. ولا شك أن هذه الاطروحة تدعو الى مزيد من الدراسات الملموسة.

إن نظرية التعارض «مراكز/ اطراف» تذهب إذا إلى أبعد من مجرد الحديث عن «التبعية» مرة أخرى، فلنقل ان اختيارالكلمة قد جرّ نقاشاً ملتبساً. فقد رأينا مثلاً أن كندا ليست من طبيعة الأطراف، ولو أنها «تابعة» للولايات المتحدة الأمريكية كها هو ظاهر، إذ تسود ملكية رأس مال الولايات المتحدة في معظم انشطتها الاقتصادية. فكندا ليست من طبيعة الأطراف بالذات، لأن التحالفات الطبقية الحاكمة فيها هي التحالفات التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. فنجد في البلدين فوردية زائد كينزية، أي ذلك المزيج الذي يؤدي الى ان الأجور الحقيقية تزيد بزيادة الانتاجية في مجموع الاقتصاد. والوضع في هذا الشأن مختلف تماماً عها هو عليه في المكسيك. فلعله يمكن اعتبار كندا «ولاية» أمريكية، ولكنها ليست من طبيعة الأطراف.

علينا الأن أن ننظر في مجموعتين من الأسئلة المعقدة المطروحة من خلال التحليل السابق. وتتعلق المجموعة الأولى بمشكلة اوجه الخيار البديل في فسرض رفض

الكومبرادورية. هل تستطيع الطبقات الشعبية ـ في غياب مبادرة من البرجوازية ـ ان تقود «استراتيجية أخرى بديلة» عن الاندماج التابع في النظام العالمي؟ وما هو مضمون هذه الاستراتيجية و«فك الارتباط» الذي تفترضه؟ والى اي مدى تندرج هذه الاستراتيجية في اشكالية «الانتقال الى الاشتراكية»؟ أما المجموعة الثانية من الاسئلة فهي تخص بالذات «نصف الأطراف» تلك التي تثير التساؤل. فهل هناك استثناءات للقاعدة التي تقول ان برجوازيات العالم الثالث غير قادرة على السيطرة على عملية التراكم؟ وها هي هذه الاستثناءات؟ وما هي المشاكل التي تتعرض لها؟

\_ 0 \_

لما كانت التنمية المتمحورة حول الذات (وهي شرط القدرة على مواجهة المطالب المادية لغالبية الأمة) مستحيلة في أطراف النظام، وجب اعتبار تنمية «أخرى» خارج اطار النظام والشروط التي تفرضها. وهذا هو معنى تعبير «فك الارتباط». وهو مفهوم يجب تحديد مضمونه الدقيق، وذلك لانتشار استخدام الكلمة بمعان مختلفة.

فلنبدأ بشيء من التكرار: إن التنمية المتمحورة على الذات تعني السيطرة الوطنية على التراكم. هذا التكرار مفيد لأن الأدبيات ـ ومنها كثير من الكتابات الخاصة بنقد «نظرية المركز والأطراف» ـ تميل إلى أن تنسى هذا التعريف الدقيق، وفي كثير من الاحيان تكتفي هذه الأدبيات باعتبار السياسات الاقتصادية البراغماتية دون التعمّق في التحليل. فمثلاً هناك من يعتبر ان سياسة التصنيع من خلال الإحلال محل الواردات هي سياسة «متمحورة على الذات» لأنها تعتمد على السوق الداخلية، بخلاف سياسة الأولوية للصادرات. ويتجاهل هذا النوع من التحليل تساؤلات أساسية حول موضوع الهيمنة على عملية الـتراكم. فالسؤال الحقيقي هـو الآتي: هل تندرج سياسة الاحلال محل الواردات في اطار استراتيجية ترمى الى السيطرة الوطنية على التراكم، أم في إطار استراتيجية تقبل التبعية المالية (وبخاصة الملكية الاجنبية) أو التكنولوجية . . الخ، لدرجة أن الدولة المحلية تفقد السيطرة على الـتراكم (وهو وضع معظم سياسات الاحلال محل الواردات من ساحل العاج الى كينيا والسعودية. . الخ)؟ وكذلك فإن التساؤل الثاني الصحيح هو الآتي: ما هي التحالفات الطبقية الداخلية التي تقوم سياسة الاحلال محل الواردات عليها؟ أتؤدي هذه التحالفات الى توسيع السوق، من خلال زيادة طلب الجهاهير الشعبية أم من خلال طلب الطبقات الوسطى (وهو الأمر بالنسبة الى جميع المحاولات تقريباً في أمريكا الـلاتينية وفي الـوطن

قطعاً ليست الاستراتيجية المتمحورة على الذات لها طابع معاد للرأسمالية، إذ

أنها تحدد مضمون التنمية الرأسمالية المركزية. ومن باب أوْلى فإن استراتيجية في خدمة الجماهير الشعبية في إطار اشتراكي أو في إطار تجربة وطنية شعبية قائمة على مبدأ فك الارتباط، لا يمكن ان تكون إلا متمحورة على الذات.

ليس لمفهوم فك الارتباط تعبير آخر مرادف للتنمية المتمحورة على الذات، فهو مفهوم يدل على ظاهرة خاصة، أو بعبارة أدق هو شرط مفروض من النظام. فهو شرط للتنمية المتمحورة على الذات في ظروف وراثة ذات طابع «طرفي». هنا ايضاً يجدر ذكر سوء استخدام الكلمة التي انتشرت فأصبحت تعني أي شيء مثل الاوتاركية (قطع جميع علاقات التبادل الخارجي) أو مثل التقوقع الثقافي والماضوية الرجعية (المذهب الذي يدعي انه لا بد من رفض كل «الأفكار» المستوردة وأن الحل للمشكلة هو في الرجوع «للتراث»).

لقد تناولنا في مكان آخر موضوع المضمون الـدقيق لهذا المفهـوم، وملخص هذا التحليل هو الآتى: إن فنك الارتباط هنو الأخذ بمبدأ، وهذا المبدأ هو رفض قبول تلك المعايير للترشيد الاقتصادي في الميـدان الداخلي التي هي المعايير الحاكمة في النظام العالمي. فهذه المعايير هي دائها تعبير عن قانون القيمة الـذي يحكم نظاماً اقتصادياً ـ اجتهاعياً معيناً. وقد ذهبنا الى أن هناك قانوناً موحداً للقيمة يحكم مجموع النظام الرأسهالي العالمي، أي مراكزه وأطرافه. واعتبرنـا ان هذا القـانون هـو قانـون القيمة الـرأسهاليـة العالمية. ونجد تعبيراً عن هذا القانون في الحديث الدارج (مثل حديث البنك الدولي) حول «الميزات المقارنة» (للخيار بين الانتاج المحلى أو الاستيراد) أو حول «الربحية» (وهي ربحية تقاس على أساس منظومة الأسعار العالمية). وقد ذهبنا الى أن الأخذ بهذا المبدأ من شأنه ان يعيد تكوين عدم التكافؤ (وهنا عدم التكافؤ بين المراكسز والأطراف). وعلى هذا الأساس، اقترحنا الأخـذ بمبدأ آخـر كمقياس لمنـطق الخيارات الاقتصادية، مبدأ يتماشى مع المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية. وليس الأخذ بمثل هـذا المبدأ تعبيـراً عـن ميل طـوباوي، فهـو المبدأ الـذي أخذت بـه فعلاً المجتمعات الاشتراكية (أو المزعومة اشتراكية) بعد أن فكَّت الروابط، وعلى الأقل نشأت بهدف إقامة مجتمع جديد، يشمل الجماهير الشعبية، هذا ولو انحرفت في تطورها اللاحق عن هذا الهدف.

إن هذه الملاحظة الأخيرة تفرض علينا اعتبار اشكالية الاشتراكية. فهي ـ أردنا أم أبينا ـ في قلب الموضوع. فإذا كانت البرجوازية غير قادرة على «فك الارتباط»، وإذا كانت الطبقات الشعبية مدركة بضرورة فك الارتباط، فلا بد من أن تؤدي ديناميكية الحركة الشعبية الى اندراج المشروع الشعبي في التطلع نحو آفاق لا نجد لها اسماً غير

«الاشتراكية». هـذا بمعنى هدف اجتماعي لا يزال مشروعـاً مستقبلياً أمـامنـا، وليس نموذجاً موجوداً محققاً يمكن الاكتفاء بالتمثل به.

وهل أمام العالم الثالث خيار آخر؟ إن الخيار هو بين «فك الارتباط» أو «التكيف». وليس «التكيف» لمقتضيات النظام العالمي ممكناً للجميع. لعله ممكن بالنسبة الى بعض احوال «نصف الأطراف»، وذلك بثمن عال وهو افقار وتفاقم آلام الكثيرين (ربما الغالبية). ولكن بالنسبة الى كثير من البلدان وبخاصة تلك البلدان التي تكون ما أطلق عليه اسم «العالم الرابع» ليس «التكيف» اكثر من قبول الهلاك. وتشير المجاعة الى حقيقة هذا الخطر، بالمعنى الكامل للكلمة. هذا، ويجب ان نعلم ان التاريخ مليء بأمثلة الشعوب التي لم تجد من تلقاء نفسها حلا آخر، فهلكت. ف «الانتحار الجاعي» امر موجود في التاريخ، ومن الخطأ رفض الاعتراف بهذا الأمر، ف «التنقاق اللازم». التقوقع الماضوي والتعصب الثقافي وظواهر أخرى كثيرة نراها باسم «التفاؤل اللازم». التقوقع الماضوي والتعصب الثقافي وظواهر أخرى كثيرة نراها أمام عيوننا تنتشر في وطننا العربي، ليست إلا اشكالاً من نوع الانتحار الجهاعي. وفي أمام عيوننا تنتشر في وطننا العربي، ليست إلا اشكالاً من نوع الانتحار الجهاعي. وفي هذه الظروف، لا نرى بديلاً لمواجهة تحديات عصرنا إلا من خلال فك الارتباط.

- 7 -

تعتمد الأطروحات السابق عرضها على الاعتراف بتقسيم النظام الرأسمالي العالمي إلى مراكز وأطراف تتعارض وتتكامل مع عدم التناسب، واعتبار هذا التقسيم من المميزات الجوهرية الناتجة عن طابع النظام وليس عن ظروف عرضية، الأمر الذي أدى بنا الى أطروحة احتمال فتح مرحلة ما بعد الرأسمالية، من خلال ثورات تحدث في الأطراف (ومن مميزات هذه الثورات «فك الارتباط») وليس من خلال تطور يحدث في المراكز.

ولا تقول الأطروحة أكثر من ذلك. فلا تنكر الاختلاف والتنوع في الأطراف، ولا استمرار التوسع الرأسهالي. وسبق تعريفنا للأطراف تعريفاً سلبياً (المناطق التي لم تتبلور فيها الدولة البرجوازية الوطنية)، وبالتالي فالقاعدة هنا هي التنوع وليس التهاثل، وذلك بالنسبة الى الماضي والحاضر. ولا شك ان الاختلاف يجر وراءه مشاكل كثيرة. ويترتب على ذلك أن الشروط الملموسة اللازمة لجعل الخروج من النظام الرأسهالي احتمالاً حقيقياً لم تتجمع في مختلف أجزاء الأطراف على قدم المساواة.

إن فك الروابط ـ شأنه شأن اي تغيير كيفي ـ انما هو عمل صعب، ولذلك فهو الاستثناء الذي يحدث في ظروف أزمة استثنائية. فالقاعدة على عكس ذلك هي «التكيّف»، أو بعبارة أدق، محاولة التكيّف مع مقتضيات النظام.

ويعاني النقاش حول «فك الروابط أو التكيف» من التباس مستويات التحليل. فالخيار بين «فك الارتباط أو التكيف» هنو وجه من مشكلة الخيار المبسدئي بين «الاشتراكية أو الرأسهالية». وإذا كان هذا الخيار الأخير لم يطرح نفسه بشكل مباشر، بل طرح نفسه من خلال الخيار الأول المذكور، فإن هذا الأمر ناتج الظروف التاريخية التي جعلت الاشتراكية خارج جدول المحتمل في المناطق التي تجمّعت فيها شروطها المحادية من جهة، وادراجها في جدول الضرورة الموضوعية، حيث ترفض النتائج السلبية التي لا مفر منها في إطار التوسع الرأسهالي، أي في الأطراف، من جهة أخرى. ولا يعني ذلك ان شروط «فك الارتباط» (ومن ورائه الاشتراكية) قد تجمعت أخرى. ولا يعني ذلك ان شروط «فك الارتباط» (فمن ورائه الاشتراكية) قد تجمعت احتمالاً حقيقياً عند الجميع. إن مجتمعات الاطراف تحاول قبل ذلك ان «تتكيف»، وتجمعل ذلك من خلال ممارسات ايجابية، فهي قوى عاملة في النظام وليست مجرد وتحيف» مفروض عليها من قبل قوى خارجية.

يدّعي النقد الموجه لنظرية «المراكز والأطراف» أن هذه النظرية تتجاهل المواقف الايجابية التي تتخذها الدول والطبقات الاجتهاعية (بخاصة الحاكمة) في الاطراف. وهذا الادعاء غير صحيح. فكل ما تذهب اليه هذه النظرية هو التمييز بين الرغبات والمحاولات التي تقوم بها هذه الدول والطبقات، وبين النتائج المحققة. فالرغبة هي بالطبع «التنمية» بالمعنى الدارج المعروف أي «اللحاق» وإقامة مجتمع مماثل لما هو في المراكز بجميع مميزاته (الاستقلال ازاء القوى الخارجية، والتجانس الاجتماعي والاجماع المبني عليه... الخ).

ولا شك أن عرك التغيير هو منا ايضاً ديناميكية الطبقات. فلا معنى في الادعاء ان نظرية والمراكز والأطراف، تتجاهل هذه الحقيقة العامة، وتكتفي بالمحددات الخارجية والاجمالية. هذا الادعاء غير الصحيح هو وسيلة يسيرة للتخلص من المشكلة الحقيقية. فالمشكلة الحقيقية هي بالذات معرفة الأسباب التي تجعل الطبقات كها هي، وفهم الجذور التي تحدد طابع مشروعها، وادراك طابع القوى التي تضمن نجاحها أو تؤدي الى فشلها. واعتقادنا هو ان فهم هذه المشاكل مستحيل دون اندراج هذه الطبقات ومشروعها وممارساتها في إطار آليات النظام العام. فليست العلاقة بين الهيكل المحلي للطبقات والهيكل الكلي علاقة واحدة الجوانب، بمعنى ان العلاقة بين الهيكل المحلي للطبقات والهيكل المحلي. فالآليات المحلية تحدد بدورها ظروف التكيف وشروطه. فالسؤال هو إذن الآتي: أيمكن ان تتغلّب ديناميكية الطبقات المحلية على عامل عدم التناسب في النظام الكلي؟ نعم، يقول منتقدو نظريتنا؛ لا، تجيب عليهم تجربة التاريخ. لقد كان من المكن وتوقع، نهاية الأطراف في أية لحظة منذ بدء عليهم تجربة التاريخ. لقد كان من المكن وتوقع، نهاية الأطراف في أية لحظة منذ بدء

الرأسيالية. وقد توقع ماركس ذلك قبل قرن وأكثر بالنسبة الى الهند، وأصبح توقعه خاطئاً. ومن يدعي «نهاية الأطراف» اليوم، انما يقدم في الواقع الحجج نفسها.

إن الوسيلة الوحيدة لتفسير: «لماذا ما كان ممكناً نظرياً لم يحدث في الواقع؟» هي النظر في الظروف الملموسة التي أحاطت بالنظام على كل من المستوى العام والمستوى المحلي، والتي تحكمت في التغيرات التي حدثت فعلا في هيكل النظام.

ما هي المجتمعات التي ـ عبر تاريخ الرأسمالية ـ نجحت في عملية التبلور المركزي؟ هل توصلت إلى هذه النتيجة ابتداء من موقف «طرفي»؟ (بمعنى موقف تابع داخل النظام الرأسمالي وليس خارجاً عنه) هل استطاعت ان تفعل ذلك بواسطة «عارسات ذكية (من قبل الدولة والطبقة الحاكمة) استغلت الفرص المطروحة في اطار السوق العالمية» كما يقول البعض؟ هل استطاعت بهذه الوسائل ان ترتفع من تنمية تابعة الى تنمية مستقلة؟ هل توجد حالياً في النظام العالمي فرص تسمح بذلك؟

إن إستخدام التعبير «نصف الأطراف» المستخدم لوصف الأحوال «الوسيطة» التي قد تؤدي الى تبلور على مثال ما هو عليه في المناطق المتقدمة من النظام، ان استخدام هذا التعبير يشمل خطر المزج بين مجموعتين من الظواهر نعتقد نحن انه لا بد من الفصل بينها وهما التبلور التدريجي ابتداء من مواقف لم تكن مواقف أطراف من جهة، ومحاولات التخلص من مواقف أطراف من جهة أخرى.

نقول ذلك، لأن النظام الرأسهالي لم يظهر بين يوم وليلة بضربة عصا الساحر. فقد تكونت التكوينات الرأسهالية بالضرورة من خلال تحولات تمت داخل تكوينات سابقة. وأمام هذا الواقع البديهي، لنا الخيار بين منهجين اثنين وهما الآتيان: إما أن نتخذ موقفاً بسيطاً وننظر إلى كل حالة على حدة ونعطي كل الأهمية لجميع الطروف الملموسة المحيطة بها، وإما ان نطمع الى أكثر من ذلك، فنبحث عن القوى الأساسية التي أدت الى تبلور البعض وسقوط الآخرين في حالة «التخلف».

ويبدو لنا ان اتخاذ الطريق الثاني يؤدي بالضرورة الى ملاحظة الاختلافات الأساسية التي تفصل بين أحوال أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الشهالية واليابان من جهة، وبين أحوال أمريكا اللاتينية والشرق العثماني والهند والصين وافريقيا وآسيا الجنوبية الشرقية، من جهة أخرى. فلم تكن مناطق أوروبا الوسطى والشرقية ذات طابع أطراف يوماً ما. فهذه المناطق كانت منظمة في دول وأمبراطوريات كانت دائماً مشاركة سياسياً وبصورة مستقلة في النظام الأوروبي، بل مشاركة مهمة. فهي مناطق تغلبت على تأخرها الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحولات داخلية حددتها الى حد كبير فعلاً ديناميكية صراع الطبقات الداخلي. فكان العالم الخارجي، أي أوروبا

الغربية المتقدمة، يمثل بالنسبة الى هذه المناطق تحدياً. ولكن لم يبلغ هذا التحدي درجة القوى المتحكمة المحددة للتطور. هذا، بينها كانت القارة الامريكية قد أقيمت منذ البدء، أي منذ الفتح الأوروبي لها، كمجموعة تكوينات ذات طابع أطراف. فأمريكا هي في الواقع «فبركة» أوروبا، إذ شكلت لتلعب دوراً معيناً محدوداً في إطار النظام الرأسهالي العالمي الناشيء. فكانت الميزة الأساسية لهذا الاندماج هي الخضوع لاحتياجات التراكم الداخلي في مناطق أوروبا الغربية المهيمنة، وليست مثلاً «ضعف غو قوى الانتاج». على عكس ذلك، أدى هذا الاندماج الى تنمية قوى الانتاج في كل من أوروبا المهيمنة وأمريكا التابعة.

وجدير بالذكر هنا أن المناطق الأكثر تقدماً في نـظام الأطراف الأمسريكية (وهي كانت مستعمرات استغلال العبيد والمناطق المسكونة من هنود أمريكا التي فرض عليها الاستغلال المعدني ثم نظام الهاسيندا اي الملكية العقارية الكبيرة)، إن هذه المناطق الأكثر تقدماً هي المناطق نفسها التي لم تنجح إلى يـومنـا هـذا في التحـرر والتقـدم الحديث. هذا، بينها المنطقة الفقيرة التي تركت للمهاجرين الأحرار (فهي في الواقع «منتج ثانـوي» للتوسـع الرأسـمالي وليست ذات طـابـع أطـراف) ـ ونعني هنـا انكلترا الجديدة ـ نجحت تماماً في تبلورها الباكر، فأصبحت أقوى مركز في عصرنا. هـذا وقد قدمنا اطروحة نضوج ظهور الرأسمالية في بعض مناطق العالم القديم خـارج اوروبا في القرنين السادس/ السابع عشر بخاصة في بعض مناطق الـدولة العشمانية (في روماليا ومصر)، وفي الهنـد والصين واليـابان. وذهبنـا الى ان تأخـر هذه المنـاطق بالنسبـة الى أوروبًا لم يكن ناتجاً عن تخلف قوى الانتاج فيها، بـل على عكس ذلـك كان نـاتجاً عن الشكل الأكثر تقدماً لأنماط انتاجها الخراجية، بالمقارنة مع الشكل المتخلف الاقطاعي الأوروبي (وكذلك الياباني). هذا، وقد لعبت السيطرة الغربية على هذه المجتمعات دوراً سلبياً، فلم تساعد على تبلور العناصر الموافقة للنمو الرأسهالي، بل على عكس ذلك أضعفت هذه العناصر كما يشهد على ذلك عدد من الوقائع، منها: تـدمـير الصناعة الهندية وفرض التبادل غير المتكافىء، وتدمير النظم الحكومية والدولة المستقلة . . . الخ . وإذا استطاعت اليابـان أن تتبلور في مركز جديـد، فذلـك كان الى حد كبير لأن اليابان لم تستعمر (٥).

والسؤال التالي هو: هل فتحت استعادة الاستقىلال السياسي في آسيا وافريقيا بعد الحرب العالمية الثانية عصراً جديداً وحدت من قبل هيمنة القوى الخارجية،

 <sup>(</sup>٥) سمير أمين، الطبقة والأمة في التاريخ وفي المرحلة الامبريالية، ترجمة هنرييت عبودي (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٠).

فاستعادت الديناميكية الداخلية الأولوية؟ هناك مجموعة تبطورات أحيت أطروحة «نصف الأطراف» التي تستطيع ان تتبلور الى مراكز جديدة، ومنها تعجيل التنمية بعد الحسرب وظهور بلدان «نصف مصنعة». . النخ، وقد استنتج البعض من هذه التطورات اولوية العلاقات الطبقية الداخلية واستراتيجيات الدولة، لدرجة انها تكاد تتحول الى العنصر المحدد الوحيد. وتدعو هذه الأطروحة الى مزيد من النظر فيها.

فلا بد من التوقف قليلاً أمام حالة امريكا اللاتينية، فهي - كها قلنا - قد اقيمت منذ البدء على ان تكون منطقة الأطراف الرئيسية في عهد الرئسيالية التجارية (المركنتيلية)، ولم تؤد هذه الوظائف الى «تجمّدها»، كما يدعي كثير من منتقدي نظريتنا، بل على عكس ذلك، أدت الى تنمية قوى انتاجها حتى بلغت مستوى أعلى ما أصبح عليه فيها بعد في المناطق التي اندمجت في وقت متأخر أو بدرجة أقل. ثم نالت أمريكا اللاتينية استقلالها السياسي باكراً، في أوائل القرن التاسع عشر، في الفترة التي تحوّل النظام فيها من المركنتيلية الى الرأسهالية الصناعية. فدخلت امريكا اللاتينية عصر الصناعة قبل آسيا وافريقيا اللتين ظلتا مستعمرتين الى عقدي الخمسينات عصر الصناعة قبل آسيا وافريقيا اللتين ظلتا مستعمرتين الى عقدي الخمسينات التصنيع» قبل غيرها، فهل هي الآن على وشك التبلور الى مراكز؟ (مرة أخرى، التعني الدقيق الذي نعطيه لهذا المفهوم، أي: استقلالية ازاء النظام العالمي وتجانس اجتهاعي، أي: فوردية زائد دولة الرفاهية).

إن النظر في طبيعة الطبقات وهيكلها وحركيتها، يلقي بعض الشك في مستقبل امريكا اللاتينية. أولاً، لا بد من عمل حساب لتأثير الماضي وعدم نسيانه. فالاستقلال الباكر الذي تم بقيادة الحليقة المحلية الحاكمة التي تكونت في عصر المركنتيلية، هذا الاستقلال الباكر لم يخفف عبء عمل القوى الخارجية، بل على عكس ذلك تقوّى فعل هذه القوى بتجديدها من خلال التحالف بين طبقة كبار الملاك العقاريين المحليين ورأس المال الصناعي المهيمن (البريطاني ثم الأمريكي الشهالي). وقد أدى الى مرحلة جديدة من التنمية ذات طابع أطراف استموت الى يومنا هذا. فالتصنيع الذي تم في هذه الظروف لم يؤد الى نتائج عائلة لما هو عليه في الغرب. فمن جهة تم هذا التصنيع على أسس حكم طبقي ورجعي لم تفرض عليه تحالفات طبقية واسعة. ومن الجهة الأخرى، لم تتكون ـ نتيجة حداثة التصنيع ـ طبقة عاملة مهمة من حيث العدد، وقوية ومستقلة من حيث التنظيم. ان هذين العاملين معاً أديا الى نوع من التصنيع لم يساعد على تجنيس المجتمع . . بل على عكس ذلك، أديا الى مزيد من التفاوت والتفتت، كها ظهر بوضوح في مثل «معجزة البرازيل». ففي هذه الظروف، النفاوت والتفتت، كها ظهر بوضوح في مثل «معجزة البرازيل». ففي هذه الظروف، لا يكن الفصل بين هذه الأشكال التاريخية للاندماج في النظام العالمي، وبين عدد من النفام العالمي، وبين عدد من

النظواهر الاجتهاعية مشل النسبة المتزايدة من السكان «الهامشيين» المستبعدين عن الاستفادة من التنمية من جهة، وتضخم الطبقات الوسطى المنفردة بهذه الفوائد من جهة أخرى. وهنا سر بعض جذور استمرار «التخلف» والتبعية، ومنها المواقف الكومبرادورية للبرجوازية المحلية وللدولة التي تفضّل في آخر الأمر ضهان الغنى مع التبعية، على مخاطر مواجهة أسياد النظام. ألا تثبت ذلك مواقف الجبن التي تتخذها الآن هذه البرجوازية إزاء ظاهرة الدين الخارجي، هذه الظاهرة التي لم يتوقعها مدافعو نظرية «التنمية من خلال التكيف» والتي تذكر لنا فجأة حقيقة هيمنة رأس المال المدول؟

وفي هذه الظروف، يبدو لنا ان تنمية اقتصادية تذيع تأثيرها الايجابي على صعيد المجتمع بأكمله (وهو ما حققته التنمية في المراكز)، إن مثل هذه التنمية مستحيلة هنا، في ظروف هيمنة البرجوازية المحلية. ونستنتج من هذه القصة الآي: ان الحكم الشعبي وفك الارتباط، ثم فتح احتبال التطور الاشتراكي، هي هنا ضرورات موضوعية مرتبط بعضها ببعض. ورغم ذلك، فإن الخيار في هذا الاتجاه لم يدرج بعد في جدول الاحتبالات المنظورة. على عكس ذلك، لعل وتقدم، هذه القارة ـ النسبي ومن حيث تطور قوى الانتاج ـ يعطي فرصة أكبر «للتكيّف» من خلال تجديد طابع الأطراف. وليس هذا التطلع المستقبلي المحتمل الغالب هو تطلع «نصف أطراف» في مرحلة اللبورة الى مراكز جديدة، بل هو تطلع الى مجرد تجديد الهيكل ذي طابع الأطراف يناسب المرحلة القادمة في التوسع الرأسهالي العالمي. هذا، ونضيف الى ذلك الأطراف يناسب المرحلة القادمة في التوسع الرأسهالي العالمي. هذا، ونضيف الى ذلك كانت تعتبر نفسها دائماً منتمية الى الثقافة الأوروبية. فلا نجد هنا هذا التعارض الثقافي الذي نجده في آسيا وافريقيا، حيث كان التوسع الرأسهالي في الوقت نفسه اجتياح حضارة اجنبية.

إن عناصر الوحدة التي تسمح بالحديث عن افريقيا وآسيا بشكل عام، هي قليلة، عدا اختلاف هاتين القارتين عن امريكا اللاتينية. فلم تشكل افريقيا وآسيا كمناطق أطراف بالشكل وبالدرجة اللذين يميزان أمريكا اللاتينية. فهنا ظلت القاعدة التاريخية السابقة على الرأسهالية اقوى، الأمر الذي يزيد بدوره من تنوع الأوضاع من قطر لقطر، وذلك سواء أكان من حيث مستوى نمو قوى الانتاج (وبخاصة بالنسبة الى الزراعة التقليدية) أم من حيث أشكال النظم الاجتهاعية والثقافية.. الخ. ولم تندمج معظم آسيا وافريقيا في عصر المركنتيلية الا بشكل غير مباشر (مثل المناطق الافريقية التي وفرت العبيد لأمريكا)، أو خفيف (مثل الشرق العثهاني الذي بدأ تدهور تجارته في هذا العصر نتيجة تخلف أشكال المركنتيليسة المحلية ازاء الأوروبيسة، أو الهند

واندونيسيا والفيليين التي استعمرت في هذا العصر الباكس، فلم يتم الاندماج الحقيقي إلا في عصر الاستعباد، ومن خلال الكولونيالية بالنسبة الى معظم المناطق، أي: التبعية المباشرة لمراكز استعبارية هي نفسها في نضال قاس بعضها مع بعض، من أجل تحقيق الهيمنة. وقد لعبت عوامل كثيرة في اتجاه زيادة التنوع. منها عدم تكافؤ المراكز الستعمرة المسيطرة نفسها، واختلاف الوظائف بالنسبة الى هذه المراكز . . الغ فعنصر التوحيد الوحيد الذي نتج عن هذا الاندماج هو عنصر سياسي، أي النضال من أجل التحرير الوطني واستعادة الاستقلال. ثم ان اختلاف ظروف هذا النضال وتنوع القوى الاجتماعية التي قادته أديا بدورهما الى اختلاف النظم المستقلة للعالم الثنائ المعاصر. هذا رغم ميلها المشتركة لهذه التنمية على أنها عملية لا بد ان تتم بواسطة التنمية الاقتصادية، ونظرتها المشتركة لهذه التنمية على أنها عملية لا بد ان تتم بواسطة والتنجية، وقد تناولنا هذا الموضوع في مكان آخر، واقترحنا تحليلاً لهذه الحركة التي عبر مؤتمر باندونغ عنها، وأطلقنا عليها إسهاً هو «المشروع البرجوازي الوطني» لعصرنا، وهو المشروع الذي تغذت منه «ايديولوجيا التنمية» المعاصرة ".

إن هذه الاختلافات الموضوعية هي التي تفسّر تنوع استراتيجيات التنمية. فنجد في امريكا الملاتينية هيمنة الايديولوجيا «التنموية» (Desarrolismo) التي تظهر فيها بوضوح جذور الثقافة الأوروبية. فكانت هذه الايديولوجيا تقول ببساطة ان الطريق هو التصنيع (وفي الأمر الواقع التصنيع بواسطة الإحلال على الواردات، اي هذا النوع من التصنيع الذي لا يقلب الهيكل الاجتهاعي اذ يقوم على التفاوت في التوزيع) والتحضّر الذي يصحب التصنيع. وذلك لأنها سوف يقويان موقف الطبقات الوسطى، وهي ضهان نشر روح الديمقراطية. فلم تر هذه الايديولوجيا ان نمو الطبقات الوسطى في ظروف لا تسمح بمواجهة طلبات الجهاهير الشعبية، من شأنه ان يجعل من الطبقات الوسطى القوى الاجتهاعية التي تعتمد النظم الدكتاتورية عليها. وهكذا أدى «التصنيع» الى تقوية الدكتاتوريات الى أن ظهر فشل التنمية من خلال وهكذا أدى «التصنيع» الى تقوية الدكتاتوريات الى أن ظهر وض، فانفجرت أزمة الدكتاتوريات. ولكن الديمقراطية الحديثة ظهرت في ظروف صعبة جداً: فإذا تجرأت الدكتاتوريات. ولكن الديمقراطية الحديثة ظهرت في ظروف صعبة جداً: فإذا تجرأت على اتخاذ مواقف تتهاشى مع مطالب الجهاهير، فانها سوف تتعرض بالتأكيد الى مقتضيات «التكيف» المفروض من قبل رأس المال المدوّل.

انشأت باندونغ في آسيا وافريقيا سلسلة محاولات أكثر جذرية، معتمدة على

<sup>(</sup>٦) امين، وفي الذكرى الثلاثين لمؤتمر باندونغ: مضاعفات اخفاق وايديولوجيا التنمية،،

اصلاحات عميقة (من الاصلاح الزراعي والتأميهات. الخ)، وفي كثير من الأحيان بساندة جماهيرية. ولكن هذه المحاولات تراجعت فيها بعد، تحت تأثير عداوة الغرب (التي تمثّلت في أشكال مختلفة بما فيها التدخل العسكري) وحدودها التاريخية الناتجة عن قيادتها البرجوازية. وتثبت عداوة الغرب قصور التحليل الاقتصادي الذي يدعي انه من الممكن «استغلال الفرص المطروحة من قبل السوق من أجل تقوية درجة التمتع بالاستقلال الذاتي ازاء النظام العالمي». فتذكر لنا هذه العداوة ان النظام العالمي لا يرحب بتبلور مركزي جديد، بل يبذل كل جهوده لمنعه. وكانت هذه التجارب التقدمية قد اقتربت من هدف التنمية المعتمدة على التراكم المحلي، حينها جاءت الأزمة فأظهرت استحالة تحقيق الهدف.

كان هناك في افريقيا وآسيا ـ ولا يزال ـ تجارب أخرى لم تعط لنفسها هدف الاستقلال والسيطرة على التراكم، بل قبلت مبادىء التكيف مع اتجاهات التنمية العامة للنظام العالمي . وقد حقق البعض في هذا الاطار نمواً سريعاً من حيث الكم (مثل ساحل العاج وكينيا ومالايو والفيليين)، بينها فرضت قوانين تنمية النظام الركود على غيرها (ومنها معظم الأقطار الافريقية). وليس هذه ولا تلك تستحق ان تعتبر محاولات برجوازية وطنية، حيث لها طابع كومبرادوري واضح . فالتصنيع المحقق هنا والذي يمتدحه مدافعو وأولوية النمو دون شرط، أي دون حساب هياكل تحقيقه ومغزاه الاجتماعي والسياسي ـ لم يؤد ولو بالتدريج، الى تقوية الاستقلال والتقارب من تجانس اجتماعي، بل على عكس ذلك اعتمد النجاح في معظم الأحيان على استغلال الأيدي العاملة الرخيصة في ومناطق حرة، وعلى زيادة التبعية التكنولوجية والمالية دون فتح العاملة الرخيصة في ومناطق حرة، وعلى زيادة التبعية التكنولوجية والمالية دون فتح الفاق للتخلص منها . الخ، وهذه هي بالذات مميزات التصنيع الكومبرادوري .

وهل هناك في هذه الصورة السوداء للكومبرادورية، أو إعادة الكومبرادورية، السائدة على صعيد العالم الثالث كله (وهذا الأمر في ذاته دليل على صحة اعتبار العالم الثالث ككل رغم تنوعه) استثناء واحد؟ لعل كوريا الجنوبية وتايوان هما الحالتان اللتان تستحقان النظر فيها من هذه الناحية، وسوف نتناول هذا الاستثناء فيها بعد.

إن تطور الوطن العربي المعاصر يعطي صورة واضحة للاستحالة التاريخية للمشروع البرجوازي الوطني، وللطابع الكومبرادوري الضروري للتكيف. فخلال عقدي الخمسينات والستينات، تخلصت الحركات الوطنية التقدمية من التحالفات القديمة التي قامت عليها الكولونيالية المباشرة أو السيطرة غير المباشرة المعتمدة على كبار الملك العقاريين والبرجوازية الكومبرادورية القديمة والتجار، وتبلورت الميول الى التنمية الوطنية المستقلة والتصنيع والعصرنة والعدالة الاجتهاعية ووحدة الوطن العربي،

في مشروع يعتبر من المشروعات الأكثر جذرية في العالم الثالث المعاصر. ثم أتى الجزر والهزيمة والكارثة نتيجة تفاعل عوامل ثلاثة هي: الحدود التاريخية للمشروع نفسه، مصالح القوى الرجعية الحاكمة في منطقة الخليج، وعداوة الغرب المستمرة واستخدامه قاعدته العسكرية الدائمة في المنطقة (ونعني طبعاً الكيبان الصهيوني). ولعملية إعادة الكومبرادورية في المنطقة اسم هو «الانفتاح»، ومضمون معروف هو: فك الصناعة من خلال تدمير محاولات ضهان تكاملها واستقلالها، والتخلي عن مشروعات الاكتفاء الغذائي والخضوع لرأس المال العالمي، والاجتباح الثقافي. . النخ . ويقوم النظام الجديد على هيمنة المصالح النفطية على الصعيد الاقليمي (ومن ورائها هيمنة القوى السياسية الرجعية) وتركيز السلطة في أيدي الفئات والطبقات الكومبرادورية الجديدة التي أدرجت غناها في إطار قبول التبعية للمصالح الامريكية/ النفطية على الصعيد المحلى.

إن سيطرة الخليج نفسها تفترض، بالطبع، تخلي الشعوب العربية عن هدفها الوحدوي، وذلك بكل بساطة لأن مركز الثقل للوطن العربي الموحد لا يمكن ان يستمر موجوداً في منطقة الخليج. وهذا هو السر الذي يختفي وراء إحلال ايديولوجيا ماضوية سلفية عمل القومية الشعبية. فالايديولوجية الماضوية تلعب دوراً أساسياً في هذه الخطة. فإذا كانت تؤدي الى التفتت السياسي (وبخاصة في أسوأ الأشكال، ونعني به شكل الطائفية)، فذلك لا يعني أنها تعارض الاندماج الاقتصادي، بل بالعكس يساعد التفتت السياسي والتوحيد، الاقتصادي في إطار السيطرة الامريكية/ النفطية. هكذا ظهرت وغت أشكال من والتكامل، مشل إرسال الأيدي العاملة للمناطق النفطية، وتحويل اقطار بأكملها الى أماكن استهلاك الدخل وليس انتاجه. . . الخ. فليست ايديولوجيا السلفية حلاً للأزمة، بل مجرد عنصر منها.

أيكن ان نقول ان هذا «التكيف» من شأنه أن يؤدي الى مرحلة جديدة لتنمية قوى الانتاج على المستوى المحلي، ولو في إطار توسع رأسهالي عالمي؟ لنا شكوك قوية في هذا الصدد. فمن الواضح بالنسبة الى أهم اقطار الوطن العربي وبخاصة مصر أن المشروع لا بد أن يؤدي الى تراجع في ميدان قوى الانتاج، والى تفاقم التفاوت والفوضى الاجتهاعية . الخ . إن الأوهام التي تغذّى البعض منها، تلك الأوهام التي تمثلت في انتظار طوفان من رؤوس الأموال العربية والغربية «تحل جميع المشاكل»، قد تبددت منذ عشر سنوات من الانفتاح . فليس هدف الاستعمار هنا استغلال الامكانات المحلية بشرط السيطرة عليها، بل الهدف هنا هو تدمير هذه الامكانات . فالتدمير هذا المعرب في المنطقة . فالتكيف المقترح هو مرادف للانتحار، هذا الانتحار الذي تعبر عنه الغرب في المنطقة . فالتكيف المقترح هو مرادف للانتحار، هذا الانتحار الذي تعبر عنه

في الميدان الايديولوجي وفلسفة اليأس، (ونعني تلك الاتجاهات الماضوية السلفية). فلا معنى لـ والتفاؤل اللازم، الذي يدفع الى نسيان المخاطر الحقيقية. فالتاريخ مليء بأمثلة المجتمعات التي عجزت عن تقرير المصير، فأصبحت مشكّلة من قبل قوى خارجية، دون أن تلعب اي دور ايجابي في هذا التشكيل.

وهنا اذاً \_ في الوطن العربي \_ أصبح والتكيّف مع النمو» (دون اشارة الى واعادة التوزيع»!) أمراً يكاد يكون احتهاله منعدماً. ولعل هذا الأمر هو الجديد في القصة. فليست محاولات التنمية المستقلة شيئاً جديداً، وبخاصة في مصر، حيث شهدنا منذ محمد علي سلسلة من هذه المحاولات في عهد الباشا، ثم الخديوي اسهاعيل، ثم البرجوازية الليبرالية الوفدية. ورغم فشل هذه المحاولات التي تلتها كل مرة فترة كومبرادورية، إلا أنها حققت كل مرة تغيرات لم يكن من المكن الرجوع فيها، كها ان فترات الكومبرادورية نفسها لم تكن فترات ركود (وبالأولى تراجع على مستوى قوى الانتاج) ".

وهكذا ايضاً بالنسبة الى تركيا الكهالية، وهي أول محاولة تبلور برجوازي وطني في المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى. أيمكن اليوم ان نتجاهل نتائج «الانفتاح» الذي بدأ هنا خلال الخمسينات والذي دمّر تماماً ما حققته الكهالية من حيث التنمية المستقلة؟ إن الاقتصاد التركي لم يثبت قدرته على «استغلال فرص السوق من خلال تعمق اندماجه في الاقتصاد العالمي»، بل دخل في مأزق قاس من جميع النواحي: تدمير الصناعة، وهجرة على نطاق واسع، وفقدان تام للاستقلال، وفوضى اجتماعية، وعنف سياسى.

إن اطروحتنا تجد محلها في هذه النقطة بالذات. فهي أطروحة تقول: «إن تاريخ العالم الثالث الى الآن هو تاريخ سلسلة محاولات تبلور برجوازي وطني، واجهاض هذه المحاولات، فإعادة اندراجها في التوسع الرأسيالي العالمي. ونقدم الآن الفرضية ان هذا الفصل من التاريخ قد انتهى على الأقل بالنسبة الى بعض مناطق العالم الشالث، ومنها الوطن العربي. ومعنى هذا القول ان البرجوازيات هنا منتجة التدويل المحقق وانعكاس لمجموعة من التناقضات الداخلية الخاصة بها والناتجة عن تاريخ المنطقة من تقبل نهائياً أوضاع التبعية فلن تحاول مرة أخرى التبلور الوطني. وبما ان النهضة كانت التعبير الايديولوجي عن هذه المحاولة البرجوازية الوطنية، نقول إن عهد النهضة قد انتهى».

وليس معنى هذا ان أهداف ومهام والثورة الوطنية الديمقراطية، فقدت أهميتها، فهذه الأهداف \_ تنمية قوى الانتباج في إطبار مستقبل، أي التنمية المتمحورة على الذات \_ لا تزال غير محققة، وبالتالي فهي ضرورات لا تزال في جدول العمل اللازم.

<sup>(</sup>٧) امين، أزمة المجتمع العربي.

ولكن معنى هذا ان البرجوازية أصبحت عاجزة عن السير في اتجاه تحقيقها. فالتبلور الوطني لا يمكن ان يكون الا نتيجة مبادرة الطبقات الشعبية. وهذا يفترض بدوره فك الارتباط، الأمر الذي يفتح مرحلة جديدة مميزة بالتناقضات المشار اليها سابقاً، أي تعارض الاتجاهات الاشتراكية والرأسهالية الوطنية والدولتية.

هل هذه الفرضية خاصة بالوطن العربي؟ اننا نرى ان هامش «التكيّف مع النمو وإعادة التوزيع» هو أيضاً هامش رفيع للغاية بالنسبة الى القارة الافريقية بشكل عام. فأهداف استراتيجية الاستعمار هنا (التي يمثلها البنك الدولي وصندوق النقد..) هي مجرد حفظ الأمن من أجل ضهان استمرار التموين المعدني، وذلك عن طريق ضهان استمرار نظم حكم الكولونيالية الجديدة وتدخل «قوى التدخل السريع» إن لزم الأمر ذلك. ونعتقد ان هذه الأهداف لا تشمل لا التصنيع ـ ولو التابع ـ ولا محاولة جادة للتخلّص من الأزمة الغذائية (التي تتخذ هنا شكل المجاعة المزمنة).

قطعاً هناك عوامل داخلية ذات طابع متنوع، تفسر مآزق التوسع الرأسهالي. ولكن عوامل الضعف هذه (الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي والثقافي) تعمل في إطار غير موافق. وتتعارض الأطروحات في هذا الموضوع بالذات. فهناك من يدّعي ان التوسع الرأسهالي الكلي موافق للتبلور الوطني، اما نحن فنقول العكس، أي ان هذا التوسع هو عقبة في سبيل هذا التبلور.

هل يبدو في الأفاق احتهال للتغلب على هذه العقبة؟ لا نرى كيف ولماذا، حتى بالنسبة الى امريكا اللاتينية، ومن باب أولى بالنسبة الى افريقيا والشرق الأوسط. لعل الهند تمتاز بميزات افضل في هذا الشأن، وهي حجمها ونجاحها (ولوالنسبي) في ضهان وحدتها. لعل العوامل الداخلية (من سيكسب معركة القيادة من البرجوازية أو الطبقات الشعبية) تلعب هنا دوراً أكبر في هذه الظروف. فليست الهند مهددة بالكومبرادورية في المرحلة الراهنة. فنجاح الهيمنة البرجوازية الوطنية على المستوى الاقتصادي (قدرتها على الهيمنة التكنولوجية لدرجة سمحت لبعض المؤسسات الهندية ان تصبح «متعدية الجنسية» أي ذات نشاط عالمي) وعلى المستوى السياسي (اذ ان البرجوازية استطاعت الى الأن ان تحيد المعارضة الشعبية من خلال ممارسات أدت الى البرجوازية استطاعت الى الأن ان تحيد المعارضة الشعبية من خلال ممارسات أدت الى طرح الأسئلة الناششة عن نقاط ضعف المشروع، وهي واضحة وتشمل معدل النمو طرح الأسئلة الناششة عن نقاط ضعف المشروع، وهي واضحة وتشمل معدل النمو البطيء واستمرار الفقر العميق، وعدم احتهال التغلب عليه. . الخ، وماذا سيكون تأثير هذه العوامل في الأجل الأطول؟

وأخيراً، علينا مناقشة أعظم مثل لمحاولة التبلور البرجوازي الـوطني في عصرنا،

وهو مثل كوريا الجنوبية (لعل تايوان تنتمي الى التجربـة نفسها). أهي استثنـاء بالمعنى الكامل، أي أنها حققت تغيراً لا يمكن الانقلاب عليه؟ (^).

تركّز الدعاية حول كوريا (ولا نجد كلمة أدق لتعريف ما يكتبه البنك الدولي في هذا الموضوع!)، على مجموعة ظواهر لا تمتّ الى الموضوع بصلة. فتدّعي ان هناك ربطاً بين معدل النمو المرتفع المحقّق خلال فترة طويلة نسبياً (أكثر من عشرين عاماً) و«الانفتاح» الواسع على الخارج الذي يمثله كل من: ارتفاع معدل نمو الصادرات (الذي فاق نمو الدخل) واعطاء الأولوية لتحقيق قدرة تنافسية عالمية لمختلف قطاعات الانتاج والاستفادة التكنولوجية وفتح الأبواب للشركات الدولية النشاط المزعوم. . الخ، بل تدّعي ان سر النجاح هو بالذات في هذا الانفتاح، كأنه شرط ضروري وكاف لارتفاع معدل النمو. وفي هذا الاطار، تقارن الاستراتيجية «الموجهة نحو الداخل» المزعومة (ويعتبر أن التصنيع من خلال الاحلال محل الواردات هو نموذج لهذه الاستراتيجية) مع الاستراتيجية «المحركة من الخارج» التي تعتبر أفضل.

إن هذا الحديث للبنك الدولي في غير محله، ذلك أولاً، لأن التنمية المتمحورة على الذات ليست مرادفاً لاستراتيجية الإحلال محل الواردات كها رأينا. ثانياً، لأنه لا يوجد تناسب بين ارتفاع معدل النمو والانفتاح على الخارج. فكوريا الشهالية مثلاً حققت أيضاً غواً ذا معدل مرتفع للغاية، وذلك دون «انفتاح». هذا بينها الانفتاح الذي ضمن نمواً سريعاً في بعض الأحيان في الوقت نفسه فرض الركود على الكثير، بل الأغلب. يضاف الى ذلك ان نماذج النمو السريع مع الانفتاح متنوعة ومختلفة من حيث التطور الهيكلي. مثلاً: لا معنى في جمع أحوال كوريا الجنوبية وتايوان من جهة، وأحوال سنغافورة وتايلاند والملايو والفيليبين من جهة أخرى، لا معنى في جمعها في محموعة واحدة. فالمجموعة الثانية المشار اليها لا تختلف في استراتيجيتها عن تجارب علما الكومبرادوري الأخرى، مثل ساحل العاج أو باكستان.. وغيرها. فهي أيضاً تجارب قامت على ازدهار «مناطق حرة» تعتمد على استغلال فاحش للأيدي العاملة الرخيصة، والاستثار «المعدني» للأرض الزراعية من اجل التصدير، والتصنيع من الباطن لصالح الشركات ذات النشاط العالمي. ولم تؤد هذه المعجزات «من حيث ارتفاع معدل النمو» لا الى مزيد من الاستقلال في النظام، ولا الى البدء في اتجاهي ارتفاع معدل النمو» لا الى مزيد من الاستقلال في النظام، ولا الى البدء في اتجاءي التجواني الاجتماعي. على مكس ذلك، أدت الى مزيد من الاجتماعي على من التفتت الاجتماعي

<sup>(</sup>٨) انظر مراجع مختارة عن كوريا في:

Foster-Carter Aiden, Standing Up: The Two Korean States and the Dependency Debate (Seoul: Seoul University, 1985).

ومن التبعية، الأمر الذي يناقض تماماً هدف السيطرة المحلية على التراكم. فهذه التجارب تستحق ان تسمى «تنمية التخلف» على حسب التعبير القسوي الذي استخدمه فرانك، وذلك إدراكاً بأن التخلف ليس ركوداً لقوى الانتاج، بل انعدام السيطرة على تنميتها.

فإذا كانت تجربة كوريا مهمة فذلك يرجع الى أنها لم تكن ما يدّعي البنك الدولي انها كانته. لقد كان دور الدولة هنا مركزياً، يفوق دور والمخطط المحاكم، الذي يوفق بين مصالح اقتصادية متنوعة محلية واجنبية. لعبت الدولة هنا دور محرك التنمية. وكانت ممارساتها ازاء رأس المال المدوّل قائمة على التحفظ. فلم تسمح الدولة الكورية للرأسهال الأجنبي ان يؤسس مؤسسات فرعية الا في حدود ضيقة. وفضلت الدولة اللجوء الى الاستدانة لدى السوق المالية العالمية، وانشاء مشروعات وطنية (وفي كثير من الأحيان حكومية) وشراء التكنولوجيا بالتقسيط، لا بالجملة، والعمل لضهان ابتلاع، والسيطرة على هذه التكنولوجيا. وكان تدخل الدولة مهماً جداً، لدرجة ان الفصل بين الدولة وبين رأس المال الاحتكاري الخاص المحلي الذي اتخذ شكلاً الفصل بين الدولة وبين رأس المال الاحتكاري الخاص المحلي الذي اتخذ شكلاً من معب. فهناك رأي يقول ان الاحتكارات الخاصة ليست الا شكلا من أشكال نشاط الدولة. وإذا كانت كوريا قد نجحت فعلاً في واستغلال فرص السوق العالمية، فذلك كان ناتجاً عن هذه الظروف والمارسات المتعارضة مع فلسفة البنك الدولى!

هناك ظروف استثنائية ساعدت على هذا التبلور للدولة الوطنية. منها وقبل كل شيء: منافسة كوريا الشهالية التي سبقت كوريا الجنوبية في التنمية السريعة خلال الخمسينات، أي في عهد كانت فيه الحهاية الامريكية المفروضة بواسطة الدكتاتور سنغهان ري قد حكمت على البلاد بالركود. لا شك ان مثال كوريا الشهالية هو الذي جعل من اللازم القيام باصلاح زراعي في الجنوب، بعد حرب ١٩٥٠ -١٩٥٣. وهناك عوامل اخرى عملت في الاتجاه الايجابي. ومنها التقاليد الوطنية القومية للدولة التي نجدها في جميع القوميات الأسيوية الشرقية القديمة، وجنين برجوازية مرتبطة ارتباطاً قوياً مع الطبقة الحاكمة، وروح «الكونفوشيانية»، ويخص هذا العنصر الايديولوجي جميع الأقطار ذات الثقافة الصينية (أي الصين واليابان وكوريا العيديولوجي جميع الأقطار ذات الثقافة الصينية (أي الصين واليابان وكوريا العنصر الثقافي لا يفسر وحده هذه الانجازات. فقد أشير في اماكن كثيرة الى عناصر التهائل بين هذه الايديولوجيا وبين «روح البروتستانتية»، ومنها: منافسة الأفراد وقبول ترتيب المسؤوليات على أساسها، وتقويم العمل والعلم. . الخ. ورأينا في هذا

الموضوع هو أن ميزة الكونفوشيانية هي في أنها ليست ايديولوجية دينية، بل مدنية علمانية. ورغم أن الكونفوشيانية لم تلغ الأديان في مناطق نفوذها إلا أنها حددت تأثير الروح الديني. إن الكونفوشيانية بلا شك ايديولوجيا محافظة تكرس حب التنظيم الترتيبي واحترام العائلة الأبوية القوية. إلا أنها تمتاز بمرونة في التأويل، وبخاصة ان التأويل هنا لا يتعرض لحرمة المكتوب. هذا، ولكن الأديان هي الأخرى في رأينا قابلة للتأويل الذي يسمح بمرونة التكيف للتغير الاجتماعي، بل هي تدعو الى ذلك. إلا أن التأويل في الميدان الديني عملية أصعب، اذ انها تتطلب إعادة تفسير كتابات تعتبر مقدسة. يضاف الى ذلك ان الطابع المدني للكونفوشيانية ساعد على تقوية الانتهاء للوطن. فالفرد هنا لا يعرف انتهاء آخر الا انتهاءه للعائلة والقومية، اذ ليس عليه واجبات الوفاء بإيمان ديني معين.

وفي هـذا الاطار نـرى أن هناك مشـاكل حقيقيـة، ومشـاكـل اخـرى ليست إلا التعبير عن الأولى، ومشاكل غير حقيقية.

إن صياغة الأسئلة حول التطورات المستقبلية المختلفة المحتملة ـ بشكل عام، أو بخصوص كوريا في هذا الصدد ـ في إطار اقتصادي بحت لا تجيب عن التساؤل، فهي فقط تعبير عن مختلف الاجابات الممكنة. ومن هذه الصيغ مثلاً تحديد الشروط الاقتصادية «الفنية» (مثل التكنولوجيا والتمويل وتوفير العمل . . الخ) اللازمة من أجل وتكملة جدول المدخلات والمخرجات » أي ضهان تكامل متزايد بين مختلف الأنشطة والدخول الموزعة وأوجه الطلب . . الخ .

فالمشكلة الحقيقية هي معرفة ما اذا كانت كوريا قد انجزت التبلور البرجوازي الوطني، أو على الأقل اذا كانت قادرة على انجازه. هل انجزت كوريا الهيمنة على التراكم؟ هل تستطيع ان تحتفظ بها وتنميها؟

إن الطواهر تنهم إجابة ايجابية عن هذا السؤال. هذا علماً بأن التحفظ ضروري في هذا الشأن، نظراً لقصر الفترة، وعدم توافر بيانات غير مشكوك فيها وتعدّد التأويلات.

ففي ميدان التجانس الاجتهاعي وهو، في الوقت نفسه، ناتج تبلور الدولة الوطنية وشرط إعادة تكوينه في صورة موسعة، في هذا الميدان يبدو لنا أن انجازات كوريا تفوق ما حققه اي قطر آخر في العالم الثالث الرأسهالي. وليس الأمر كذلك فقط لأسباب تتعلق بالجذور التاريخية (ومنها وجود منظومة قومية قوية ـ شأن كوريا في ذلك شأن جميع قوميات آسيا الشرقية) ولكنه ناتج أيضاً عن تأسيس تنميتها على توزيع للدخل أقل تفاوتاً منه في أي بلد آخر من العالم الثالث. إن هذه الملاحظات لا تلغي

التساؤل حول اتجاهات تطور النظام. ففي ميدان العالم الريفي والعلاقات ريف/ حضر، يتفق الجميع في تقويمهم لمغزى الاصلاح الزراعي والدورالذي لعبته سياسة الدولة فيها يخص تحديد أسعار المنتجات الزراعية في وقتها. ولكن الكثير يتساءل عن تأثير العصرنة من حيث التوزيع، وبخاصة ان ايديولوجيا السوق الحرة أخذت تكسب أرضية على ما يبدو. ولقد تعرضنا في هذا الموضوع الى تحاليل محلية توصلت الى نتائج متعارضة، الأمر الذي يجعل من الصعب على من لم يشترك في هذه المناقشات تكوين الرأي. وكذلك بالنسبة الى موضوع تناسب مستوى الأجور الحقيقية ومستوى انتاجية العمل. ان اطروحتنا في هذا الموضوع هي أن هذا التناسب بالدّات من مميزات التنمية المركزية الأساسية، فهو شرط تحقيق التجانس الاجتماعي. أهذا هو الواقع في

وكذلك، فإن الاجابة عن الأسئلة التي تخصّ مدى الحساسية للعوامل الخارجية، لا يمكن ان تكتفي بالنظر الى الميدان الاقتصادي. ففي هذا الشأن، يمكن الدفاع عن أية أطروحة. فليس هناك ما يدعو الى التوصل الى ان كوريا لا بد ان تفقد قدرة سيطرتها التكنولوجية اللازمة لاستمرار تنميتها. وكذلك ليس هناك ما يدعو الى النتيجة العكسية، اي أن كوريا لا بد ان تنجح في الترقية من سيطرة التكنولوجيات الرفيعة الكلاسيكية التي تستخدمها حالياً الى مستوى السيطرة على التكنولوجيات الرفيعة للغد. وكذلك لا يمكن الفصل بين الحكم المتفائل (ان عبء الدين الخارجي لا يمثل للغد. وكذلك لا يمكن الفصل بين الحكم المتفائل (ان عبء الدين الخارجي لا يمثل نصف المصنعة) وبين الحكم المتشائم. إن الدين الخارجي يمكن ان يكون باباً يتغلغل منه رأس المال المدول. اما فيها يتعلق بالحساسية ازاء الأسواق الخارجية - أكانت أسواق التصدير للمنتجات الصناعية أم أسواق توريد الخامات - فليست هذه الحساسية حالياً أخطر عما هي عليه في بعض البلدان المتقدمة. هذا ولو انه يبدو لنا ان هذه الحساسية بلغت حد الخطر بالنسبة الى بعض القطاعات التي راهنت كوريا عليها، من اجل استغلال تفوقها من حيث القدرة التنافسية (ونقصد هنا بالتحديد بناء عليها، من اجل استغلال تفوقها من حيث القدرة التنافسية (ونقصد هنا بالتحديد بناء السفن).

يبدو لنا أن الاسئلة الأساسية التي لا بـد من طرحهـا للتقدم في التحليـل، هي الأتية:

أولاً: ما هي القوة الحقيقية التي تسيطر على رأس المال في كوريا؟ أهي المدولة أم القطاع والخاص، سبق أن طرحنا هذا السؤال: هل الاحتكارات (الـ chaecols) هي شكل من أشكال ممارسات المدولة، أم على عكس ذلك فان الدولة تخدم هذه المصالح الخاصة؟

ثانياً: هل من شأن ميل الطبقات الوسطى للاستفادة من مستويات ونماذج الاستهلاك الغربي المتقدم (وهو ميل تشجعه الايديولوجيا السائدة)، هل من شأن هذا الميل ان يؤدي الى زيادة التفاوت في التوزيع، لدرجة تهدد تحقيق التجانس الاجتماعي، آخذاً في الحساب الظروف التاريخية؟

ثالثاً: الى أي مدى ستقبل كوريا ان تخضع للمساومة الاستراتيجية التي يحرك خطرها حاميتها (الولايات المتحدة الأمريكية)؟ وإذا أصبحت تنمية كوريا خطراً اقتصادياً على منافسيها، واذا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الظروف سلاح المساومة العسكرية، هل سوف تضحي كوريا باستمرار تنميتها باسم المصالح المشتركة للغرب؟

إن مشاكل التجانس الاجتهاعي والاستقلال (السيطرة على التراكم) تبدو لنا في هذه الاطار مشاكل يرتبط بعضها ببعض. وتالياً فإن الإجابة هي بالطبع سياسية واجتهاعية، قبل ان تكون اقتصادية.

وأطروحتنا في هذا الصدد، هي أن الطبقة التكنوقراطية ـ العسكرية ـ الرأسهالية هي التي تنفرد بالحكم حالياً في كوريا. واذا استمرت الأوضاع على ذلك، تزايد الخطر أمام احتمال هجوم عنيف من الاستعمار، نظراً لما نعرفه من أنانية الطبقة الحاكمة وتالياً ضعفها امام عدو أجنبي. هذا هو درس التاريخ على الأقبل، وبخاصة درس امريكا اللاتينية والوطن العربي.

فالمشكلة المركزية في هذه الظروف هي مشكلة الديمقراطية. ولا نعني هنا مشكلة الحقوق الأساسية فقط، مها كانت هذه الحقوق عير الموجودة حالياً في كوريا مهمة، بل نعني التعبير المستقل للقوى الشعبية، وهو ضهان القدرة على مواجهة الخارج. لا شك ان الاعتراف بالتعبير المستقل للقوى الشعبية من شأنه ان يدفع الى نمو ميل اشتراكي في المجتمع. ليست هذه الظاهرة المحتملة الا تعبيراً عن تنوع الطرق نحو الاشتراكية، وهو إيمان قوي لدينا. فليس الطريق معروفاً سابقاً. وكذلك ليس احتمال هذا التطور الا تعبيراً عن ضرورة المضمون الوطني الشعبي لأي مشروع تنمية معاصرة، في ظروف عجز البرجوازية عن القيام به.

هذا ولا شك ان تحقيق هذا الاحتمال من شأنه ايضاً ان يفتح باب التقارب مع كوريا الشهالية. ولسنا ـ نحن ـ هنا بصدد عرض مشاكل التنمية في هذه البلاد. فإن أوجهها الايجابية (وبخاصة في الميادين الوطنية والاجتماعية) والسلبية (وبخاصة مأزق نظام الحكم الحالي) معروفة. لا شك أن كوريا الشهالية ليست «مجمدة»، أي بعبارة أدق، أن كلاً من كوريا الشهالية والجنوبية «مجمدة» حالياً ولو اختلف شكل التجمد.

ولكن الفرصة موجودة في المنطقة. إن تطور كوريا نصف رأسهالية ونصف اشتراكية في اتجاه ديمقراطي وشعبي في كل من نصفيها، من شأنه ان يسمح لهذه القومية المتهاسكة ان تلعب دوراً مهماً ومستقلاً في المنطقة، من خلال تنوّع علاقاتها (وبخاصة في اتجاه الصين) وبهدف تقوية استقلالها.

هذا، وخلاصة تحاليلنا هي أننا لم نجد الى الآن ما يدعو الى التخلي عن أطروحتنا المركزية، وهي ان آليات النظام الرأسيالي العالمي لا تمثل عنصراً موافقاً لتبلور دور برجوازية وطنية جديدة قادرة على مواجهة تحديات العصر. فلا مفر من اتخاذ طريق «فك الارتباط» وفتح باب مرحلة الانتقال الصعب والمتناقض، نحو الاشتراكية.

## الفَصْلالثاني الفَصَالِيّة؟ تَوسُعُ أم أزمَتُ السَّراسُ مَاليّة؟

## أولاً: التوسع الرأسالي في العالم الثالث المعاصر والعودة الى الايديولوجيا البرجوازية

ا ـ إن التأويل التطويري للتاريخ، يؤدي الى ان اقامة الاشتراكية امر مستحيل، طالما أن الرأسهالية لم يكتمل بعد دورها التاريخي في إنماء قوى الإنتاج، الأمر الذي يؤول بدوره الى اعتبار ما يحدث في العالم الثالث المعاصر على أنه مجرد شكل للتوسع الرأسهالي، وذلك دون عمل حساب مهم لخصوصيات هذا التوسع وتناقضاته الخاصة به. وغني عن القول ان هذه المقولة ليست إلا مقولة مجردة للغاية، لا تفيد في التحليل والعمل السياسي.

على أن مفهوم البرجوازية للتنمية ، يكتفي فعلاً بهذا النوع من العموميات ، إذ لا تهتم البرجوازية بمقتضيات التغيير ، بل تقتصر ـ بطابعها ـ على استغلال فرص التمتع بالاوضاع السائدة . ولا يمنع ذلك ان ازدهار الرأسهالية يقوم على إنماء قوى الانتاج ، بل يؤدي اليه بالضرورة ، فإن الحديث عن رأسهالية «راكدة» أو «مجمدة» ليس إلا حديثاً فارغاً من أي مضمون علمي صحيح . ولكن من قال ذلك؟

إن اصحاب نظرية التوسع الرأسهالي المنتقد يكتفون في نهاية الأمر بالمقولات الأتية: أولاً: ان التوسع الرأسهالي امر واقع يتم فعلاً في العالم الثالث المعاصر، وان الدليل على ذلك هو معدلات النمو والتصنيع التي ترتفع احياناً الى مستويات لا مثيل لها في الماضي؛ ثانياً: ان هذه الظاهرة لا تختلف في الجوهر عن ظاهرة التوسع الرأسهالي في الغرب المتقدم؛ ثالثاً: ان الانخراط في التقسيم الدولي للعمل انما هو عامل ايجابي في تعجيل النمو هذا، من خلال تقديمه لبلدان العالم الشالث اموالاً وافرة وتكنولوجيات فعالمة؛ رابعاً: ان هذا النمو يقوم على السوق الداخلية الموسعة الى

جانب اعتهاده على منافذ السوق العالمية؛ وخمامساً: ان التوسع الرأسهالي يؤول بالضرورة، في جميع الأحوال، الى تحسين ظروف المعيشة المادية، بـل أيضاً الى تقدم ثقافي . . . الخ .

غنيّ عن البيان، أن هذه النظرة البرجوازية الطابع تقتصر على البعد الاقتصادي الكمي الاجمالي البسيط، فترى فيه انعكاساً صحيحاً لـلأوضاع الاجتماعية، وتـالياً تتجاهل تماما خصوصيات اوضاع الطبقات المحلية، ومغزى انخراطها في النظام العالمي، فتعتبر هذه النظرية الاقتصادوية المبسطة ان أيّ قـطاع للنشاط الاقتصـادي يساوي غيره طالما انه جالب للربح. فالنظرة الى ظاهرة التبادل هنا انما هي نــظرة تقوم على فرضية أن التبادل دائماً متكافىء في حـد ذاته، إذ انـه غير مفـروض بوسـائل غـير اقتصادية، طالما أن كللًا من الطرفين يعتبر أنه يستدرج بعض الفائدة من اتمامه. ويُستبعــد من هذا الإطــار الاقتصادي البحت ــ في واقــع أمره الاقتصــادوي الــطابــع ــ البعد السياسي وكـذلك المغـزي الوطني. . . المخ. أما الاستعـمار فهو ـ حسب هـذه النظرية ـ ظاهرة سياسية بحتة لا تمت الى الطابع الرأسمالي للنظام بصلة؛ فهـو ظاهـرة سياسية عامة توجد في جميع النظم الاجتماعية على مرّ التاريخ، ولا تتجماوز المقولـة الدارجة «إنّ القويّ يقهر دائهاً. . » بل يذهب البعض من بين اصحاب هذه الايديولوجيا الى ان الاستعمار من «مخلفات» الماضي، اذ يناقض «روح الرأسماليـة» التي يدّعي هؤلاء انها تقوم على «المنافسة الاقتصاديـة السلمية البحتـة». أما نفـور الشعوب الرافضة للاستسلام من مقتضيات هذه التنمية، فهو تعبير عن ردّ فعل محافظ ومتخلف مفاده رفض انتهاز فـرصة التقـدم المعروض. . ولعـل هذه النـظرة تتضمّن نصيباً من الاحتكار العنصري.

٢ - من المعلوم ان الحركة العمالية الاوروبية شاركت في بعض الاحيان هذه النظرة البرجوازية ازاء آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية. ولا يغيب عن البال ان الاعمية الشانية استرسلت بشكل عام في مدح دور التوسع الرأسمالي والاستعماري في «نشر عناصر الحضارة» بين الشعوب «المتأخرة». على ان آراء مضادة قد ابديت ايضاً. ثم جاءت الأعمية الثالثة التي قلبت النظرة فاتخذت منذ نشأتها مواقف جذرية معادية للاستعمار اصلاً. الآ إن الأعمية الشالثة بدورها كيفت عمارساتها في مراحل لاحقة، لتناسب الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية السوفياتية.

لعل نظرة الأممية الثالثة في شأن الاستعمار ومستقبله قد بالغت في التفاؤل لدرجة ان بعض تابعيها ذهب الى ان عهد الاستعمار اصبح على وشك الانهيار النهائي. يضاف الى ذلك ان الانزلاق الدغمائي اللاحق الـذي اصاب الفكر السوفياتي بشكل عام، قد انعكس في جميع احزاب الاممية الثالثة، الامر الذي أثّر ايضاً في تحويل تحليل

لينين للاستعمار الى نصوص «مقدسة» ثابتة. ولكن هذه الأوضاع لم تمنع جماهير العالم الثالث وشعوبه من الثورة ضد النتائج المترتبة على التوسع الرأسهالي المتواصل. هكذا احتلت هذه الشورات مكان الصدارة خلال نصف القرن الذي اعقب ثورة ١٧ تشرين الأول/ اكتوبر، فعبأت ملايين المناضلين في آسيا وافريقيا. وفي بعض الظروف في الصين والفيتنام - نجحت القيادات التي استلهمت الماركسية في تولي زمام المبادرة. وفي هذه الظروف، انجزت حركة التحرر الوطني اصلاحات اجتماعية جذرية اقل ما يمكن ان يقال عنها انها لم تكن اصلاحات تتفق أصلاً مع منطق التوسع الرأسمالي العالمي. إلا ان حركة التحرر الوطني لم تبلغ هذا الحد من الجذرية في معظم الأحيان، فلم تفلت زمام المبادرة من أيدي البرجوازية المحلية التي استولت فيها بعد على الحكم في الدولة المستقلة الجديدة، فانخرطت في النظام الرأسهالي العالمي المستحدث.

اذن، لقد اثبت هذا التاريخ ان النضال من اجل استعادة الاستقلال واتمام التحرر قد فتح في بعض الظروف مرحلة قلب النظام الاجتماعي، فأدّى الى اعـلان الهدف الاشتراكي، بينها تمكّنت القوى البرجوازية المحلية في احيان اخرى من ان تحول دون هذا الانقلاب. فدفع هذا الفرق في المصير اليسار العالمي ـ خلال الاعوام الثلاثين الاخيرة ـ الى نقاش الاسباب التي ادت اليه. فكان التساؤل ـ وهو في محلَّه تماماً ـ هو: ما هي الظروف الموضوعية والذاتية التي أدت الى تجاوز حـدود الرأسـمالية في بعض الاطراف المتخلفة، والتي حـالت دون هذا الانجـاز في الأحيان الأخـرى؟ لا ريب أن هـذا النقاش قـد شجّع الجـرأة الفكريـة والإقدام في المـهارسة، بـل حرّر الاذهـان من التأويلات الدغمائية. إلا ان هذا النقاش غذّى ايضاً أوهاماً جديدة، مصدرها التبسيط النظـري كالعـادة. ومنها مثلًا ـ مرة أخرى ـ مقولة ان عصر تواصل التوسع الرأسـمالي قد انتهى، أو ان والانتقال الى الاشتراكية، يكاد يكون مضمونا. بـل أدّت الأمـور احياناً الى مقولات شديدة الانتهازية، على سبيل المثال: مقولة ان البطابع المعادي للاستعمار للبـرجوازية المحلية يجعلها «مستعدة» لقبول التحويل الاشتراكي... الـخ. وليس في كل ذلك ما يدعو الى الاستغراب. فواقع الحياة لا يعترف بماركسية «خالصة». بل هناك تفاعل قوى اجتماعية ومثقفين من اصول متعددة. وقد انضم هؤلاء للمعسكر المعادي للرأسهالية لأسباب منوعة، وفي ظروف مرحلية ملموسة مختلفة. وهكذا ظهرت ـ في قلب المعركة الايديولوجيـة ـ مقولات قـوية التعبـير مثل «نمـوّ التخلف» أو «هيمنة الاستعمار أم ثورة؟» أو «البرجـوازية الـرثة» أو «التنميـة الرثــة». . . الخ. ولا يصح الحكم على هذه المقولات دون عمل حساب عادل للاطار التاريخي الذي ظهرت فيه؛ وهو ما ينساه اليوم العديد من منتقدي هذه المقولات.

٣ ـ لقد أدى هذا النسيان الى العودة للتأويل البرجوازي التطويري التقليدي

المبسط. ومن أمثلة هذا التراجع عن التأويل الثوري للماركسية، أود التركيز فيما يلي على اطروحات بل وارن الذي قدم لنا وصفاً للتوسع الرأسمالي لا يقل حماسة في تقديره لايجابيته عن حماسة البنك الدولي! ولم يمنع ذلك مجلة والنيو لفت رفيو Review (الله الانكليزية من ان تعلق على كتاب بل وارن المذكور وعنوانه الاستعمار رائد الرأسمالية انه وكتاب يفتح آفاقاً جديدة ويدعو الى مراجعة جذرية للأفكار البسيطة السائدة...! هكذا انزلق فكر «اليسار الجديد» ليتفق تماماً مع فكر اليمين القديم! باسم معاداة والعالمثالثية طبعاً. فيشترك الفكران في تكبر قريب من العنصرية.

أماحقيقة الأمر، فهي ان الاطروحة المذكورة لا تزيد عن عرض مجموعة مقولات بسيطة هي الآتية: أولاً: ان الرأسهالية -حتى ولوكانت قد أدخلت من خلال سيطرة الاستعهار الاجنبي - لا بد أن تحطم جميع الأشكال الاجتهاعية السابقة عليها، لتحل محلها علاقة رأس المال/ عمل أجير المباشرة؛ وثانياً: ان تراكم رأس المال يرادف «التقدم» بمعنى تحسين ظروف المعيشة للغالبية. أما الأدلة المقدمة من أجل إثبات هاتين المقولتين، فلا تعدو كونها حساب معدلات غمو الدخل القومي والإنتاج الصناعي! فإذا استبدل تعبير «رأسهالي» الذي يستخدمه بل وارن، بالتعبير المحايد «التنمية»، لاصبحت هذه الاطروحة الماركسية المزعومة صورة طبق الأصل عن تقارير البنك الدولى!

إن وارن لا يطرح الاسئلة الصحيحة التي تتعلق بخصوصيات التوسع الرأسهالي في مختلف اقسام النظام. في الأسباب التي جعلت العلاقة الرأسهالية المباشرة بين العمل الأجير ورأس المال في واقع الأمور لا تحل محل علاقات انتاج أخرى على نطاق اوسع، رغم قدم إدخال الرأسهالية في هذه الأقطار؛ وهو ظاهرة ترجع الى عدة قرون مضت في بعض الأحيان؟ إن اصحاب اطروحة توسع الرأسهالية يكتفون بالحديث عن «المبادىء» العامة لنمط الإنتاج الرأسهالي، دون الاهتهام بالاشكال التاريخية الملموسة التي يتخذها هذا النظام. فعلى سبيل المشال، يتجاهل هؤلاء تماماً ظاهرة اختلاف الوسائل التي يستخدمها رأس المال، من اجل اخراج الفائض هنا وهناك على حسب الظروف. اما نحن، فقد قمنا بدراسة هذه الأشكال بالتحديد في حالة افريقيا، فكشفنا أنّ هناك ثبلاثة انماط رئيسية هي الآتية: أولاً، نمط الاستغيلال التجاري

Bill Warren, Imperialism: Pioneer of Capitalism (London: NLB, 1980). (۱) انظر أيضاً:

Sheila Smith: «The Ideas of Samir Amin: Theory or Tautology,» Journal of Development Studies (October 1980), and «Class Analysis Versus World Systems: Critique of Samir Amin's Typology of Underdevelopment,» Journal of Contemporary Aria (1982); Jonathan Schiffer, «The Changing Pattern of Development or the Accumulation Wisdom of Samir Amin,» World Development, vol. 8 (1980), and Arghiri Emmanuel, Technologie appropriée ou technologie sous développée? (Paris: [s. n.], 1981).

للانتاج الزراعي؛ وثانياً، غط الاستغلال القائم على العمل المهاجر من مناطق ريفية فرض على اهلها تكملة دخلهم بواسطة الهجرة المؤقتة، وذلك من خلال عدم منحهم وسائل تحسين انتاجهم؛ وثالثاً، غط الاستغلال القائم على تقسيم القطر بين شركات تحتكر في المنطقة التي مُنحت لها حق تجميع المنتجات بكميات وأسعار تحددها هي. وكشفنا كيف ان هذه الاساليب التي تظهر على أنها «بدائية» وسابقة على علاقات الانتاج الرأسهالية الصحيحة والكاملة - تضمن في الواقع معدل ربح جذاب للغاية، اذ توفّر استثهار المال فتجر أرباحاً هائلة بواسطة تثبيت عائد العمل على مستويات منخفضة. وهناك امثلة اخرى من هذا القبيل، مثل نظام الرق في امريكا الذي ظل منخفضة. وهناك امثلة الحرى من هذا القبيل، مثل نظام الرق في امريكا الذي ظل وارن يتجاهل تماماً البحوث التي اهتمت بهذه الخصوصيات لرأسهالية الاطراف واشكالها الملموسة.

إن اطروحة تعادل التوسع الرأسيالي المعاصر في الاطراف وفي الغرب المتقدم، الما هي اطروحة تقوم على تكرار البديهيات والعموميات عن الرأسيالية. فالتحليل الاقتصادي الملموس يتطلب مثلاً عمل حساب لطبيعة قطاعات النشاط التي يعتمد التوسع عليها: أهي المناجم والانتاج الزراعي من أجل التصدير، أم هي الزراعة لتوفير وسائل التغذية؟ أهي صناعات للاستهلاك الترفي ام للاستهلاك الشعبي؟ أهي قطاعات أساسية تساعد على اكتساب الهيمنة التكنولوجية، ام هي انشطة القطاع الثالث أو السياحة. . . الخ . ان النتائج المترتبة على غو هذه الانشطة أو تلك مختلفة جد الاختلاف. إن العودة الى التحليل المكتفي بمعدلات النمو تلغي ثلاثين عاماً من المجهود الذي بذل من اجل تقدم التحليل الملموس لظاهرة التخلف الرأسهالي.

ولقد احتاج تكريس هذا الحكم المستبعد في صالح الرأسمالية الى اثبـات عكس الحقيقة، والقول بأن توزيع الدخل في العالم الثالث يميل الى تخفيف التفاوت الطبقي!

والمعلوم ان الحقيقة عكس ذلك. هناك من يدّعي ذلك باسم «الماركسية» (بالتحديد باسم هذا التأويل التطويري المبسط الذي ينظر الى التوسع الرأسهالي على انه مرادف للتقدم) بينها يدّعي غيرهم ان هذه الظاهرة المزعومة (أي التخفيف التدريجي في التفاوت الطبقي) تثبت «خطأ» الماركسية! فليست الاشتراكية ـ حسب اقوالهم ـ هي الوسيلة الوحيدة لإنجاز التقدم المادي والثقافي للعالم الثالث، اذ ان التصنيع الرأسهالي الذي تعجّل معدله بعد الحرب العالمية الثانية، هو الحل «الصحيح» للتخلف. ويدّعي هؤلاء أن التصنيع هذا يقوم هو الآخر على توسيع السُّوق الداخلية. اما نحنُ، فقد أوضحنا كيف ان التصنيع الرأسهالي في هذه الظروف يقوم في واقع الأمر على زيادة التفاوت. فان توسيع السوق الداخلية هو اذن توسيع طلب في واقع الأمر على زيادة التفاوت. فان توسيع السوق الداخلية هو اذن توسيع طلب

الطبقات الوسطى، الأمر الذي يختلف من حيث الكيف عن التصنيع الرأسهالي المركزي الذي ربط بين قطاع انتاج وسائل الانتباج وقطاع انتاج وسائل الاستهلاك للجهاهير اساساً.

لسوء حظ هؤلاء أن واقع الأوضاع لا يناسب الصورة المتفائلة المقدمة. هذا، ولم تقل اطروحتنا ان الاستعار يفرض «الركود» على الاطراف، بل تقوم هذه الاطروحة على تحليل التغيرات التي تمت فعلا في مجال التقسيم الدولي للعمل، نتيجة انتصارات حركة التحرر، ولو تمّت تحت راية البرجوازية المحلية، وهي تلك التغيرات التي فتحت مرحلة التصنيع المعتبر. إلّا ان الامور اثبتت ان التصنيع في هذه النظروف قد أدّى الى زيادة في التفاوت، نظراً لأن الاجور الحقيقية ـ وعوائد العمل بشكل عام ـ لم ترتفع هنا بموازاة زيادة الانتاجية، كما هو الشأن في النمط المركزي.

وليست هذه الملاحظة الاخيرة دون اثبات لصحتها. بـل هي ناتـج دراسات ملموسة عديدة أوضحت كيف أن فتح اسواق داخلية ـ في البرازيـل وايران مشلاً ـ قام على أساس زيادة التفاوت في صالح الطبقات الوسطى، على حساب الطبقات الشعبية. وهناك ايضاً دراسات أوضحت كيف ان التفاوت تفاقم في الهند منذ عام ١٩٣٠؛ فاصبح الأن نصف الانتاج الصناعي يواجهه احتياجات خمس السكان فقط. وكذلك هناك دراسات لهيئة الأمم المتحدة في امريكا الـلاتينية اثبتت ان ٥ بـالمائــة من أهـل القـارة يحصلون عـلى ثلث الـدخـل القـومي، ويشكّلون معـظم سـوق الانتـاج الصناعي. ففي هذه الطروف الملموسة، تفاقمت الفجوة بين معدل نمو الانتاج الصناعي ـ المرتفع ـ ومعدل نمو توظيف العمـل ـ المنخفض ـ ان هذه الـظاهرة خـاصة بالاطراف، ولا مثيل لها في التجربة السابقة للتوسع الرأسمالي في المراكز. وقد اوضحنا ايضاً كيف ان الإصلاحات التي فرضتها ظروف النضال في بعض الحالات (مثل مصر وسوريا والعراق حيث قامت نظم الحكم الوطنية باصلاحات زراعية جذرية نسبيا)، وان كانت هذه الاصلاحات قد غيرت شكل التوزيع بين الشرائح الأقل فقراً، إلا انها لم تغير الكثير في التوزيع بين النصف الأفقر والنصف الأقل فقراً في المجتمع. ان عدد الأمثلة التي يمكن تقديمها في هذا الصدد يكاد يكون لا نهاية له. وتثبت هذه الأمثلة ان التصنيع الذي يتمّ حالياً في العالم الثالث، يختلف من حيث الكيف عن اشكال التصنيع الذي حققته المجتمعات الرأسهالية المتقدمة في عهد سابق. والاستنتاج الـذي نتوصل اليه بالضرورة هو ـ مرة أخرى ـ ان نظرية «مراحل النمو» التي قدمها روستـو، والتي ينحاز اليها هؤلاء المدافعون عن التوسع الرأسهالي، تظل غير صحيحة.

وجدير بالذكر هنا أن البنك الدولي ـ وهـ و مؤسسة بعيـدة عن معاداة مبـادىء الرأسهالية! ـ لا يناقضنا في هذا الشأن، اذ ان دراساته قد كشفت بـان الاتجاه الغـالب

في العالم الثالث المعاصر يميل الى تفاقم التفاوت الاجتماعي. أليس معنى هذا القول ان توسيع السوق الداخلية يعتمد هنا بالضرورة على منافذ الاستهلاك الـترفي (وهو تعبـير نسبي بالطبع)؟

إلا أن هناك من يحاول ان ينقذ اطروحة «تقدمية» الرأسهالية بالادّعاء ان التفاقم في التفاوت هو ظاهرة «مؤقتة» و«انتقالية» فقط. أليست الكلهات المستخدمة هنا قد فرّغت من معناها؟ فاذا كانت ظاهرة «المؤقت والانتقالي» ترجع الى عصر نشأة الرأسهالية، ثم استمرت الاوضاع على ذلك الى يومنا، بل اذا لم يكن هناك ما يبشر بتغير الامور في آفاق المستقبل المنظور، فها معنى مقولة ان هذه الأوضاع «مؤقتة»، في هذه الظروف؟

إن الميل الصحيح في التوسع الرأسهالي في الاطراف يظل إذاً ميلًا الى تفاقم التفاوت، وذلك لسبب بسيط وهو أن عوائد العمل لا ترتفع هنا مع ارتفاع الانتاجية، الأمر الذي يفسر بدوره محافظة هذا التوسع على اشكال الاستغلال السابقة على الرأسهالية، اذ يستفيد رأس المال من استمرارها اكثر من استفادته المحتملة التي قد تترتب على تحطيمها. ويترتب على ذلك ان الظروف السياسية التي تحيط بهذا الشكل من التوسع، تختلف تماماً عن تلك التي يخلقها التوسع الرأسهالي في المراكز. وهذا صحيح طبعاً، طالما تستمر الاتجاهات المذكورة في العمل. وبما ان الاوضاع لا تزال على هذا النمط حتى الآن، فإن القول بأنها اوضاع «مؤقتة» قول لا يفيد في شيء، إلا لمن يبحث عن وسيلة رخيصة لتفادي مواجهة الامور كها هي. ان الطبقات والقوى الاجتماعية تحدّد مواقفها السياسية على أساس اوضاعها الحقيقية والتطلعات المحتملة في اجل المستقبل المنظور، ولا تحدد مواقفها على أساس تطلعات «نظرية» غير منظورة في اجل المستقبل المنظور، ولا تحدد مواقفها على أساس تطلعات «نظرية» غير منظورة المنافة الى ان هذه الاخيرة غير معتمدة علمياً!

وإذا كان عرض بل وارن لأطروحته عرض خفيف، كما رأينا، فإن اجابته على السرأي المناقض لـه أخفّ. فيكتفي بل وارن بالتعليق السريع عـلى بعض النقاط التي يعتبرها هو انها تمثل صميم الاطروحة المناقضة، وهي النقاط الثلاث الأتية:

أولاً: يدّعي بل وارن ان تحويل الفائض من الاطراف الى المراكز لا وجود له؛ وذلك ولأن الاستثمار لرأس المال المركزي في الأطراف ينتج دخلاً اضافياً». ومن الواضح أن وارن يتجاهل تماماً إشكالية قياس الفائض، وتالياً تقدير مقدار تحويله. فلا يميز بين منظومة أسعار السوق والدخول الاسمية وبين منظومة القيم، الأمر الذي يحول دون ادراكه ان تحويل القيمة يتم بالتحديد دون ان يظهر ذلك في التدفقات المالية الشكلية، إذ ان هذا التحويل يكمن في منظومة الاسعار والدخول. لوارن الحق

قطعاً في أن يرفض نظرية ماركس للقيمة ليكتفي بالنظرة السرافية لـلأسعار. إلّا أن هذا الخيار يؤول الى عدم اجابته عن سؤالنا، بل الى تفاديه أصلاً.

ثانياً: يقتصر وارن في نقاشه للتقسيم الدولي للعمل على اعتبار ان معدلات مرونة الطلب والاسعار هي التي تتحكم في تحديد منظومة الاسعار. وإذا كان هذا الاسلوب يناسب في نقاش بعض النظريات البرجوازية ـ مثل نظرية مردال حول «الدائرة المغلقة للفقر» ـ إلا انه لا ينفع في نقاش السؤال الذي طرحناه.

ثالثاً: مرة أخرى، يتفادى وارن مشكلة فحص أسباب استمرار انماط انتاج غير رأسهالية في الاطراف، بتكراره ان هذا الاستمرار «مؤقت» فقط. وقد سبق اننا ذكرنا كيف ان هذه الظاهرة «الانتقالية» الغريبة ظهرت مع نشأة الرأسهالية منذ أربعة قرون، ولا تزال قائمة حتى الأن!

ثم كان على وارن ان يفسر ما يبدو له انحرافاً عن «الماركسية الصحيحة» التي حسب رأيه - لا تميز بين توسع الرأسهالية في الأطراف وفي المراكز. ولا يجد وارن في هذا الشأن مسؤولاً عن هذا الانحراف إلاّ.. موسكو..! لا شك ان التأويل الدغهائي للهاركسية الذي تتبناه موسكو مسؤول عن أشياء كثيرة، بل عن انحرافات عديدة. إلا أن اللينينية التي أدخلت هذا التمييز بين المراكز الاستعهارية المهيمنة وبين الاطراف المستعمرة المسيطر عليها، انتجت ابداعاً ليس في رأينا انحرافاً، بل على عكس ذلك هو استخدام خلاق لمنهج الماركسية.

وخلاصة القول إن منهج بل وارن يمتاز بالتجرد لدرجة تجعله غير نافع في التحليل السياسي، وتحديد استراتيجيات فعّالة في مصلحة الجهاهير ضحايا التوسع الرأسهالي الذي يمدحه بل وارن. ولذلك اضطر وارن الى أن يتجاهل عدداً من الظواهر الأساسية التي تتّسم الرأسهالية الحقيقية بها (ومنها ظاهرة استمرار أشكال غير مباشرة لاستغلال العمل) كها انه اضطر الى أن يذهب الى عكس الحقيقة، فيها يخص عدداً من الظواهر الحالية (وهكذا أدّعى ان الرأسهالية تؤدي بالضرورة الى تحسين احوال الشعوب في العالم الثالث!).

إن هذا التحليل لبل وارن رجعي، على طول الخط، رغم استخدامه الشكلي للتعبيرات الماركسية. وقد لاحظ احد منتقدي وارن ان هذا النوع من «الماركسية» المزعومة مقرف فعلا في نظر المناضلين المعادين للاستعمار في العالم الثالث، الأمر الذي يشجع أوهاماً جديدة ويشجع البحث عن نظريات اخرى خارج نطاق «الماركسية» يشجع أوهاماً جديدة ويشجع البحث عن نظريات اخرى خارج نطاق «الماركسية» إذا كانت كذلك وليس هذا الاتهام الخطير في غير محلّه، إذ ان وارن نفسه وبشكل الموباوية رجعية» (في صريح و يدين الثورة المعادية للرأسمالية في العالم الثالث على انها «طوباوية رجعية» (في

رأيه هو)! ان وارن قد تناسى هنا ما يبدو لي أهم النقاط وهي:

أولاً: إن الرأسمالية ـ ولو انها تنمّي فعلاً قوى الانتاج ـ إلاّ انها تنمّيها على حساب الثروة الحقيقية، وهي المنهج نفسه والطبيعة المحيطة.

ثانياً: ان هناك وسائل بديلة لانماء قوى الانتاج في عصرنا، وهي وسائل ممكنة وافضل (ان البصين حققت انجازات افضل من انجازات الهند مثلًا).

ثالثاً: ان قوى التقدم ليست تلك القوى التي تنحاز لمصلحة الإخضاع لمقتضيات الرأسمالي، بل هي تلك القوى التي تحارب هذه المقتضيات.

لم يكن كتاب وارن ليستحق هذا القدر من الاهتهام لولا انه ـ للأسف ـ نموذج لتيار متصاعد في «الماركسية الغربية». فلا ينفرد هذا الكتاب في اتجاهه المعادي للتحرر الوطني في العالم الثالث، رغم استخدامه «لغة» الماركسية وألفاظها. فهناك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ كتاب أرجيري امانوئيل الذي يدافع عن التكنولوجيات التي تدخلها الشركات المتعدّية الجنسية مستخدماً هو الآخر حججاً مماثلة.

## ثانياً: التوسع الرأسالي في الاطراف: اسئلة يطرحها التاريخ الحقيقي

١ - لا تناقش أطروحة وارن خصوصيات التوسع الرأسمالي في الاطراف، ولا خصوصياتها الاقتصادية البحتة، ناهيك بالنتائج السياسية المترتبة عليها. فهي اطروحة تنكر، في الواقع، أهمية الخصوصية فتغلق نفسها في حديث مجرد عن التاريخ.

وفي هذه الظروف، ينبغي البدء بالتذكير بما يبدو لي اهم هذه الخصوصيات وهي الأتية:

أولاً: تتوقف قيمة قوة العمل في غط الانتاج الرأسيالي على درجة غو قوي الانتاج. إلا ان اسعار قوة العمل (بالاحرى الاجور) تتوزع حول هذه القيمة توزيعاً غير متكافىء. فترتفع الأجور فوق قيمة قوة العمل في المراكز، بينها تنخفض تحتها في الأطراف. وبدوره، يؤثّر وضع الاجور هذا في منظومة الاسعار، الأمر الذي يتحكم في التقسيم العالمي للعمل. ويترتب على ذلك ان منظومة الاسعار العالمية تحجب تحويل قيمة كامن في طياتها؛ وهو المقصود بالتعبير عن «التبادل غير المتكافى» الذي يجد مصدره، إذن، في ظروف الانتاج وليس في ظروف التبادل.

ثانياً: يكرّس التوسع العالمي للرأسهالية هذا التكيّف غير المتكافىء للتشكيلات الاجتماعية المختلفة المنخرطة في النظام العالمي. وليس هذا التكيف ناتج علاقة عارضة بين مجتمعات مستقبل بعضها عن بعض. وبالاحرى ليس هو ناتجاً تلقائياً لخضوع المجتمع الضعيف للقوى في الميدان السياسي مثلًا، فليست عملية التكيُّف بهذه البساطة. انما هي عملية تفترض تغلغل رأس المال داخل المجتمع المسيطر عليه، الأمر الذي يتم من خلال انعقاد تحالفات طبقية تتعدّى الحدود الوطنية، لتشمل النظام العالمي. وإذا كان صراع الطبقات هو القانون الأساسي الذي يحكم المجتمع الرأسهالي بصفة عامة، إلا أن تحديد الطبقات وتناقضاتها وتحالفاتها لا يتمّ في اطار كـل تشكيلة بحدّ ذاتها، بل على صعيد النظام العالمي. بمعنى آخر: هناك للتحالفات والتناقضات البطبقية بُعْـدُ يتعدّى حـدود التشكيلات المختلفة لتصبح تحـالفات وتنـاقضات عـالمية المغزى. وتتحكم هذه التحالفات والتناقضات الطبقية في تكيّف انماط استغلال العمل واستخراج الفائض منه. وتختلف هذه الأنماط من حيث الكيف، اذ يسود في المراكز استغلال العمل الاجير المباشر، بينها تظل الأشكال المعتمدة على علاقات سابقة على الرأسمالية تحكم استغلال العمل في الأطراف. ان مصدر هذا الفرق الكيفي يوجد بالتحديد في التباين بين ديناميكية الأجور في المراكز ـ فهي تـرتفع بمـوازاة ارتفـاع الانتاجية ـ وبين ديناميكية عوائد العمل في الأطراف ـ فهي لا تستفيد من موازاة مماثلة في تطورها. ويمكن التعبير عن اختلاف الأوضاع هذا بالقول إن التنمية في التشكيلات المركزية متمحورة على الذات ـ بمعنى ان علاقات هذه التشكيلات المركزية الخارجية تخضع لمقتضيات تراكم داخلي مستقل (وليلاحظ القارىء اننا لا نقول تنمية «اوتاركية» اذ انها محدّدة جزئياً من قبل العلاقات الخارجية) \_ بينها معدلات الـتراكم واشكالـه في التشكيلات الطرفية محكومة بصفة أساسية من الظروف المفروضة عليها من الخارج. فالتراكم الطرفي انما هو أساساً عملية تكيّف للظروف التي يفرضها التراكم المركزي.

ثالثاً: يترتب على ما سبق عرضه، أنه لا يمكن اختصار النظام الاجتماعي الرأسيالي العالمي في تضاد طبقتين هما البرجوازية والبروليتاريا، بل يتكون هذا المجتمع من عدد من الطبقات ذات السمات المتباينة وهي الآتية: من جانب أول تكتّل البرجوازيات المركزية والطرفية وغيرها من الطبقات المستغِلّة الطرفية (مثل الاقطاع والأشكال التقليدية الأخرى)، ومن جانب ثانٍ اختلاف الطبقات الوسطى الناشئة في ظروف التنمية غير المتكافئة، ومن جانب ثالث تكتل الطبقات المتسغلة من الطبقات العاملة (وهي طبقة تنقسم حسب الشروط المحلية للاستغلال وهي متباينة) ومن صغار الفلاحين. . . الخ. وغني عن القول إن مواقف هذه الطبقات وعلاقات في إطار والتناقض بينها تتوقف على ظروف تطور النظام العالمى ؛ فلا تُحدَّد هذه العلاقات في إطار

التشكيلات المحلية، بل على صعيد النظام الكلي.

رابعاً: ان كان تقسيم النظام الكلي إلى مراكز وأطراف يرجع إلى نشأة الرأسهالية، إلا أن أشكال هذا التقسيم تغيرت بتطور النظام العالمي نفسه، فمرَّت بمراحل متتالية لكل منها سمتها الخاصة. فتبلورت السهات الحديثة منذ أواخر القرن الماضي، وهذه السهات هي:

١ - من قبل في الماضي، كان يمكن لبرجوازية حديثة النشأة أن تتبلور في اطار وطني، وإن تندمج في النظام العالمي في الوقت نفسه؛ ثم أصبح هذا الاحتهال مستحيلاً منذ أواخر القرن التاسع عشر. بعبارة أخرى: ظهر تناقض جديد بين مقتضيات التبلور البرجوازي الوطني وبين الاندماج في النظام العالمي، وهو تناقض لم يكن له وجود في المراحل السابقة. وذلك لأن تفاوت القوى بين رأس المال المحلي وبين رأس مال الاحتكارات العالمية المهيمنة، قد بلغ درجة تفرض على البرجوازيات المحليدية النشأة الانخراط في النظام كبرجوازيات خاضعة لاستراتيجيات الاحتكارات، بالأحرى كومبرادورية الطابع.

٢ - آلت متانة موقف رأس المال في مراكز النظام إلى تحقيق تحالف «اشتراكي ديمقراطي» مع التيار الغالب في الطبقة العاملة المحلية. وقد تم هذا التحالف على أساس تخلي هذه الأخيرة عن مشروعها المجتمعي الأصلي، وهو مشروع مجتمع لاطبقي لقبولها الانخراط في تطلعات التوسع الرأسهالي. هذا علماً بأن فئات من الطبقة العاملة - لاسيام من المهاجرين المنزوعين من الحقوق السياسية ومن الشباب والنساء - قد استبعدت من الاستفادة من هذا التحالف. يضاف إلى ذلك النمو الكمي المهم للفئات الوسطى - لدرجة انها أصبحت تفوق الطبقة العاملة عَدَدا - وهو نمو مرتبط بالمواقف المهيمنة التي تحتلها المراكز على صعيد عالمي، حيث لم يكن من المكن دونها.

٣ - في النظروف الاجتهاعية السائدة في الأطراف، أدّى انماء قوى الانتاج الى مجموعة من التناقضات بين الطبقة العاملة الناشئة ورأس المال المحلي والدولي، بين الفلاحين المستغلين والطبقات المستفيدة من أشكال الاستغلال الاقطاعي والتجاري والبيروقراطي، بين الطبقات الوسطى المكبوحة ونظام الحكم الكومبرادوري، بين بعض أقسام البرجوازية المحلية ورأس المال المدوَّل والكومبرادوري... الخ.

خامساً: إن النمط الملموس الحقيقي للتوسع الرأسمالي قد أجّل التطلع إلى إنجاز «ثورة اشتراكية» في المراكز المتقدمة، بينها خلقت هذه الأوضاع شروطاً مؤاتية لانفجارات سياسية واجتماعية في الأطراف المتخلفة. نقول هنا انفجارات، ولا نقول

ثورات، إذ ان هذه الظروف لم تنتج اطاراً مناسباً تماماً لتطوير غضب الجماهير إلى عمل منظّم فعّال يتدرج في خطة تلائم احتياجات مشروع بديل صحيح في مواجهة تحديات العصر. ويجد القارىء في أماكن أخرى نـظرتنا في الأسبـاب التـاريخيـة التي أدّت إلى هجرة قوى ثـورية محتملة من مـراكز النـظام إلى أطرافـه؛ وبالأحـرى أسباب تـرحيل التناقض الجوهري للنمط الرأسهالي من مراكزه إلى أطراف. والمعلوم أن هذا التناقض الجوهري هوبين القدرة الانتاجية المتزايدة للمجتمع وبين قدرته المحدودة على الاستهلاك، الناتجة بدورها عن استراتيجيات رأس المال المهيمن وعن بحثه عن أعلى معدل ربح ممكن. أو، بتعبير اجتهاعي، هو التناقض بين هيمنة رأس المال من جهة، وتطلعات الطبقات التي يستغلها بشكل أو بآخر من الجهة الأخرى. ولما كانت أشكال الاستغلال الأكثر ربحية هي تلك الأشكال غير المباشرة السائدة في أطراف النظام، فإن هذا التناقض الجوهري يرتـدي هنا أشكـالاً خاصـة وملتبسة. بعبـارة أخرى، ان التوسع غير المتكافىء لـرأس المال قـد طرح عـلى بساط التـاريخ اشكـالية الانتقـال إلى مجتمع آخر (اشتراكي) في صيغة لم تكن متوقعة؛ إذ تُفتح مرحلة الانتقال من خلال سلسلة من ثـورات التحرر الـوطني في الأطراف التي تمثـل الحلقات الضعيفة في النظام الكلي. وتجمع هذه الثورات بين عناصر الثورة الاشتراكية وعناصر الثورة البرجـوازية، الأمر الذي يحول دون ضهان «مسبق» لتغلّب الأولى على الثانيـة. إذ ان النتيجة سـوف تتوقف على مسيرة النضالات السياسية المتواصلة بعد اتمام هذه الثورة المزدوجة الطابع. وقد أوضح التاريخ ان هناك مخارج مختلفة لهذه النضالات، إما أن تؤدي الى تزايد احتمال الغاء البطبقات أصلاً (وهو تعريف الاشتراكية)، أو تشجّع تبلور قـوة «دولنة» جديدة مهيمنة، أو تفتح مجالاً جديداً لمرحلة تالية للتوسع الرأسمالي البحت. وتجد اشكالية دفك الروابط، مكانها في هذا الاطار، بمعنى أن تفوق القوى الاشتراكية يتطلب التحرر من مقتضيات الانخراط في منطق توسع الرأسهالية العالمية.

سادساً: يندم البعض على أن هذا النمط للانتقال ملتبس الطابع. ويفضل هؤلاء أن تكون المرحلة الانتقالية «اشتراكية خالصة» و«طاهرة». إلا أن هذا النوع من الندم لا محل له في علم التاريخ وفي المهارسة السياسية؛ إذ ليس هناك احتمال آخر في الأفاق المنظورة، فهو الاحتمال الوحيد الناتج عن ظروف خلقها التوسع الرأسمالي الملموس الحقيقي، المتسم بعدم التكافؤ. ولا يصح أيضاً تعليق الأمال على أن الرأسمالية سوف تنجز في المستقبل ما لم تنجزه منذ أربعة قرون حتى الأن، أي أنها سوف تحقق «عالماً متجانساً» على أساس تعميم سيادة العلاقة المباشرة بين العمل الأجنبي ورأس المال، كما يدعيه وارن وغيره.

٢ ـ وفي كتاب آخر ـ أقل تحيزاً من كتاب وارن ـ ينظر أنتوني بروور في كتابه

الأطروحات الماركسية حول الاستعهار (١) فيبدي تحفظات على سلامة التحليل القائم على المراكز والأطراف.

وقد ذهب بروور الى أن هذا التمييز ناتج نظرية للأجر خاطئة في رأيه. وحسب أقواله، لا تحدد الانتاجية مستوى الأجر. ذلك لأن الربح لا يستثمر فقط في انتاج السلع الاستهلاكية بل يستثمر أيضاً في انتاج السلع الانتاجية. إن هذا القول صحيح في ذاته، إلا أن سؤالنا هو الآي: فيم تُستخدم السلع الانتاجية في نهاية الأمر إن لم يكن في إنتاج سلع استهلاكية؟ وهنا يلجأ بروور إلى الاطروحة التي قدمها توغان بارانوفسكي، مفادها أن انتاج السلع الانتاجية يمكن أن يُستخدم من أجل انتاج سلع انتاجية أخرى، وذلك بلا نهاية.

إن هذه الاطروحة ـ المعروفة باسم «نظرية الملعب الدائر الـلانهائي» ـ تقوم، في رأينا، على فرضية غير معقولة كما سنبين فيما يلي:

ففي مكان آخر، حاولنا أن نحدد فعل آليات العلاقة الضرورية بين قيمة قوة العمل ومستوى نمو قوى الانتاج. ولذلك أقمنا نموذجاً حسابياً خاصاً لهذا الغرض. بيد أن الطابع الضروري لهذه العلاقة يبدو لنا أمراً بديهياً \_ يُدرك بالحدس \_ طالما سلمنا بما يلي: أولاً: أنه ينبغي تحقيق التوازن الديناميكي بين العرض والطلب الكليين في نترة زمن محددة، على سبيل المثال مدة دورة اقتصادية تمتد على عدد من الأعوام، بحيث ان مقدار السلع الانتاجية المتاحة في أول المدة يُستخدم من أجل إنتاج سلع استهلاكية تجد منافذ لها خلال مدة الدورة. ثانياً: ان الأجور الموزعة تستخدم لتغطية احتياجات الاستهلاك، بينها الأرباح تخصص للتراكم، أو بعبارة أخرى، إن نسبة من الدخل تخصص للادخار. وثالثاً: أن العناصر المحددة للتكنولوجيا معطاة.

إن الحركة الدائمة التي تصوَّرها توغان بارانوفسكي لا يمكن أن تستمر في العمل بلا نهاية في ظل نظام رأسهالي. فإن لم تجد سلع الاستهلاك منافذ لها في مدة محدودة، أصبحت سلع الانتاج بدورها لا منفذ مربحاً لها، وبالتالي انفجرت الأزمة. فالأزمة بالتحديد ناتجة عن اختلال في التوازن العام من هذا النوع. وان ضهان استمرار دوران الحركة اللانهائي يتطلب في الواقع توافر شرط يناقض طبيعة النظام الرأسهالي. وهذا الشرط هو أن هناك مالكاً وحيداً يحسم في أمر استخدام اجمالي

Anthony Brower, Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey (London: (7) [n. pb.], 1980), and Tougan Baranowski, in: Samir Amin, L'Echange inégal et la loi de la valeur (Paris: [s. n.], 1973), p. 45 et la suite.

الأرباح (وقد تكون الدولة مثلاً) له القرار في أن تستثمر هذه الأرباح في زيادة انتاج وسائل الانتاج، دون عمل حساب للاستهلاك النهائي الذي تُؤجل زيادته من فترة إلى أخرى، ان تشتت ملكية رأس المال في النظام الرأسهالي يحول دون امكان حدوث هذا النوع من التوازن الديناميكي بلا أزمة، الأمر الذي يفرض، اذن، على النظام نوعاً من الموازاة بين الأجور والانتاجية. هذا هو بالتحديد الفرق بين النمط الرأسهالي والنمط الدولي، لذلك رفضنا لهذا السبب أن نعتبره شكلاً من أشكال الرأسهالية.

بيد أن هذه العلاقة لا تفترض ضرورة زيادة الأجور بنسبة تحدها زيادة الانتاجية في القطاعين للانتاج (أي قطاع انتاج سلع الانتاج وقطاع انتاج سلع الاستهلاك) إذا توافر قطاع «ثالث» يمتص إنفاق فائض الربح على احتياجات الاستثهار. وقد يكون هذا القطاع الثالث ممثلاً في الاستهلاك الترفي، أو في الاستهلاك الجهاعي لأغراض عسكرية أو لتحقيق الرفاهية الاجتهاعية. إلا أن منطق المنافسة يمنع التكيف الآلي بواسطة انفاق فائض الربح في أغراض ترفية. فلا يبقى اذن إلا تدخل الدولة، وهو يغير فعلا شروط التوازن العام كها أثبته باران وسويزي حينها اقترحا مفهوم «الفائض الاجمالي» (بخلاف فائض القيمة). وهو اقتراح لم يفهم كثير من المعلقين على كتاب هذين المؤلفين مغزاه الحقيقي. ومن أمثلة عدم الادراك هذا تعليق بروور نفسه الذي رفض اطروحة باران وسويزي اعتهاداً على نظرية توغان بارانوفسكي للحركة اللانهائية. اطروحة باران وسويزي اعتهاداً على نظرية توغان بارانوفسكي للحركة اللانهائية مع وظيفة وديناميكية الانفاق العام في الرأسهالية المتقدمة؟

يضاف إلى ذلك أن تحديد العلاقة بين الأجر والانتاجية يفترض أن التكنولوجيا معطاة. وليس ذلك صحيحاً تماماً، إذ ان خيار التكنولوجيا يتوقف بدوره على استراتيجيات رأس المال في مواجهة صراع الطبقات. ومعنى ذلك أن التكنولوجيات ليست «محايدة».

وأخذاً هذه الملاحظة الأخيرة في الاعتبار، ذهبنا إلى أن إقامة نموذج اقتصادي «بحت» (بمعنى أن الكميات الاقتصادية تُحدَّد من خلال تفاعلها فقط) إنما هي أمر لا يجدي. إذ تضع جدلية تفاعل القوى الموضوعية (أي تلك العلاقة الاقتصادية بين الأجر والانتاجية) والقوى الذاتية (العلاقة بين صراع الطبقات وتطور التكنولوجيا)، تضع حدوداً لمغزى الاقتصاد السياسي. فينبغي تجاوز هذه الحدود والارتقاء بالتحليل إلى مستوى أعلى هو مستوى المادية التاريخية. وللأسف، فإن القليلين فقط من بين «الاقتصاديين» يفهمون أهمية ادراك هذه الحدود. ومن أمثلة هؤلاء الذين لا يقبلون «تبخر السبية الاقتصادية البحتة» شيلا سميث التي رأت أن قولنا هذا إنما هو مجرد «مصادرة على المطلوب».

لا استغراب إذن أنها لا ترى معنى في ما كان ماركس يعتبره صميم «نقده للاقتصاد السياسي» (وهو العنوان التحتي لكتاب رأس المال). فهاركس كان قصد بالتحديد توضيح حدود المعرفة العلمية الاقتصادية. ليس السؤال الحقيقي في رأينا هـو هل هناك علاقة بين قيمة قوة العمل ونمو قوى الانتباج؟ (فهذا الأمر في ذاته يبـدو لي معتمداً وبديهيا)، بل السؤال الحقيقي هو الآتي: ما هو الصعيد الذي يجب اعتباره لتحديد مغزى فعالية هذه العلاقة؟ أهو صعيد التشكيلة المحلية، أم هو الصعيد العالمي؟ لقد ذهبنا إلى أن هذه العلاقة تفعل فعلها على الصعيد العالمي وليس بالضرورة على صعيد كل تشكيلة على حدة. ولم تكن إجابتنا هذه ناتج صدفة أو حكم مسبق لنا. فهي الاجابة الضرورية حتى توافق الاطروحـة النظريـة حقيقة الأوضـاع. فالحقيقة هي أن التوسع الرأسهالي العالمي لم يؤدُّ بَعْد إلى تجانس الأوضاع وتعميم العمل الأجير وتـوحيد مستويات عوائد العمل، بل أدى إلى تعميق التباين بين المراكز حيث ارتفعت الأجور فعلا مع ارتفاع الانتاجية، وبين الأطراف حيث لم يتم ذلك. ويترتب على هـذه الملاحـظة أن تحقيق التوازن العـام يفرض نفسـه على صعيـد النظام الكلي، الأمر الذي يعني بدوره أن الأجور ترتفع في بعض الأقسام بمعدلات أعلى بقدر ما يحدث العكس في أقسام أخرى، بحيث يعادل مستوى الأجور وعوائـد العمل في المتوسط ما يجب أن يكون من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب الكليـين. هذا هو المقصود «بسيادة قانون القيمة على صعيد النظام الكلي». هذا هو أيضا السبب الذي يفرض «فك الروابط»، أو بالأحرى، التحرُّر من تحكم هذا القانون، من أجـل التحرر من الاستقلال الرأسمالي بعامة، ومن شكله الاستعماري بخاصة.

إن نقاش «التبادل غير المتكافى» قد لفت الأنظار الى ضرورة الاهتمام بتحديد دقيق للنتائج المترتبة على التوسع العالمي للرأسهالية، وذلك بشكل ملموس يعمل حساباً لسهات النظام الحقيقية، وأهمها أن التباين في عوائد العمل يفوق التباين في الانتاجية. ويكمن هنا سر «تحويل القيمة»، تلك الظاهرة التي لا معنى لها لمن يكتفي بحساب الأسعار والدخول الاسمية وكها تظهر على سطح الحياة الاقتصادية، دون اعتبار ديناميكية القيمة الكامنة وراءها. فإن الاقتصادي البراغهاتي الذي لا يبحث ما وراء الظواهر الاقتصادية كها تبدو، إنما يتفادى السؤال ولا يجيب عليه. إذ ان التبادل في نظره \_ هو بطبيعته «عادل» وبعزٍ بالنسبة إلى المتبادلين. وللأسف، تكاثر في المرحلة الأخيرة عدد الماركسيين المذين استسلموا لمنظور الاكتفاء بالاقتصاد، وفضلوا منهج سرافا للحساب بالأسعار على منهج ماركس الذي ناقش العلاقة بين القيم والأسعار. فاقتنع هؤلاء أن الانعطاف من خلال تحليل القيمة غير لازم.

فلنحدد موقفنا من موضوع مهم ـ ولو جانبي ـ للتساؤل الـذي نحن بصدده.

إن الاعتراف بظاهرة تحويل القيمة من الأطراف إلى المراكز، لا يعني أن تنمية المراكز تتوقف على هذا التحويل، وان هذا التحويل هو السبب الرئيسي في انجازات الرأسهالية في المراكز. فالمظاهرة الرئيسية هي بلا شك التقدم السريع للانتاجية في المراكز. أما تحويل القيمة فهو يلعب دوراً هامشياً فقط بالنسبة إلى المراكز، حيث يساعد على رفع معدل النمو، بينها يلعب دوراً أساسياً في الاطراف حيث يقوم بتوجيه النمو توجيهاً تابعاً. ان هذه الملاحظة في محلها هنا حيث ان وارن وبروور وغيرهما يرفضون تحليل التناقض بين المراكز والأطراف على أساس أن هذا التحليل يدّعي ان هنف البعض هو سبب غو البعض الأخر». ليست هذه المقولة صحيحة أصلاً. فالمقولة الصحيحة هي المقولة المنعكسة ان «غو البعض - على الشكل الذي يتم به - هو السبب في تخلف البعض الأخر».

هذا ولا شك أيضاً أن التبادل غير المتكافىء ليس ظاهرة خاصة بالعلاقات بين المراكز والأطراف. فهناك أيضاً امكان تباين في مستويات الأجور بين أقطار المركز، قد يختلف عن التباين في انتاجية العمل فيها بينها. وليس هناك اذن ما يمنع حدوث تبادل غير متكافىء على هذا الأساس بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى مشلاً. نعم، إلا أن هناك قوى تعمل في جميع مجتمعات المركز، بحيث ان التباين بين الأجور يميل إلى أن يعادل التباين بين الانتاجيات. فالاختلالات في هذا التوازن ـ وهي اختلالات تجعل ميزان المدفوعات يميل تارة في مصلحة طرف وتارة في مصلحة الطرف الأخر الما هي مؤقتة. وأكثر من ذلك: ان المهارسات الاقتصادية العادية (مشل تعديل أسعار الصرف أو السياسات النقدية أو السياسات الكينزية) فعالة في هذه الظروف. هذا المورف أو السياسات الذي يفرغ السياسات الاقتصادية العادية من كل فعاليتها. هذا هو بالتحديد السبب الذي يمغرغ السياسات التي يفرضها صندوق النقد الدولي لا تؤدي بالتحديد السبب الذي يجعل السياسات التي يفرضها صندوق النقد الدولي لا تؤدي بال النائج نفسها هنا وهناك.

وفي هذه الظروف، يصحّ التساؤل الآي: لماذا لا تهاجر رؤوس أموال المراكز للاستفادة من معدلات الاستغلال الأعلى في الأطراف؟ إن هذا السؤال الذي يطرحه بروور سؤال في محله، مع ان الاجابة عنه بسيطة، مفادها أن القرارات الاقتصادية لا تتخذ على أساس معدلات الاستغلال (الكامن)، بل على أساس معدلات الربح (الظاهر). ويسود معدل ربح موحد على صعيد عالمي، بالتحديد نتيجة تحويل القيمة إلى أسعار. فلو فرضنا هجرة رأس المال إلى الأطراف، لأدى ذلك إلى اختلال في التوازن بين العرض والطلب على صعيد النظام العالمي. يضاف إلى ذلك أن سيادة أشكال غير مباشرة لاستغلال العمل ـ وهي شرط تحقيق معدلات استغلال مرتفعة ـ

تحدد هي نفسها الحاجة إلى استثمار رأس المال في الأطراف.

خلاصة القول ان الانتقال من مستوى «علم الاقتصاد» إلى مستوى المادية التاريخية أمر ضروري من أجل تفسير التنمية غير المتكافئة على صعيد عالمي. وقد بذلت بعض المجهود من أجل التقدم في سبيل انجاز هذا التجاوز، وذلك خاصة في كتاباتي عن «قانون القيمة والمادية التاريخية» وعن «الطبقة والأمة في التاريخ». أما بروور - مع غيره من الاقتصاديين «الخالصين» - فإنما يمنع على نفسه تحقيق خطوة عائلة، الأمر الذي أدى به إلى الانغلاق في مأزق. ان الدليل على ذلك هو أنه يعترف بعجزه فيقول - بعد أن رفض فكرة العلاقة بين قيمة قوة العمل والانتاجية - أنه لا يجد نظرية أخرى لتحل محلها في تفسير تحديد الأجور...

" يتكاثر حالياً عدد هؤلاء الذين يرفضون تحليل التوسيع الرأسهالي العالمي، اعتهاداً على مفاهيم المراكز والأطراف. ولا شك \_ في رأينا \_ أن هذا الرفض شكل من أشكال المعاداة «للعالمثالثية» التي أخذت في النمو في الغرب المتقدم، منذ عدة أعوام، لعلها ظاهرة ناتج الأزمة العامة التي تعاني الرأسهالية منها، والتراجعات الايديولوجية التي شجعتها. فهناك هؤلاء الذين تراجعوا لدرجة أنهم انحازوا تماماً وبشكل صريح لايديولوجية الاستعهار \_ ومنهم وارن على سبيل المثال \_ وهناك هؤلاء الذين لجاؤا إلى حماية الحظائر المألوفة للهاركسية الدغهائية. ومنهم من ينتمي إلى التيار التروتسكي فيكتفي بالتعزيم والدعوة السحرية، ويذهب إلى تكرار المقولة «المبدئية»، مفادها أن فيكتفي بالتعزيم والدعوة السحرية، ويذهب إلى تكرار المقولة «المبدئية»، مفادها أن فيكتفي بالتعزيم على نفسه التساؤل في حقيقة أمر «الاشتراكية المحققة» وبالتالي التساؤل مبدئياً» ويمنع على نفسه التساؤل في حقيقة أمر «الاشتراكية المحققة» وبالتالي التساؤل حول الأهداف الاستراتيجية للسياسة الخارجية للاتحاد السوفياتي. بل يستدرج من هذا الحكم السريع أن «الاتحاد السوفياتي صديق شعوب العالم الثالث «بطابعه» دون التساؤل عا إذا كان التحالف معه فعالاً في الظروف التي نعيشها.

غني عن القول ان تعليقات هؤلاء في موضوع اطروحة المركز والأطراف تقتصر في معظم الأحيان على التوصيف العام. فيقال عن هذه الاطروحة مثلاً انها «تعطي الأولوية لظواهر التبادل على حساب ظواهر الانتاج» أو أنها تعتمد على نظرية «التبعية»، أو أنها «عالمثالثية الطابع»... وذلك على أساس خفيف من حيث علمية الحجج المقدمة. فتُدمج مقولات مختلفة في أحكام إجمالية، أو تُقدم أحكام معمّمة على أساس التعليق السريع على كلمة مأخوذة خارج السياق المعنوي للحديث الذي جاءت فيه. وفي بعض الأحيان، تُنسب اطروحة لشخص هي تماماً عكس ما ذهب إليه.

ففي كثير من الأحيان، من الواضح أن «النقد» لا يقوم هنا على قراءة جادة للنظريات المنتقدة.

هكذا \_ على سبيل المثال \_ تكاثرت التعليقات حول كلمة «الانحراف» أو «الاعوجاج» أو «التشوه» (المقصود هنا في غط التنمية) دون نهاية ودون مغزى حقيقي . صحيح أن استخدام الكلمة «انحراف» \_ أو مرادف لها \_ قد يوحي أن هناك غطأ صحيحاً للرأسهالية ، وهو غط الدول الرأسهالية المتقدمة . إلا أن هذا الفهم لا يمت بصلة إلى المضمون العلمي للكلمة في سياق نظرية المركز والأطراف . فالمقصود بهذه الكلمة هو مجرد الاشارة إلى وجود خصوصيات مهمة نتيجة تفاعل البنية الطبقية المحلية والانخراط في النظام العالمي ، الأمر الذي يجعل من المراكز والأطراف الوجه والظهر للظاهرة نفسها \_ أي التوسع الرأسهالي \_ فإن التعليق على الكلمة دون حساب لعناها العلمي في سياق استخدامها ، إنما هو مجرد تمرين مدرسي يسير وفارغ من أي مغزى .

كذلك بشأن الجدال بلا نهاية حول مفهوم «التهميش». فأخذ البعض هذه الكلمة على أنها تعني «الطرد خارج النظام». ثم، على أساس هذا الفهم المشوّه، ذهبوا إلى تعييب النظرية التي جاء استخدام الكلمة في سياقها، فوجّهوا الاتهام بأن هذه النظرية شكل من أشكال «الثنائية» (أي رفض اعتبار المجتمع على أنه كل موحد لاحلال تحليل الجزئيات محله، على حدة، كها لو كان بعضها مستقلاً عن بعض). إلا ان هذا الفهم للكلمة مرة أخرى لا يمت إلى نظرية «التهميش» بصلة. فالمقصود هو لفت الأنظار إلى ظواهر خاصة للأطراف (لا مثيل لها في المراكز) حيث تسود أشكال غير مباشرة للاستغلال الرأسهالي (كها أوضحناه مشلاً في دراساتنا عن وظيفة البنطوستان في افريقيا الجنوبية في توفير الأيدي العاملة الرخيصة لقطاع المناجم والصناعات التحويلية).

وكذلك أيضاً بشأن الجدال حول «ركود» أو «تجمد» الرأسهالية الطرفية، هنا أيضاً قد يكون اختيار الكلمة غير مناسب. إلا أن معناها في السياق الذي استخدمت فيه واضح ودقيق. فلم تستخدم الكلمة بمعناها الدارج في اللغة، بل للاشارة إلى ظاهرة خاصة للأطراف، وهي تسلسل مراحل نمو سريع محرك من الخارج تليها أزمات عميقة ناتجة بالتحديد عن عدم انضاج قوى داخلية قادرة على التواصل في تحريك المجتمع حينها تتلاشي الدوافع الخارجية. ويبدو لي أن تاريخ العالم الثالث ملي بأمثلة لهذا النوع من الأزمات. أكثر من ذلك: إن أزمات التوسع الرأسهالي في الأطراف هي بالتحديد من هذا النوع. فهنا نواجه سلسلة مراحل نمو سريع تغذي وهم إمكان تبلور مشروع برجوازي كامل ومستقل، إلى أن تأتي الأزمة لتثبت

استحالة المشروع. فتليها مرحلة اخضاع البرجوازية المحلية لمقتضيات توسع رأس المال المدوّل المهيمن (أي مرحلة العودة إلى كومبرادورية البرجوازية والدولة). وعلى الرغم من أن استخدام الكلمة هنا، اذن، دقيق، إلاّ أن ثمة من يفهمها عن خطأ كما لو كان المقصود منها أن «رأسمالية الأطراف لا تنمو إلاّ حينما تنقطع الصلات مع الحارج»!

لا شك أن هذا النوع من الانتقادات السهلة يقوم على منهج غير علمي أصلاً. فتُخترع نظرية غريبة لا وجود لها، ويُطلق عليها اسم ـ مثل نظرية «التبعية» أو «نظرية العالمثالثية» ـ ثم تُنسب هذه النظرية لفلان أو علان دون مراعاة ما قال المتهم بالدقة. انه منهج «الدمج» المعروف في الجدال الصحفي البوليميكي غير العلمي.

هكذا يُطلق اسم «نظرية التبعية» (أو نظرية «العالمثالثية») على أي تحليل يهتم بخصوصيات التوسع الرأسالي في الأطراف، تلك الخصوصيات التي تجعل هذا التوسع يختلف عها هو عليه في المراكز، أي تلك الخصوصيات التي تمنع اعتبار تاريخ التوسع الرأسهالي على أنه تكرار للقصة نفسها هنا وهناك. ثم تُنعت هذه النظرية المزعومة بنعت عام فيقال عنها انها مثلاً «انعكاس للايديولوجيا البرجوازية الوطنية» وترفض على هذا الأساس رفضاً باتاً. لا شك أن هذا التمرين فارغ من أية قيمة علمية، أخذاً في الاعتبار أن الاستنتاجات التي توصلت إليها التحاليل التي اهتمت بدراسة خصوصيات التوسع الرأسهالي الملموسة إنما هي في واقع الأمر استنتاجات متعددة ومختلفة لدرجة أنها لا تكون «نظرية» موحدة. فالتعميم هنا في غير محله.

هكذا يبدأ بل وارن باختراع «نظرية للتبعية» لا وجود لها إلا في ذهنه هو. أما هذا البناء «النظري» المزعوم المعروض للنقد فهو بناء ناقص من الأصل، يتجاهل تماماً الأليات التي أدّت إلى التبعية. ثم يذهب بل وارن إلى تعييب هذه النظرية قائلا انها «تتجاهل أسباب التبعية»! والمعلوم أن دراسة هذه الأسباب موجودة. فهناك دراسات عديدة ركّزت على البعد العالمي للطبقات وتحالفاتها وصراعاتها (سَبق أن أشرنا اليها)، أي إلى أهم الاطروحات التي تفسر بالتحديد الآليات التي أدّت إلى انقسام النظام إلى مراكز وأطراف، مثل اطروحة التحالف الاشتراكي الديمقراطي في المراكز، واطروحة كومبرادورية برجوازيات الأطراف. وأطروحة احتمال تكوين كتلة شعبية معادية للرأسهالية في الأطراف. . الخ. فلا يصح اطلاقاً الحكم على نظرية المراكز والأطراف مع تجاهل هذه الدراسات، أو اتهام النظرية المذكورة بأنها لا تعرف الطبقات وتحل علها الأمم، كها تدَّعى شيلا سميث (مثلا)!

أما كلمة التبعية فهي في ذاتها كلمة مأخوذة من اللغة الدارجة، فتعني ما تعني.

فمثلاً ليس القول بأن غواتيهالا تابعة للولايات المتحدة إلا قول بديهي. وقد سبق أن قلنا في هذا الصدد ـ لدى نقاش دراسات والتبعية » في أمريكا اللاتينية ـ أن ظاهرة التبعية لا يمكن أن تُعتبر المضمون الأساس لنظرية التوسع العالمي للرأسهالية. وفي هذا الشأن ، أوضحنا الأمور بالحديث حول مثال كندا. فإذا كانت كندا وتابعة اللولايات المتحدة ـ وهذا الأمر في ذاته واضح كالشمس في وَضَح النهار ـ إلا أنها غير طرفية الطابع . ذلك لأن الأجور في كندا ارتفعت مع الانتاجية كها عليه الحال في الولايات المتحدة. مع أن الكثيرين ـ للأسف ـ لا يميزون بين والتبعية والطابع الطرفي ، فاعتبروا المصطلحين مرادفين . كها يسأل وارن: ولماذا لا تُعتبر الاستشارات الامريكية في أوروبا على انها استعمارية الطابع؟ ان إجابتنا بسيطة جداً: لأن ديناميكية الأجور وعوائد العمل في أوروبا وفي غواتيهالا بختلف تماماً .

هكذا أيضاً تناقش أطروحة «فك الروابط» التي قدمناها دون مـراعاة مـا قلنا في صددها. فقيل مثلًا إن «فك الروابط» استراتيجيا برجوازية! ما أغرب هذا الاستنتاج، إذ كتبنا عكس ذلك تماماً. فقلنا إن برجوازيات العالم الثالث عاجزة عن تصور تنمية تتمّ خـارج اطار الانـدماج العـالمي، وبالتـالي فإن فـك الروابط هـو بـالضرورة عنصر ينتمي إلى خـطة وطنية ذات مضمـون شعبي. كـها ذهبنـا إلى أن التكتـلات الـوطنيـة التقدمية التي حكمت بعض بلدان العالم الثالث في الماضي القريب، لم تجرؤ على فك الروابط بالتحديد لأنها لم تكن تكتلات تقودها الطبقات الشعبية، ولـو أن هـذه التكتلات اعتمدت على تلك الطبقات (الشعبية). على خلاف ما حدث حينها أدّت الظروف إلى جذرية الحركة ـ في الاتحاد السـوفياتي والصـين وفيتنـام ـ حيث تم فعـلا فك الروابط. هذا علماً ـ بالطبع ـ إنّ عملية فك الروابط لا تمثل «نهاية التاريخ»، بل بدء فصل جديد له فقط. فالنضال بين قـوى اشتراكيـة وقوى رأسـمالية، والنـزعة نحـو الدولنة يستمر بعد الثورة التي «فكّت الارتباط». ففي هذه الظروف، لا غـرابة في أن القوى الرأسهالية وقوى الدولنة تدفع في اتجاه العبودة إلى الانخراط في النظام العالمي. إلا أن ميزان القوى بين الاقتصاد الـوطني الجديـد الذي تمَت اقـامته عـلى أساس فـك الروابط، وبين النظام العالمي نفسه قد تغيّر، فأصبح مختلفاً تمـاماً عـما هو عليـه في النظام الرأسهالي العالمي المعاصر بين الاستعمار وبين البرجوازيات الكومبرادورية!

أليس اذن فك الارتباط أضمن وسيلة لإنماء قوى الانتاج نفسها؟ أليس هذا الخيار أفضل من أسلوب الإخضاع الكومبرادوري؟ يقال إن الدول المتحررة حديثاً مثل أنغولا وموزمبيق وزمبابوي ـ لا تفكر اطلاقاً في فك الروابط. هذا القول صحيح، للأسف. شأن هذه البلاد في هذا الأمر، شأن التجارب التقدمية السابقة

التي لم تفكر هي الأخرى في ضرورة فك الروابط. لعل هذا النقص المشترك هو بالذات سبب ضعف التجارب الحديثة، كما كان سبب نجاح الاستعمار في قلب الأمور وإعادة الكومبرادورية في الأمثلة السابقة. وإذا نجح كل من الاتحاد السوفياتي والصين في اقامة مجتمع وطني قوي، يستحيل اليوم تصور «كومبرادوريته» علي النمط الذي حدث في كثير من تجارب العالم الثالث الرأسهالي، أليس هذا النجاح دليلا قياطعاً على سلامة المارسات القائمة على فك الروابط؟

إن الأمثلة على الانتقادات الموجهة لنظريتنا للتوسع الرأسهالي العالمي التي تشارك سهات الانتقادات السابقة الذكر، متعددة جداً. فلن نسترسل في نقاشها، إذ انها لا تعدو كونها تكراراً لما سبق عرضه. بل وفي معظم الأحيان ترد هذه الانتقادات بشكل عفوي، في جملة عارضة لا تمت إلى الموضوع بصلة.

## ثالثاً: الخلاصة: اقتصاد سياسي أم مادية تاريخية؟

العالمي. تذهب النظرة الأولى - طبقاً لأقوالهم - إلى أن التفاوت في هذا النمو يرجع العالمي. تذهب النظرة الأولى - طبقاً لأقوالهم - إلى أن التفاوت في هذا النمو يرجع أساساً إلى أسباب داخلية لمختلف المجتمعات (بالأحرى إلى سهات أغماطها للانتاج وبنياتها الطبقية). أما النظرة الثانية - حسب أقوالهم - فتدّعي أن مصدر التفاوت هو فعل قوى السيطرة الخارجية. ثم يضيف هؤلاء أن المجموعة الثانية من النظريات - وتشمل نظرية المركز والأطراف ونظرية التبعية. . . الخ - تكونت بالتدريج بالتفرع عن نظرية لينين للاستعار. ثم يعتبر هؤلاء أن نظرية لينين هذه هي نظرية ضعيفة ، وحصيلة ظروف مرحلية قام لينين بتعميمها دون حق. وقد عرفت هذه النظريات المتفرعة عن اطروحة لينين مجدها خلال عقد الستينات، ثم انقلب الوضع لنعود إلى المتفرعة عن اطروحة لينين مجدها خلال عقد الستينات، ثم انقلب الوضع لنعود إلى المتفرية الماركسية عسب أقوال هؤلاء المنتقدين. وقد فتح كتاب وارن المذكور السبيل إلى هذه العودة. هكذا يلخص بروور تطور الأمور في شأن نظرية التخلف الرأسالى.

أما رأينا فهو أن هذا العرض للمشكلة يعاني من عيوب أساسية من أصله. وقد أوضحنا كيف أن «نظرية الأسباب الداخلية» تقوم على تأويل ضيّق وشكلي للماركسية، ينظر إلى الدور الايجابي للرأسهالية في انماء قبوى الانتاج نظرة أحادية الجوانب. فهو تأويل اقتصادوي إلى أقصى حدّ ممكن. وبالتالي هبو تأويل لا ينفع إطلاقاً في ميدان المهارسة السياسية، إذ لا يقدم لضحايا التوسع الرأسهالي إجابات عن تساؤلاتهم، ولا بديلاً للعمل. فيتقلص هذا التأويل الاقتصادوي في أن يوجه لهم جملة واحدة هي:

انتظري أيتها الضحايا إلى أن تُكمل الرأسالية دورها التاريخي! إن هذا التأويل يناقض في الواقع جوهر الماركسية التي تدعو إلى العمل والتي ليست نظرية تكتفي بفهم الواقع؛ ويختفي هذا التأويل وراء استخدام مقولات الماركسية استخداماً شكلياً، بلل ونصوصياً. فهو تأويل يدّعي أن الطبقات الاجتهاعية ليست هي فقط العناصر الأساسية في البنيان المجتمعي، بل إنها تمثل العناصر الوحيدة. ثم يحدد الطبقات تحديداً ضيقاً قائماً على مراعاة ظروف التشكيلة المحلية فقط، معتبراً أن هذه الظروف بوحدتها تضع الإطار لفعل القوى الداخلية.

هذا بينها التحاليل التي تنخرط في إطار «إشكالية اجمالية» (أي تلك الإشكالية التي تنظر إلى التشكيلات المحلية على أنها عناصر مكوّنة للنظام الرأسهالي العالمي، فلا يمكن تعقّل آلياتها دون مراعاة آليات النظام الكلي) تقدم عناصر وهو أقل ما يمكن قوله في هذا الصدد ـ تفيد في الاجابة عن الأسئلة المطروحة من واقع الأوضاع. وقد لجأ معارضو هذه التحاليل إلى شيء من سوء النية للتملص من الأسئلة المحيرة، إذ ان التحليل الكلي لا يتجاهل اطلاقاً الظروف المحلية بل يضعها في اطار أوسع، وذلك دون صعوبة نظرية.

على سبيل المثال، أرى أن عرض بروور لأطروحة ولرشتاين وفرانك مثلاً ليس عادلاً من فقد ركّز بروور في تعليقه على تلك الحجج التي لجأ إليها لاكلو في نقده لفرانك. وقد ادعى لاكلو أن نمط الانتاج في أمريكا الكولونيالية (أي في عهد المركنتيلية في القرنين السابع عشر والشامن عشر) كان «اقطاعياً». فليكن كذلك. فلنسم هذا النمط عبودياً إذا شئنا (إذ ان العبودية كانت موجودة أيضاً في امريكا الكولونيالية). هل يغير اختيار الاسم طبيعة المشكلة وأليست المشكلة هي كيفية تفصل هذا النمط الأمريكي (سواء أكنا سمّيناه إقطاعياً أم رأسهالياً) بالرأسهالية الأوروبية الناشئة؟ ألا تتطلب الأجابة عن السؤال تفسير الأسباب التي جعلت العبودية تدوم في الولايات المتحدة إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتتمفصل للرأسهالية الانكليزية (إذ ان المزارع الأمريكية القائمة على عمل العبيد تخصصت في انتاج القطن للصناعة البريطانية الرأسهالية أنشأت هناك في امريكا أنماطاً للاستغلال عتيقة الشكل؟ فالأوروبيون لم يجدوا نظام الرق في امريكا، بل هم الذين أدخلوه هناك. إن النقاش حول وأنماط الانتاج، وخواصها وأفضل تسميتها، ان هذا النقاش الذي ملا النقاش الذي ملا النقاش من ضرورة نقاش النقاش من ضرورة نقاش النقاش من ضرورة نقاش

I. Wallerstein, A.G. Frank, Laclau... etc., in: Brower, Ibid. (٣)

موضوع آخر، وهو كيف تندمج مختلف هـذه الأنماط في النـظام العالمـي، وهـو رأسـمالي الطابع؟

وكذلك فإن حكم بروور على «مدرسة التبعية» الأمريكية اللاتينية ليس عـادلًا؛ فلا يحق تجاهل الظروف التاريخية الملموسة التي نشأت فيها تلك المدرسة. مــا هي هذه الـظروف التي يمتنـع بـروور عن الاشـارة اليهـا؟ كـان الفكـر السـائـد عنـدئــذــ في الخمسينات ـ هو ما أطلق عليه اسم «التنموية». وما كان مضمون هذه النظرية؟ كانت نظرية تدّعي أن النمو الرأسهالي \_ تحت راية البرجوازية المحلية وبمساهمة الأموال والتكنولوجيا الأجنبية ـ سوف يحلّ «مشكلة التخلف» ويرفع شؤون الشعـوب ومستوى معيشتها ويكرس الـديمقراطيـة. . . الخ. بعبـارة أخرى، كـانت نظريـة قريبـة جـداً لأطروحات وارن وغيره. إلا أن واقع الأمور قد كذّب ادعاءات هذه النظريـة، فازداد التفاوت الاجتهاعي مع نمو الرأسهالية وسادت الدكتاتوريات. فأتت نظريات «التبعية» المزعومة المنتقدة إجمابة عن همذه الأمور. فكشفت النظرية الجمديدة التي حلت محمل «التنموية» خصوصيات النمو الرأسمالي في الأطراف في ظل هيمنة الاستعمار؛ ورفضت على هذا الأساس النظرة التطويرية التي ترى في التاريخ مجرد تكرار لتسلسل «مراحل» اجبارية لا مفر من المرور عبرها؛ تلك النـظرة المبسّطة التي قـدمها روستـو (وأخذ بهـا وارن!). ومهما ظهر فيما بعد من حـدود النظريـات الجديـدة، وتبسيطهـا للأمـور بل وأخطائها؛ إلا أنها وضعت يدها عـلى قلب المشكلة. ان الواجب الآن هـو التقدم الى الأمام في الطريق التي فتحتها هذه النظريات، أي تصحيح أخطائها واكمال أعمالها، لا التراجع إلى ما قبلها، وهو ما يدعو إليه وارن.

وتنطبق تحفظاتنا على حديث بروور غير العادل عن نظرية لينين للاستعبار. قطعاً لا بد من اعتبار كتاب لينين على أنه «كتيب» أخذ الكثير من هيسون وهلفردنج (كها اعترف لينين به على كل حال)، ولعل بعض الاطروحات المقدمة تدعو الآن إلى التساؤل في استمرار صحتها. إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون لينين قد وضع يده على حقائق جوهرية، ونقصد هنا: أولاً تسجيل النزاع العنيف بين الدول الاستعمارية وهو نزاع استمر واحتل صدارة المسرح حتى عام ١٩٤٥، ثم تخفف في اطار هيمنة الولايات المتحدة؛ ثانياً تسجيل تخلي الطبقات العاملة الغربية عن معاداتها المبدئية للرأسهالية.

فلننظر مثلًا إلى اطروحة لينين حول ظاهرة «الطفيلية» في أمم الغرب. لعل الشكل الذي تصوره لينين ـ أي مجتمع يعيش على ربع استثماراته المالية في الخارج ـ يدعو الآن إلى بعض التحفظ. إلّا أن جوهر هذه الظاهرة لا يـزال قـائـماً. أليس

التقسيم الدولي غير المتكافىء للعمل قد شجع هنا نفخ قطاع وثالث، طفيلي وتقلص الطبقة العاملة نفسها؟ ألا ينبغي اعتبار بريطانيا العظمى \_ التي تستثمر أموالها في الخارج بدلاً من استخدامها في تحديث صناعاتها \_ دولة طفيلية؟ أليس من ظواهر الطفيلية أن أقلية تحتكر الموارد الطبيعية للعالم كله \_ لتهدر نصيباً بالغاً منها \_ الأمر الذي يحول دون احتال تعميم غط استهلاك الغرب المتقدم؟ إنني أتصور وأقبل نقاش اطروحات لينين، ولكن على أساس آخر. فأقبل مشلا أطروحة أريجي أن النزاع بين المدول الاستعارية \_ وهو من أهم سهات الاستعار حسب لينين \_ قد فقد حدّته بعد الحرب العالمية الثانية. فقد قدمتُ اطروحة أن التقسيم بين المراكز والأطراف لا يخصّ عصر الاستعار منذ أواخر القرن التاسع عشر فقط، إذ هو \_ في رأيي \_ ظاهرة سابقة ظهرت منذ نشأة الرأسهالية نفسها، علماً بأن هذا التقسيم اتخذ شكلاً جديداً في عصر طهوة إلى الأمام.

إن النظرية التي ترفض تحليل التوسع الرأسهالي على أساس التمييز بين المراكز والأطراف، إنما تقف عند حدود المشاكل الحقيقية. فلا شك أن التساؤل عمّا إذا كان من المحتمل أن البلدان المتخلفة «تلحق» بالبلدان المتقدمة في اطار الرأسهالية هو تساؤل مقبول ومناسب. إلّا أن وارن وغيره لم يثبتوا إلى الآن أن واحداً من البلدان المتخلفة قد لحق فعلا، فأصبح مركزاً جديداً. على عكس ذلك، هناك دراسات المتخلفة قد لحق فعلا، فأصبح مركزاً جديداً. على عكس ذلك، هناك دراسات أوضحت كيف أن مشاركة الشركات المتعدية الجنسية تخلق ظروفاً مناسبة لظهور مرحلة جديدة من «الكومبرادورية الصناعية»، لعلها تلعب في المستقبل دوراً سياسياً واجتماعياً مماثلاً للدور الذي لعبته الكومبرادورية التجارية في مرحلة سابقة.

فالقول مثلاً بأنه ولا يوجد سبب يمنع نظرياً تبلور برجوازية مستقلة جديدة بالاعتهاد على عملية تصنيع موجه للتصدير واستيراد التكنولوجيا ـ وهو قول وارد في كتابات متعددة ـ إنما هو قول غير مناسب. فليست المشكلة هي مشكلة ونظرية». والسؤال الصحيح هو الآي: هل توجد طبقة من هذا النوع، قامت بإنجاز هذا المشروع؟ وأين؟ كها هناك سؤال آخر هو: هل لبرجوازيات العالم الثالث المعاصر طابع كومبرادوري أم لا؟ هل يميل الاتجاه العام للتطور المفروض على صعيد عالمي من خلال هيمنة رأس المال الاستعهاري الى كومبرادورية العالم الثالث أم لا؟ هذه هي الأسئلة الحقيقية التي يطرحها التاريخ.

٢ ـ هناك فعلاً مدرستان، إلا أن تعريفنا لهم لا يوافق التعريف السابق الذكر. هناك فعلاً مدرسة لا تتجماوز ـ في رأينا ـ منهج الاقتصاد السياسي. وهناك مدرسة أخرى تحاول أن ترتفع إلى مستوى المادية التاريخية.

علينا التوقف لحظة عند التمييز المطروح هنا. تقوم اطروحتنا في هذا الصدد على اعتبار علم الاقتصاد علماً محدوداً، وينبغي معرفة حدوده وأسبابها. إن علم الاقتصاد يبحث عن «قوانين اقتصادية» تعمل في المجتمع على نمط قوانين الطبيعة. وقد وجه ماركس نقده الجوهري في هذه النقطة بالتحديد، فأوضح أن ما يتظاهر في شكل قوانين «اقتصادية» خارجة عن ارادة المجتمع انما هو انعكاس فعل تناقضات اجتماعية. وفي هذا الاطار تلعب جدلية الظاهر/الكنه (الأسعار/القيم) دوراً أساسياً في توضيح حدود الاقتصاد وكشف طابعه الملتبس. ويدعو هذا الكشف إلى مستوى أعلى من التحليل الاجتماعي، يسمح بتجاوز حدود الاقتصاد. وهذا المستوى هو بالتحديد مستوى المادية التاريخية التي تعمل حساباً لأنماط الانتاج والطبقات التي بالتحديد مستوى المادية والسياسية والسياسية والايديولوجية. . . الخ .

إن الماركسية في تأويلنا هي بالتحديد مرادف للهادية التاريخية؛ لا يحق تقليصها في «اقتصادماركسي» مزعوم. وأن الماركسية المعتبرة هنا هي منهج، وليست «نظرية». فالنظرية تنص على نتائج توصل البحث إليها، بينها المنهج يشير إلى المبادىء التي ينبغي أن يقوم البحث عليها ليكون علمياً. إن كثيرين من أصحاب نقد «نظرية المركز والأطراف» لا يفهمون هذا التمييز، فيخلطون بين نقد النتائج المتوصل اليها ونقد المنهج المستخدم في التوصل إلى هذه النتائج. ونجد هذا الخلط منتشراً بصفة خاصة عند دارسي المجتمع الذين نشأوا في جو البراغهاتية الانكليزية، وهي فلسفة ترفض التمييز بين الظاهر والكنه.

إن منهج المادية التاريخية يؤول بالتحديد إلى طرح تلك الأسئلة التي يتفاداها أصحاب مذهب التحليل الاقتصادي البحت. فلنأخذ على سبيل المثال مشكلة الكومبرادورية. ان ادراك مغزى التمييز بين المجتمعات الرأسيالية والمتخلفة، إدراكاً صحيحاً، إنما يتطلب دراسة ملموسة تشمل والمجتمعات الرأسيالية والمتخلفة، إدراكاً صحيحاً، إنما يتطلب دراسة ملموسة تشمل الأبعاد الاقتصادية والسياسية معاً. وفي هذا الشأن، إذاكنا قد توصلنا إلى نتيجة ان برجوازيات العالم الثالث محكوم عليها بالكومبرادورية فذلك كان من خلال دراسات ملموسة من هذا القبيل. فهي دراسات أثبتت \_ في رأينا \_ القدرة المحدودة لبرجوازية الأطراف في القيام بالدور التاريخي الذي لعبته البرجوازية في المركز، فكانت النتيجة التي توصلنا اليها هي أن تبلور البرجوازية في قوة اجتهاعية وطنية بالمعنى الحقيقي الكامل (ونقصد هنا قوة تتمتع بدرجة معقولة من الاستقلال الذاتي في اطار النظام العالمي)، يتطلب انجاز هيمنة البرجوازية المحلية على عدد من الأليات الاجتهاعية هي الأتية: أولاً: الهيمنة على شروط إعادة تكوين قوة العمل، (الأمر الذي يفترض بدوره

الهيمنة على العلاقة بين التنمية الصناعية والتنمية الزراعية). ثانياً: الهيمنة على الفائض والقدرة على توجيه استخدامه (الأمر الذي يتطلب السيطرة على شؤون النقد والمال). وثالثاً: الهيمنة على السوق، ورابعاً: الهيمنة على الموارد السطبيعية. وخامساً: الهيمنة على التكنولوجيا. إن البرجوازية التي لا تهيمن على هذه العناصر الأساسية في عملية التراكم لا تستحق أن تعتبر برجوازية وطنية، وإن كانت هي الطبقة الحاكمة محلياً إنما هي في هذه الظروف برجوازية كومبرادورية الطابع.

لا شك أن هذه الاطروحة قابلة للنقاش والنقد ـ شأنها في ذلك شأن أية اطروحة ـ إلا أنه ينبغي أن يقوم هذا النقاش على أساس دراسات ميدانية ملموسة فأدّعي أنني توصلت الى هذا الاستنتاج بالتحديد من خلال عدد من الدراسات الملموسة التي قمت باتمامها وما أعلمه من خلال دراسات أخرى تمّت في هذا الموضوع إنما يشير إلى نتائج مماثلة . أما أصحاب نقد نظرية «المركز والأطراف» فامتنعوا عن دراسة الأوضاع الملموسة ليكتفوا بالحديث المجرد عن «الرأسمالية».

إن المادية التاريخية تطرح المشاكل السياسية؛ وهذا الطرح ضروري لمن يميل إلى «تغيير العالم» ولا يسره الاكتفاء بفهمه. هذا هو الفاصل بين الماركسية الصحيحة والماركسية الأكاديمية.

فلنأخذ على سبيل المشال مشكلة «النزعة الوطنية». إن أصحاب نقد نظرية المراكز والأطراف يعتبرون الميول الوطنية على أنها تعبير عن نزعة بـرجـوازية في ذاتهـا، وبالتالي معادية للاشتراكية. إن هذا الحكم يتجاهل تمـاماً الـظروف الملموسـة الحقيقية للتوسع الرأسهالي العالمي والنتائج السياسية المترتبة عليه. ونقصد هنا بالتحديد عدم التكافؤ في التوسع وظاهرة السيطرة الاستعمارية وطابع الهياكل الطبقية المعسرة عن هذه الأوضاع، والتحالفات والتناقضات الاجتهاعية المتعدية حدود التشكيلات المحلية . . الخ . فإن الاعتراف بهذه الأوضاع يفرض اعتبار ان السبيل الى قلب نظام السيطرة الرأسهالية إنما يمرّ من خلال التحرر الـوطني. وقد أثبتت التجـارب السياسيــة التي نجحت في دمج الأهداف الوطنية والاجتهاعية في قوة موحدة ـ في الصين وفيتنام مثلًا ـ فعالية هذه الاستراتيجية. علماً بأن هناك ايضاً تجارب أخرى فشلت من هـذا المنظور. ونقصد تلك التجارب، حيث اقتصرت القوى التقدمية على تسنيـد النضال من أجـل التحرر الوطني بينها زمام المبادرة ظلُّ في حوزة البـرجوازية، أو قوى تميل إلى أن تتطور في الاتجاه الرأسيالي. وفي هذه الـظروف، وفي نهاية الأمـر، فشل النضـال التحرري نفسه، وذهبت آمال البرجوازية في أن تتبلور في قوة وطنية، أدراج الرياح. فأتى عصر عودة الكومبرادورية لِيَلِيَ مرحلة مد الحركة التحررية. فلا شك أن هذه التجارب لا تزال، وستكون، موضوع تساؤل مناسب وفريد من الدراسة والنقاش. على أن

هذا النقاش الملموس شيء، ونقاش مبدأ الحاجة إلى دمج الأهداف الوطنية والاجتماعية شيء آخر.

فلا شك أنّ دراسة مختلف أبعاد تلك المشكلة المعقدة ـ ونقصد مشكلة دمج الأهداف الوطنية والاجتهاعية ـ لا تزال في مرحلتها الأولى. فهناك أبعاد كثيرة لم يتم بعد مراعاتها مراعاة صحيحة. ونقصد مشلاً «البعد الثقافي»، الذي لم يتم حتى الأن اندماجه في المادية التاريخية اندماجاً صحيحاً. فكان حدسنا بهذا النقص هو السبب الذي أدى بنا مرة إلى كتابة الجملة الآتية: «ولو اندمج المحسيك في اقتصاد الولايات المتحدة اندماجاً كاملاً على نمط كندا لما أصبح المحسيك كندا أخرى، بل انتقل التناقض بينه وبين الولايات المتحدة من الميدان الاقتصادي إلى الميدان الثقافي». وقد استغرب البعض هذه الجملة. ألم تثبت التطورات اللاحقة في العالم الثالث سلامة حدسنا بهذا النقص؟ كان شاه ايران يتصور تطور بلاده الى وضع «المانيا غربية ثانية». وبذل كل مجهود مستطاع لتحقيق المدف. وماذا حدث بعد ذلك؟ ألم تثبت الثورة الاسلامية التي تحت راية آية الله الخميني خطورة تجاهل البعد الثقافي في عملية «تحديث» المجتمع؟

فاليوم لا بد من فتح باب النقاش مع جميع هؤلاء الذين يرفضون الغاء الهوية الثقافية من خلال «التحديث» وباسمه، وذلك مها كانت نقاط انطلاقهم ونظم القيم التي يرجعون اليها. فلا خطر على المادية التاريخية من وراء هذا النقاش، بل على عكس ذلك فإن قناعتنا هي أن المادية التاريخية سوف تكسب من خلال هذا الحوار مزيداً من الثروة والملاءمة والقوة.

# الفَصَلُ الثَالِثُ الثَالِثُ مِن الفَصَلُ الثَالِث مَا لِيَ النَّالِ الدَّخِلُ فِي النِظامِ الرَّاسِمَا لِيُ

#### أولاً: مشكلة توزيع الدخل

١ ـ ظهرت حديثاً فقط سلسلة ابحاث ملموسة عن توزيع الدخل، فبعد ان كادت مثل هذه الابحاث تكون منعدمة قبل الحرب العالمية الثانية، تعددت بعدها، وربما ذلك تحت تأثير اهداف سياسية اصلاحية ترمي الى تحسين الأوضاع في هذا الميدان. فاليوم، يمكننا قياس مدى التفاوت في هذا التوزيع من خلال معدل جيني وتصوير شكله في منحنيات لورنز، وذلك بالنسبة لعدد كبير من الدول المتقدمة والمتخلفة.

فها يُقاس ويقارن هو الدخول النقدية (اي المعبّرة بالجنيهات او الدولارات في تاريخ معين) للأفراد العاملين او للعائلات وهي في الحسابات القومية وحدات انفاق الدخل، وكذلك تقاس وتقارن دخول عينية مما يتطلب اعتبار سلة استهلاك ونظام أسعار، وكذلك، بالمهائلة، يؤخذ في الاعتبار الانتاج غير السلعي (مثل جزء من الانتاج الزراعي الذي يستهلكه منتجه أو الإسكان الذاتي... الخ). هذا عدا الانتاج المنزلي، وهذا الاستثناء يدل على قصور مفهوم العمل الاجتماعي في النظرية الاقتصادية. ورغم ان هدف هذه الدراسة ليس مناقشة طبيعة النظرية الاجتماعية المناصة، إلا انه كان من الضروري لفت الأنظار الى هذه الطبيعة الملموسة (الأمبيرية) لمفهوم التوزيع.

يبدو ان قياس التفاوت هذا يتعرض لعقبات عملية لا تعدّ ومنها التالية: (أ) فإذا كانت البيانات الاحصائية عن الاستهلاك دقيقة ومقبولة، إلا ان البيانات عن الدخل

مشكوك فيها، ولو فقط لأن معظم الإقرارات لمصلحة الضرائب غير صحيحة، (ب) ان التمييز القانوني بين دخل الأفراد ودخل المؤسسات المنتجة، وبخاصة تلك التي ذات طابع الشركات تمييز اصطناعي الى حد ما، فكثير من الإنفاق الذي هو في الواقع محصص لأفراد معينين مندمج مع مصروفات الإنتاج، (ج) إن التمييز بين صافي واجمالي الدخل تمييز صعب من الناحية العملية كما يعرفه جيدا المحاسبون القوميون.

فالنتيجة هي أن معظم المعطيات (الامبيرية) الملموسة التي تتعلق بالتوزيع تؤدي الى تقدير ناقص لمدى التفاوت الحقيقي في التوزيع هذا. ولكنه يمكننا، لتفادي هذا، البدء من توزيع الاستهلاك ثم تصحيحه بالأخذ في الاعتبار بعض الافتراضات عن الدخل المدّخر. فيمكن مشلا قياس حجم هذا الادخار من خلال خصم استهلاك العائلات من صافي الدخل القومي، ثم توزيع هذا الادخار الذي يشمل بعض دخول المؤسسات ذات طابع شركات، بين مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية التي تحتكر ملكية رأس المال والأرض والمباني السكنية.

ولكن، بعد هذه التمرينات المتعبة اللازمة لجمع البيـانات واعـطائها معنى، مـا هو معنى التوزيع هذا الذي تم قياسه؟

ففي منطق النظرية الماركسية ونقدها للاقتصاد السياسي، يجب اعتبار مفهوم التوزيع على انه مفهوم نسبي ينتسب الى اقتصاد سلعي ورأسهالي في المثال الحالي. فإذا كان النظام الشيوعي يعطي «لكل واحد حسب حاجاته» لكان قياس هذه الحاجات، وكذلك قيم الاستعهال اللازمة لمقابلتها (والتي تحل محل قيم التبادل) امراً مستحيلًا، بل لا معنى له. وان لم نود الذهاب الى فلك التجرد الطوباوي، فيمكننا على الأقبل قياس كمية العمل الاجتهاعي اللازم لإنتاج قيم الاستعهال المطلوبة، وذلك من خلال قياس حصص كمية مختلف أنواع الأعهال دون اعتبار كيفيتها. كها يمكننا ان نتصور ان هذه الحاجات قريب بعضها من بعض من شخص لأخر، ولو أنها ليست متساوية بالضبط.

بيد أن الانتقال الى الشيوعية \_ اي الاشتراكية \_ مؤسس على مبدأ «لكل واحد حسب عمله». وهنا يظل مفهوم التوزيع صالحاً، كما يظل مفهوم القيمة. وكذلك يظل العمل غير متساوي الانتاجية حسب مدى كفاءته. ولكن كيف يقاس هذا التفاوت؟ ان المعيار الاجتماعي الوحيد الموضوعي من اجل هذا القياس، هو كمية العمل اللازم لتكوين العامل المتخصص الكفء، أي مدة وقت تعليمه وتدريبه. فإذا كانت أطول مدة تعليم هي ١٥ عاماً بينها كانت مدة حياة العمل ٣٠ عاماً، كان معنى ذلك ان نسبة الانتاجية الاجتماعية للعمل المؤهل العالي الى انتاجية العمل غير

الكف، لا يمكن ان تزيد عن نسبة ١,٥ الى ١. وليس اي مفهوم آخر لهذه النسبة، مؤسسة مثلًا على الندرة، إلا دوران في دائرة مغلقة، واعتبار ايديـولوجي كما قلنا في مكان آخر(١).

ومشكلة مشاركة مختلف فئات العمل في الناتج القومي اكثر تعقيداً، ان كانت مرحلة الانتقال خاصة بتشكيلة اجتهاعية وطنية معينة فردية، ورثت بالاضافة ظروف التخلف الرأسهالي.

ففي هذه الظروف، تختلف انتاجية العمل اختلافاً فاحشاً من وحدة انتاج الم اخرى، ومن قطاع الى آخر، حسب درجة عصرنة وسائل الإنتاج المستخدمة. فقد تعرضت السياسة الاقتصادية لهذه المشكلة في الصين مثلاً. فالعمل حسب المبدأ المتطرف - اي لكل عامل حسب إنتاجية عمله - يؤدي بالضرورة الى تفاوت فاحش، بخاصة بين المدن (حيث توجد الصناعات الحديثة) والريف (الذي وسائل انتاجه عتيقة). وهذا التفاوت لا يتهاشي مع الاحتياجات السياسية للبناء الاشتراكي، ومنها، قبل كل شيء، التحالف بين العهال والفلاحين. فقد اخذت الماوية بمبدأ تساوي القيم المنتجة بواسطة كميات متساوية من العمل، مستقلاً عها اذا كان هذا العمل قد انفق في وحدات انتاج غير متساوية في العصرنة، أي تساوي العمل في المدن والريف، في الوحدات الحرفية والوحدات الحديثة. . . الخ. ويمكن للقارىء المهتم بهذا الموضوع في وحدات الخرفية والوحدات الحديثة . . . الخ. ويمكن للقارىء المهتم بهذا الموضوع عن ضرورة انحاء القوى الانتاجية، وهذا الأمر يقتضي بدوره نوعاً من التكيف على مستوى الأفراد والمجموعات، مما يخفف في الواقع الملموس من تنفيذ المبدأ، وبذلك مستوى الأفراد والمجموعات، مما يخفف في الواقع الملموس من تنفيذ المبدأ، وبذلك نجد هنا أيضاً الطابع التجربي (الامبري) لمفهوم التوزيع.

وهذا الطابع واضح غاية الوضوح عندما نعتبر تشكيلات رأسهالية.

أولاً: لأن إنتاجية العمل هنا أيضاً غير متساوية من وحدة الى اخرى. فلا تكون هذه الانتاجية متساوية، إلا في فرض اقتصاد مكون من وحدات كلها تتمتع بأحدث وسائل الإنتاج، وفي هذه الظروف تنقرض المناقشة بينها. واذا كنا نقترب من هذا النموذج في البلدان المتقدمة، الا اننا نبتعد عنه للغاية في التشكيلات المتخلفة. وينعكس ذلك في تفاوت القيم المضافة للفرد من قطاع الى آخر في هذه البلدان، بينها توزيع هذه القيم مركز حول المتوسط في بلدان الرأسهالية المتقدمة. وقد سبق ان اوضحنا ذلك في مكان آخر  $^{\circ}$ . وهذا الأمر  $^{\circ}$  عذا الفرق العظيم بين أوضاع المراكز

<sup>(</sup>۱) انظر: Samir Amin, The Future of Maoism (New York: [n. pb.], 1982).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٧ ـ ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر الهامش رقم (٣) في الفصل الأول.

والأطراف فيها يتعلق بتوزيع القيم المضافة للفرد ـ في رأينا دليل على ان قــانون القيمــة يعمل على حدة. يعمل على صعيد النظام العالمي، لا على صعيد كل تشكيلة على حدة.

ثانياً: ان التفاوت في الأجور وعوائد العمل بشكل عام هنا هو امر تجريبي، إلا انه دائياً اكثر كثيراً مما كان يجب ان يكون، إذا كان مبدأ النفقة الاجتماعية للتعليم هو المحدّد له. فالتفاوت هنا ناتج عن استراتيجيات الحكم ورأس المال، وتماريخها ومقتضيات التحالف الطبقي الحاكم.

ثالثاً: ان توزيع الملكية في الصناعة والتجارة والأراضي الزراعية والمساكن والمال... الخ، هو نفسه ناتج تاريخ التشكيلة والتنمية الرأسهالية المحلية. واذا استبعدت النظرية التي حسبها يوجد «نموذج مثالي» للرأسهالية، واعتبر ان هناك فقط أشكالاً تاريخية ملموسة لها، فلا يوجد سبب لأن يكون العنصر المهم في تحديد كيان التوزيع مماثلاً في جميع التشكيلات الرأسهالية.

٢ - وعلى كل حال، يمكننا الآن مقارنة الأشكال التجريبية للتوزيع في العالم المعاصر، ونجد هنا ان اشكال منحنيات لورنز ليست مدرجة بالصدفة. فجميع المنحنيات الخاصة بالدول المتقدمة (اعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) تقع في حزمة رفيعة هي الحزمة المشار اليها بالحرف الف في الرسم البياني، بينها التوزيع في جميع اقطار العالم الثالث المعاصر اكثر تفاوتاً (انظر حزمة باء في الشكل نفسه). والخطان الف باء الواقعان في الحزمتين يُثلان خطين وسيطين مقبولين يُوافقان النقط الآتية:

٢٥ بالمائة من السكان يحصلون على ١٠ بالمائة من الدخل في المركز و٥٠ بالمائـة
 في الأطراف.

و بالمائة من السكان يحصلون على ٢٥ بالمائة من الدخل في المركز و١٠ بالمائـة
 في الأطراف.

٧٥ بالمائة من السكان يحصلون على ٥٠ بالمائة من الدخل في المركز و٣٣ بالمائة
 في الأطراف.

ويتطلب عرض تفاصيل العمليات التي لجأنا اليها للوصول الى هذه النتائج، صفحات كثيرة متعبة القراءة (١). ولكن القارىء المشكك يستطيع ان يتحقق منها بالرجوع الى الأبحاث التي قام بها البنك الدولي، تحت مسؤولية خبيره هوليس شينري.

Dharam Ghai, Samir Radwan and others.

<sup>(</sup>٤) انظر مراجع البنك الدولي ومنها:

Hollis Burnley Chenery [et al.], Redistribution with Growth: Policies to Improve Income Distribution in Developing Countries in the Context of Economic Growth (London: World Bank and the Institute of Development Studies, University of Sussex by Oxford University Press, 1977).

انظر أيضاً مراجع منظمة الأمم المتحدة للعمل (ILO):

فمعدلات جيني المعطاة هناك تقع كلها في هاتين الحزمتين. فهذه المعدلات جميعاً قريبة من ٣٠, • بالنسبة الى الدول المتخلفة، بيد أنّ تحققاً إضافياً قد يثبت أن تقديرات البنك الدولي كلها تتميز بقصور مدى التفاوت. فهناك بحوث عن استهلاك العائلات تعتبر من أحسن الاحصائيات الموجودة. ولا يوجد من بياناتها اطلاقاً ان استهلاك كل من الربع والنصف والأرباع الثلاثة الافقر من السكان يزيد عن ٧ و ٢٠ و ٣٧ بالمائة من صافي الدخل، بينها تنخفض في معظم الأحيان هذه النسب الى ٤ و٨ و١٥ بالمائة، وبالتالي يقع الخط الوسيط المختار في وسط هذا التوزيع. يضاف أن استهلاك الطبقات الفقيرة يكاد يكون مساوياً لدخلها من جميع مصادره (بما فيها إعادة التوزيع الناتجة عن المعونات الأهلية والحكومية والأنشطة غير الشرعية وارسالات المهاجرين... الخ)، إذ يكون ادخار هذه الطبقات تافهاً.

وقرابة المنحنيات الدالة على الدول المتقدمة تشير الى قرابة هذه المجتمعات من حيث حقيقتها اليومية، وهو امر معروف. كها ان موقف مختلف المنحنيات داخل الحزمة ألف يشير الى ان هناك قوى اجتهاعية اشتراكية ديمقراطية تلعب دوراً في تحسين العدالة، ولو ان نتائج هذه السياسات محدودة في واقع الأمر، فالدول الاشتراكية الديمقراطية الأكثر تقدّماً مثل السويد وبلدان شهال اوروبا، تقع بالقرب من الموقف الأقل تفاوتاً، بينها الدول الليبرالية مثل الولايات المتحدة، والدول الأقبل نمواً مثل بلدان جنوب اوروبا، تقع بالقرب من الموقف الأكبر تفاوتاً.

وربما يجد الملاحظ ان مواقف المنحنيات الخاصة بالدول المتخلفة لا تتبع قاعدة مفهومة واضحة في أول وهلة. فليست هناك علاقة واضحة بين مدى التفاوت من جهة،وعناصر مثل دخل الفرد أو درجة التحضر أو مستوى التصنيع المحقّق مثلاً من الجهة الأخرى، ولكن سوف نرى فيها بعد ان تعميق الدراسة يعطي معنى لمواقف المنحنيات هنا.

وقد وصفنا للمقارنة في الرسم البياني منحنى لورنز الخاص بالصين. وهو يدل على تفاوت في التوزيع اقل كثيراً مما هو حتى في البلدان الرأسهالية الأكثر تقدماً فنياً واجتهاعياً، وبالأولى في بلدان العالم الثالث الرأسهالي. ويشير هذا الأمر الى نتائج تطبيق مبادىء الماوية، ولو جزئياً. هذا، ولم نحاول ان نقيس التفاوت في التوزيع في الاتحاد السوفياتي، مما يتطلّب بحوثاً صعبة أخذاً في الاعتبار ندرة الإحصائيات المنشورة وخصوصيات نظام الأسعار والدخول الخاصة بهذه البلاد. ولكنه من المعروف أنّ التفاوت بين الريف والحضر كان في مرحلة من عام ١٩٦٠ الى عام ١٩٦٠ من أقصى ما يمكن. اما الآن ـ بعد اتمام مرحلة التراكم التوسعي المحمول من خلال هذا

التفاوت، وبعد الاصلاحات الراجعة الى عهد خروتشوف ـ فقد اصبح التفاوت اقل، وربما قريباً مما هو في البلدان الرأسهالية المتقدمة. بيد ان طبيعة ونوع الامتيازات التي تميز المجتمع السوفياتي ـ كالامتيازات في صالح القطاع العسكري مشلاً ـ تجعل المقارنات هنا اصطناعية الى حدّ ما: فالأمر إننا نواجه هنا مجتمعاً آخر (٥).

والآن ننتقل الى اسئلة مهمة تكون موضوع ما يلي، وهي الاسئلة الآتية: (١) هل من الممكن الصعود من المستوى التجريبي البحت الى مستوى أعلى في فهم الأسباب الأساسية التي تحدد موقف كل بلد ازاء البلدان الاخرى؟ و(٢) هل هناك اتجاه في الحركة وهل هذا الاتجاه نحو تفاوت اكثر أو اقل؟ وما هي الأسباب التي تفسر هذا الاتجاه، ان وجد؟

فيها لو رجعنا الى منهج المقارنة التاريخية للاجابة عن هذه الأسئلة، مثلًا لو نظرنا الى الأمور في هذا الصدد، خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

حقاً ان القاعدة الامبيرية (التجريبية) اللازمة لهذه المقارنة تكاد تكون منعدمة، ولو ان هناك معلومات جزئية قد تسمح ببعض الافتراضات عن اتجاه الحركة في مختلف مراحل تاريخ أهم البلدان المتقدمة وبعض البلدان المتخلفة، ولا شك ان جمع هذه البيانات بشكل منظم يكون مفيداً جداً، ولكنه حتى اذا جمعت هذه البيانات لن يكون تفسيرها سهلاً. فالأمور الواقعة لا تتكلم من نفسها بل تتطلب دائماً إعطاء معنى لها، نظريةً. وسوف نحاول همنا ان نرتفع الى هذا المستوى من الفهم، أي سوف نحاول الارتقاء من مستوى الواقع التجريبي الى مستوى المفاهيم النظرية، آملين ان يساعد ذلك على ادراك معنى الحاضر وطرح بعض الأسئلة المتعلقة بقوانين التراكم الرأسمالي.

#### ثانياً: توزيع الدخل في المراكز الرأسالية

وسوف نحاول هنا ان نبني منحنى لورنز بما يناسب الخط الوسيط الف الواقع في الحزمة التي تمثل أشكال التوزيع في البلدان الرأسهالية المتقدمة، وذلك على أساس محدود من الفرضيات:

١ ـ إذا كانت التشكيلة الاجتماعية تنحصر في نمط انتاج رأسمالي، لكان شكل التوزيع بحدده معدل فائض القيمة. فلنفرض اذن ان جميع السكان بروليتاريون يبيعون قواهم للعمل بالسعر نفسه وهو ما يعادل قيمتها، وكذلك فلنفترض ان عدد الرأسماليين لا يستهان به.

<sup>(</sup>٥) انظر تحليلنا عن التوزيع في الصين والاتحاد السوفياتي في:

ففي هـذه الحـال، يكـون خط مستقيم يمثـل منحنى لـورنـز في هـــذا المجتمـع الرأسـالي المبسط، ويحدد معدل فائض القيمة انحدار هذا الحط.

ولنلاحظ ان انحدار الخط لا يعادل معدل فائض القيمة، بل هو مرتبط به من خلال تحويل القيم الى الاسعار، بشرط ان يكون معدل الربح متساوياً. فاذا كانت الأرباح تمثل ٢٠ بالمائة من صافي الناتج المقدر بالأسعار، وكذلك اذا كانت الأجور تمثل ٤٠ بالمائة، لكان الخط بمثل توزيع الدخل. لكن ذلك لا يعني ان هناك معدل فائض القيمة يكون ٦٠ بالمائة. فيمكن ان يكون هذا المعدل مقدراً، اذ انه يمكن قياس كميات العمل المباشرة وغير المباشرة اللازمة لانتاج كل من مختلف السلع المعروضة. فنسبة معينة من العمل الكلي لازمة لانتاج السلع التي يستهلكها البروليتاريون، ويمكن من خلالها تحديد معدل فائض القيمة.

فيكون الخط الذي انحـداره ٤٠ بالمـائة هـو الخط الأساسي الـذي يمثل تـوزيعاً يحدده معدل فائض قيمة يضمن للأجور ٤٠ بالمائة من صافي الناتج.

والآن اذا فرضنا، من أجل تصحيح القياس، ان عدد الرأسماليين يمثل ٥ بالمائة من مجموع السكان، وكذلك إذا كان دخل كل رأسمالي على حدة في جميع الأحوال أكبر من أجر العامل البروليتاري الواحد، لكان خط مكسور يمثل منحى لورنز.

٢ ـ فلنفترض الآن أن الاسعار المدفوعة لقوى العمل موزعة بشكل غير متساو
 حول متوسطها، وان تكون النسبة بين اقصى الربعين نسبة الواحد الى اربع ١/٤
 ويكون توزيع الدخل كالآتي:

٢٤ بالمائة من السكان يحصلون على ٦,١ بالمائة من الدخول.

٤٨ بالمائة من السكان يحصلون على ١٨,٣ بالمائة من الدخول.

٧٢ بالمائة من السكان يحصلون على ٣٦,٦ بالمائة من الدخول.

٩٥ بالمائة من السكان يحصلون على ٦٠,٠ بالمائة من الدخول.

ويتضح من ذلك ان متوسط أجر الطبقة الأولى هـو ٢٥,٠ وان متوسط اجر اعلى طبقة هو ١,٠٠، وان الارباح اعلى طبقة هو ١,٠٠، وان ٤ اضعاف الأول، وان متوسط الأجر ٢٠,٠٠، وان الارباح الرأسهالية، وهي مصدر دخل الـ٥ بالمائة الاغنى من السكان، موزعة حول متوسط هو ٢٠,٠٠، وان مجموع هذه الأرباح يساوي ٤٠ بالمائة من اجمالي الدخل. فكان خط مكسور يمثل منحنى لورنز الذي يصف هذه الحال.

٣ ـ ولنفترض الآن ان هناك عـدداً من المشروعات الصغـيرة والمتوسطة، وكذلـك انشطة مختلفة (مثل الأعهال الحرة) بحيث ان نسبة الاجراء تكون ٨٠ بالمائـة من اجمالي

السكان. فيمكن اذن اعتبار عناصر اضافية في تحليل الواقع التجريبي، مثل وجود موظفين اجورهم مدفوعة من ميزانية تمولها ضريبة على الارباح مثلاً، فلن يغير ذلك كثيراً من شكل المنحنى، طالما ان مرتبات الموظفين موزعة حسب نسب نسبية وحول متوسط مطلق قريبة من تلك التي تميّز اجور المنتجين.

٤ ـ ولقد وصلنا الآن الى منحنى قريب جداً من المنحنى الذي يمثل الـواقع الحقيقي
 في العالم الرأسمالي المعاصر المتقدم.

وقد رأينا ان العناصر الثلاثة التي تحدد شكل هذا المنحني هي الآتية:

أ ـ توزيع الدخل بين الاجور والارباح حسب النسبة ٦٠ ـ ٤٠ وهـذا التوزيع ناتج عن معدل فائض القيمة.

ب ـ نسبة الاجراء من اجمالي السكان، وهي هنا بين ٧٥ و٨٠ بالمائة.

ج ـ التدرج في الأجور وهو هنا من ١ الى ٤.

فَالتوزيع يكون تقريباً ما يلي:

٢٥ بالمائة من السكان يحصلون على ١٠ بالمائة من الدخل.

• ٥ بالمائة من السكان يحصلون على ٢٥ بالمائة من الدخل.

٥٧ بالمائة من السكان يحصلون على ٥٠ بالمائة من الدخل.

#### ثالثاً: توزيع الدخل في المجتمعات الريفية

١ ـ فلنفترض الآن الوضع في مجتمع ريفي سابق للرأسهالية، حقيقة ان اختلاف
 الأوضاع التاريخية الممثلة لهذا الفرض اختلاف فاحش.

فلنفترض اذاً نموذجاً خراجياً متكاملًا، حيث يكون الفلاحون ٩٠ بالمائة من السكان، ولنفترض ايضاً ان نسبة استغلالهم متساوية، كها ان «الطبقة الدولة» الحاكمة والمستغلة واتباعها التي تكون ١٠ بالمائة من السكان، تتملك «الخراج ريع» الذي تفرضه على الجمعيات الريفية.

فإذا كان توزيع الدخل بين دخل الفلاحين والخراج ٥٠ الى ٥٠ لكان خط مكسور بسيط عمثل منحنى لورنز الخاص بهذا المجتمع. ولنلاحظ ان الدخول هنا مقدرة مباشرة بكميات العمل المتضمن. وذلك لأن المجتمع ليس سلعياً، وبالتالي يفرض الخراج مباشرة بالعمل أو بشكل عيني. فإذا كان الخراج - ريع (وهو ٥٠ بالماثة من الناتج) يستخرج من وحدات ريفية قليل التفاوت فيها بينها من حيث توزيع الدخل بين افرادها، ولكن متمتعة بظروف طبيعية مختلفة وغير متساو يتمثل في ان انتاجيات الفرد موزعة من واحد للربع الافقر الى ٢ للربع الأغنى، فكان الخط

المكسور قد انتقل موقفه، وبالتالي يكون توزيع الدخل كالآتي:

- ٥, ٢٢ بالمائة من السكان يحصلون على ٨, ٨ بالمائة من الدخل.
  - ٥٤ بالمائة من السكان يحصلون على ١٩,٥ بالمائة من الدخل.
- ه, ٦٧ بالمائة من السكان يحصلون على ٣٣,٣٣ بالمائة من الدخل.
  - ٩٠ بالمائة من السكان يحصلون على ٠,٠٥ بالمائة من الدخل.

٢ ـ ولنفترض الآن ان مجتمعاً ريفياً من هذا النوع في اصله قد ادمج في النمو الرأسهالي الكلي بصفته شبه مستعمر، حيث ان طبقة قليلة العدد من كبار الملاك واغنياء الفلاحين (١٠ بالمائة من مجموع السكان الريفيين) قد استولت على الخراج بصورة ريع، فلا يحصل هذا الثلث من سكان الريف (فلاحون معدمون والمستغلون الصغار جداً) الا على دخل لا يزيد عن دخل الربع الفقير من الفلاحين المستغلين.

ويكون اذن التوزيع كالآتي:

٥٥ بالمائة من السكان الريفيين يحصلون على ١٠ بالمائة من الدخل.

٧٥ بالمائة من السكان الريفيين يحصلون على ٣٠ بالمائة من الدخل.

من ٩٥ الى ٩٩ بالمائة من السكان الريفيين يحصلون على ٦٦ بالمائة من الدخل.

هذا، وقد وصلنا الى نسبة ٥٥ بالمائة بإضافة الثلث (٣٣,٣ بالمائة) الذي يمشّل الفلاحين المعدومين من الأرض وشبه المعدومين من العمل الى الـ ٢٢,٥ بالمائة الذي يمثل الربع الأفقر من المستغلين، وكان نصيبهم من الدخل لا يزيد كثيراً عن نصيب الربع الأفقر في الفرض السابق (٨,٣ بالمائة من الدخل).

ويصف الخط الذي توصلنا اليه هذه الحال الخاصة بالمجتمع الريفي في شبه مستعمرة متقدمة، وهذا الوصف قريب فعلاً من واقع المنحنى في بلدان آسيا الجنوبية والشرق الأوسط (من مصر الى ايران) بعد الحرب العالمية الثانية، اي في المرحلة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٠.

وقد حدثت بعد ذلك اصلاحات زراعية في معظم هذه المناطق، واذا استبعدنا من التحليل الدول الشيوعية (الصين، كوريا، فيتنام) لوجدنا ان هذه الاصلاحات التي كان بعضها راديكاليا والآخر اقل راديكالية، قد أعادت توزيع الأرض لصالح الطبقات المتوسطة، على حساب نصيب كبار الملاك، وذلك دون تغيير في حال النصف الافقر من الريفيين.

ومن جهة أخرى، فقد حدثت كذلك تـطورات مختلفة أدّت الى زيـادة التفاوت

في التوزيع بين الفلاحين المتوسطين والاغنياء اللذي استفادوا من تراكم رأس المال (تحديث الاستغلال اساليب الانتاج، انشطة تجارية ورباوية اضافية. . . النخ).

فكانت النتيجة كالأتي:

٢٥ بالمائة من السكان الريفيين يحصلون على ٦ بالمائة من الدخل الزراعي.

• ٥ بالمائة من السكان الريفيين يحصلون على ١٢ بالمائة من الدخل الزراعي.

٧٥ بالمائة من السكان الريفيين يحصلون على ٣٨ بالمائة من الدخل الزراعي.

والمنحنى الذي يتناسب مع هذا التوزيع يقع فعلًا في موقف خط وسيط في الحزمة التي تمثل الأوضاع الحقيقية المعاصرة في آسيا الجنوبية والجنوبية الشرقية والوطن العربي. ويمكن تحقيق ذلك بالرجوع الى البحوث المختلفة عن توزيع الدخل الريفي في هذه المناطق (انظر الى بحوث المكتب الدولي للعمل، وبحوثنا. . . الغ)(١).

ومن الجدير ملاحظة تماشي هذا الشكل للتوزيع في المرحلة الراهنة للتنمية الرأسهالية مع سيطرة حكم البرجوازية المحلية، اي بعد اتمام الاصلاحات الزراعية والتقدم في التصنيع، وكذلك يلاحظ ان هذا الشكل محدد بعناصر أساسية أربعة فقط هي:

أ ـ وجـود سابق لمجتمع ريفي طبقي يترك للفـلاحـين حـوالى نصف انتـاجهم فقط.

بعد إتمام الاصلاحات الزراعية لصالح طبقة فلاحين أغنياء.

ج ـ عـدم تكافؤ في إنتـاجية الأرض، لأسبـاب طبيعيـة بحيث ان تكـون اقصى نسب الغلة من ٢ الى ١.

د ـ زيادة الازدحام في السكان الريفيين، وتكوين مخزون من فائض العمل يمثل حوالى ثلث قوى العمل الريفي.

ويناسب النموذج الذي رسمناه اعلاه ايضاً، على ما يظهر، اوضاع امريكا اللاتينية، أو على الأقل الاقطار الكبيرة منها مثل المكسيك وكولومبيا والبيرو والبرازيل. ولا شك ان التفاوت في التوزيع أسوأ في بعض مناطق امريكا الوسطى مثل نيكاراغوا

<sup>(</sup>٦) انظر مراجع منظمة العمل الدولية (ILO) المشار اليها سابقاً.

Land and Poverty in Asia, Africa and Latin America, various authors (Geneva: ILO, Prog. WEB).

برصد. انظر ايضاً لسمير أمين: الاقتصاد العربي المعاصر، ترجمة ناديسا الحاج (بسيروت: دار الرواد، ١٩٨٢)؛ المغسرب العربي الحديث (بيروت: درا الحداثة، ١٩٨١)، و

Irak et Syrie, 1960-1980: Du projet national à la transnationalisation (Alencon, Orne: Minuit, 1982).

في عهد سوموزا أو غواتيه إلا اليوم. ومن جانب آخر يجب الاعتراف بأن النموذج مختلف في افريقيا السوداء، حيث لا توجد سوابق مجتمع ريفي طبقي قوي، وحيث كثرة الأراضي الزراعية مضمونة. الخ. فلا شك ان التوزيع هنا أقل تفاوتاً، وذلك رغم ان بيانات دقيقة عن الوضع غير متوافرة، ولكن الاتجاه هنا في صالح زيادة التفاوت مع ظهور فوارق اقوى بين الفلاحين، كما تثبته جميع البحوث الملموسة المعروفة (انظر على سبيل المثال بحثنا عن ساحل العاج) (١٠).

#### رابعاً: توزيع الدخل في مجتمعات رأسهالية الأطراف المعاصرة

١ ـ لا شك ان المجتمعات المختلفة المعاصرة لا تنحصر في قطاعها الريفي. فاذأ يمكننا هنا اعتبار مشكلة توزيع الدخل في الاقتصاد الريفي وفي الاقتصاد الحضري الجديد كل على حدة، وبعد ذلك تركب النتيجتين في كيان موحد يمثل المجتمع بكامله.

فنجـد في الانتاج الحضري قـطاعاً رأسـهاليـاً لا يـوظف مثـلاً، أكـثر من نصف السكان، وفي هذا القطاع يبقى ما قلنا سابقاً صحيحاً بالشروط الآتية:

أ ـ ان نسبة فائض القيمة أعلى مما كان في المثل السابق (فهو ما يضمن أن نسبة الأجور في الدخل تكون ٤٠ بالمائة مثلاً بدلاً من أن تكون ٦٠ بالمائة).

ب ـ إن التـدرج في توزيع الأجور أكثر تفاوتاً (من ١ إلى ٦ مثلاً بدلاً من ١ إلى ٤).

وكذلك هناك قطاع غير منظّم يوظّف بصعوبة حوالى نصف السكان، ويضمن لهم دخلًا يقترب من دخل الربع الأفقر في القطاع الرأسهالي.

وفي هذه الظروف يكون توزيع الدخل غير الزراعي كالآتي:

٢٤ بالمائة من سكان القطاع الرأسهالي يحصلون على ٢,٨ بالمائة من دخل القطاع.

٤٨ بالمائة من سكان القطاع الرأسهالي يحصلون على ١١,١ بالمائة من دخل
 القطاع.

٧٢ بالمائة من سكان القبطاع الرأسهالي يحصلون على ٢٣,٤ بالمائة من دخل القطاع.

Samir Amin, Le Développement du capitalisme en Côte d'Ivoire (Paris: [s. n.], 1967). (V)

ه ٩ بالمائة من سكان القبطاع الرأسهالي يحصلون على ٤٠ بالمائة من دخل لقطاع.

أما في القطاع غير المنظم، فالدخول تساوي دخول الربع الأفقر من القطاع السابق، أي إذا كانت نسبة هؤلاء السكان حوالى نصف سكان الحضر، دخلهم حوالى 7 بالمائة من اجمالي دخل الحضر.

٢ ـ فإذا أردنا ضم المنحنيين ـ الريفي والحضري ـ وجب علينا أن نأخذ في الاعتبار
 عنصرين أساسيين هما:

أ ـ نسبة كل من سكان الريف والحضر، وهي تختلف من بلد لأخر.

ب\_الفجوة بين صافي الناتج للفرد الريفي والحضري، إن كان هذا الناتج مقدراً بالأسعار والدخول الجارية، كما هي الحال في الاحصائبات الحقيقية للاقتصاد المعاصر. وهذه الفجوة تعادل دائماً نسبة الـ٣ إلى ١، ومعنى هذا أن ناتج الفرد ٣ أضعاف أعلى في الاقتصاد الحضري بما هو في الاقتصاد الريفي. ومرّة أخرى نصمم هنا على هذه النقطة الحاسمة التي ينعكس فيها فعل قانون القيمة على صعيد النظام الرأسهالي العالمي.

ويمكن الآن دمج التوزيعين الريفي والخاص بالمدن في منحنى واحد. وبما أن صافي ناتج الفرد في النزراعة، فإذا صافي ناتج الفرد في النزراعة، فإذا قدرت الدخول بالأسعار الجارية كما هو الوضع في الحسابات القومية، كانت النتائج الكلية كالآتي:

٢٥ بالمائة من السكان يحصلون على ٥ بالمائة من الدخل.

• ٥ بالمائة من السنكان يحصلون على ١٢ بالمائة من الدخل.

٥٧ بالمائة من السكان يحصلون على ٣٥ بالمائة من الدخل.

٣ ـ ولا شك ان النتيجة، أي ما يؤدي إليه ضم العناصر البسيطة التي اعتبرناها، ذات أهمية.

فالمنحنى الذي وصلنا إليه يقع، كما رأينا، في موقف الخط الوسيط في الحزمة التي تمثّل حقيقة الأوضاع في العالم الثالث المعاصر، وهو ناتج عن عناصر بسيطة هي الأتمة:

أ ـ نسبة الحضر تكون حوالى ثلث السكان، ومستوى من التصنيع يتماشى مع هذه النسبة. هذا علماً بأنّ التصنيع هذا معروفٌ جيداً، وهو ناتج عن سياسات إحلال الواردات على أساس توزيع الدخل الموصوف أعلاه.

ب ـ تكوين الاقتصاد الحضري من قطاع حديث نسبياً يوظف حوالى نصف سكان الحضر، وتكون نسبة الاستغلال فيه عالية، ومن قطاع يسمى قطاعاً غير شكلى، ذا انتاجية منخفضة.

ج - مجتمع ريفي يقاس بتخلف وسائل الانتاج بحيث تزيد انتاجيته عن ثلث ما هي عليه في القطاع الحضري، ان قدرت بالمعايير المعاصرة، كذلك يقاس بفقر عام ليس ناتجاً عما سبق ذكره فقط، بل ايضا عن تشدد زيادة السكان (حوالى ثلث الريفيين) وزيادة التفرق الداخلي بين الحاشزين. فإذا كانت طبقة فلاحين أغنياء قد حلت محل الطبقة السابقة المكونة من كبار الملاك، لكان التوزيع قد أصبح أقل تفاوتاً في داخل النصف الغني من الفلاحين، لا بين هذا النصف والنصف الفقير منهم.

وتتناسب هذه النتيجة مع الأوضاع الراهنة في مجموعة مناطق العالم الثالث، ولو أن درجة التناسب تختلف حسب الظروف المحلية. وهذا التناسب مقبول بالنسبة إلى الهند وآسيا الجنوبية ـ الشرقية والوطن العربي وأمريكا اللاتينية، وهي مناطق تشمل معظم سكان العالم الثالث، ولو أنه أقل صحة بالنسبة إلى افريقيا السوداء.

والسؤال الآن هو الآتي: هل هذه الأوضاع مؤقتة وانتقالية؟ أي بعبارة أخرى: هل يتوجه شكل التوزيع نحو نموذج تماثل لـذلك النموذج الذي نعرفه في البلدان المتقدمة؟

## خامساً: التوسع العالمي للرأسهالية وتوزيع الدخل

١ ـ ونرى من بعد المنحنيين ألف وباء الفجوة التي تفصل نماذج التوزيع في مراكز
 وأطراف النظام الرأسهالي العالمي .

هل هناك قوانين اتجاهية في تطور التوزيع تتهاشى مع تراكم رأس المال؟ هنا نجد ثلاث مجموعات من الاجابات لهذا السؤال المعقد.

أ ـ لا يوجد اتجاه قاعدي في هذا التطور، فإنّ التوزيع ناتج تجريبي لعوامل اجتهاعية عديدة، بعضها يعمل في اتجاه واحد وبعضها الآخر في اتجاهات معاكسة. وربما كان يمكن عرض هذه النظرة بالمفاهيم الماركسية فيقال: إن التوزيع يتوقف على صراع الطبقات في كل تعقده على المستوى الدولي (الاستعمار والمكان الذي تحتله البلاد في التقسيم الدولي للعمل. . .). ويقال كذلك إن النظام الرأسمالي يمكنه التكييف مع جميع هذه الحالات المختلفة.

ب ـ يوجد قانون أساس يحكم التطور، فالاتجاه نحو الافقار والتفاوت المتزايــد

في التوزيع (فالتطور من ألف نحو باء). والسؤال هنا هو: ما هي الأسباب التي تفسر ذلك؟ أي ما هي القوى الأساسية التي تدفع في هذه الاتجاه والتي لا تقابلها قوى أخرى مضادة؟ كما أن السؤال هو: على أي صعيد يكون ذلك كذلك؟ همل همو صحيح على صعيد كل دولة على حدة، أو على صعيد مجموعة الدول المتقدمة، أو المتخلفة، أو على مجموع النظام العالمي المتضمن كُلاً من دول المركز والأطراف؟

ج ـ يوجد قانون قاعدي يؤدي إلى تخفيف تدريجي للتفاوت في التوزيع (التطور من باء نحو ألف). فكانت أوضاع المحيط المعاصر تمثل ظروفاً انتقالية من موقف ما زال متخلفاً إلى كهال التنمية الرأسهالية.

٢ ـ ويرتبط قانون الإفقار (بالمعنى الماركسي) باتجاه عميق نحو رفع معدل فائض القيمة. فيلعب هذا المعدل دوراً جوهرياً في آخر الأمر في توزيع الدخل في النظام الراسمالي. فالتدرج في الأجور وإعادة التوزيع الثانوي يتمفصلان حول المحور الأساسى الذي يحدده هذا المعدل.

وربما كان من المفيد هنا تحديد ما يلي:

أ ـ رفع معدل فائض القيمة لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض معدل الربح. وقد بيّنا موقفنا من هذه المشكلة المعقدة في مكان آخر (انظر التبادل اللامتكافىء وقانون القيمة) (٩).

ب - ثبات التوزيع كما يظهر في الواقع التجريبي على صعيد البلدان المتقدمة، لا يفترض بالضرورة ثبات معدل فائض القيمة. فليس لمفهوم فائض القيمة معنى، إلا بالنسبة إلى قطاعات الانتاج السلعي التي يمكن تقدير كمي لانتاجية العمل فيها. أما في قطاعات الخدمات، في يقاس (ويسمّى انتاجية) ليس هو إلاّ الدخول المدفوعة نفسها (أي عوائد عناصر الانتاج). فعل يعتبر مثلاً أنه للطبيب الذي يطلب أجراً مضاعفاً انتاجية مضاعفة؟ أما مقتضيات تحقيق فائض القيمة في حال ارتفاع معدله فتتحقق بواسطة توسع القطاع الثالث(٢٠). وقد لفت باران وسويزي الأنظار إلى هذه المشكلة عندما أبرزا ان إعادة التوزيع والسياسات الكينزية ترمي إلى إثبات التوزيع، وبذلك تجيب عن مشكلة تحقيق القيمة. وهنا ينمو القطاع الثالث بمعدل أسرع من معدل غو القطاع الثاني، حيث يرتفع معدل فائض القيمة.

Samir Amin, L'Echange inégal et la loi de da valeur: La Fin d'un débat, avec une (A) contribution de Jagdish C. Saigal (Paris: Anthropos-IDEP, [1973]).

<sup>(</sup>٩) لا نقصد هنا القبطاع الثالث (tritaire) بالمعنى التقليدي، ببل نقصده هنو قطاع ليس قبطاع انتاج وسائل انتاج ولا انتاج وسائل الاستهلاك بل قطاع آخر يمتص القيمة التي لا يمكن امتصاصها داخل القبطاعين المذكورين.

ج \_ إن رفع معدل فائض القيمة مع ثبات التوزيع الناتج عن التوسع في القطاع الثالث، لا ينكر أن زيادة الأجر ومتوسط الدخول الحقيقية (بما فيها دخول المنتجين النزراعيين) تتماشى مع زيادة الانتاجية، بل بالعكس، هذا التوازي من مقتضيات تحقيق القيمة.

٣ ـ إن نظرية الإفقار تعبير مجرّد لمسألة ملموسة وهي: هل يستفيد من التوسع الرأسهالي العدد الأكبر، ولو بالتدريج، أم على عكس ذلك يؤدي هذا التوسّع إلى زيادة في تبلور أطرافها؟

وتاريخ الـتراكم معروف بشكـل ملموس وجيّد فيها يتعلق بـالمراكـز الرأسـهالية المتقدمة. وربما كان من الممكن، مع اعتبار الخصوصيات المحلية، اقتصار نتـائج هـذا التاريخ كها يلي:

إن الثورات الفلاحية التي تحدث في فجر الرأسيالية تؤدي إلى تخفيف التفاوت في الريف إذا كانت هذه الثورات راديكالية. ويتم هذا التخفيف على حساب نصيب والاقطاعيين، رغم أنه يؤدي في الآن نفسه إلى افقار أقلية من فقراء الفلاحين المطاردين من الريف إلى المدن. فيكون في المرحلة الأولى أجر العامل منخفضاً يحده مستوى دخل فقراء الفلاحين. وبعد مرحلة ثبات الأجر عند هذا المستوى ـ أو حتى اتجاهه نحو الانخفاض ـ يأخذ الأجر في الميل نحو الارتفاع، حينها تخف الهجرة الريفية. ومنذ هذا الوقت (حوالى ١٨٦٠؟) أخذت الأجور والدخول الحقيقية لمتوسط الفلاحين في الارتفاع متهاشية مع زيادة الانتاجية. وربما كان هناك اتجاه نحو التعادل بين متوسط الأجر والدخل الزراعي، ولو أن هذا الاتجاه لا يتحقق في جميع مراحل التراكم، إذ انه يتوقف على نوع من التحالفات الطبقية الحاكمة.

وكذلك ربما كان هناك في مرحلة الرأسهالية الناضجة اتجاه اشتراكي ديمقراطي نحو التخفيف من التفاوت. وإذا كان ذلك صحيحاً، فإن هذا الاتجاه يجد مكانه في إطار النظام الاستعهاري، أي أن هناك علاقة بين وجود هذا الاتجاه واحتلال مكان مريح في التقسيم الدولي للعمل الذي يساعد بدوره على إعادة التوزيع الاجتهاعي. ولكنه لا يمكن هنا التعميم إذ تختلف الاتجاهات المقارنة للسويد والولايات المتحدة مثلاً ـ من هذه الوجهة.

فلا بدّ إذاً ـ أردنا ذلك أم لم نرده ـ من النظر في النظام العالمي ككل، والامتناع عن استمرار التحليل على صعيد مراكزه واطرافه كأنها أجزاء منفصلة منه.

فثبات التوزيع في المركز في العصر الحديث لا يناقضه ـ بـل بالعكس رافقـ -

توزيع أكثر تفاوتاً في المحيط. فتحقيق القيمة على مستوى النبظام بأكمله، يحكم هذا التعارض المتكامل في البني.

#### إذاً، ما هي اتجاهات التطور للتوزيع في الأطراف؟

ما نعلمه هو أن التوزيع في العالم الثالث المعاصر أكثر تفاوتاً مما هـو في المراكز. ولكن معرفة الاتجاهات للتطور في الأطراف خلال مراحل تاريخها للانـدماج في النظام العالمي، هي معرفة محدودة. ورغم أن المعلومات الدقيقة هنا جزئية، إلا أنه يظهر من البحوث المتوافرة في هذا الميدان (ونرجو القارىء الرجوع إليها) ان الاتجاه الأقـوى هو في صالح زيادة التفاوت، على الأقل خلال القرن الماضي أي من عام ١٨٨٠ إلى عـام ١٩٨٠.

النظرة الشائعة هنا هي أن التفاوت في التوزيع هو الثمن الضروري للتراكم في مرحلته الأولى. وبعد اتمام هذه المرحلة، واضمحلال حركة الهجرة الريفية نتيجة انخفاض حجم الاحتياطي الفلاحي في قوة العمل، يميل النظام إلى تخفيف التفاوت. وهذه النظرة المبررة للاستعهار قد وجدت شعبية جديدة حديثاً، وذلك بين مجموعات مختلفة للغاية من اليمين الكلاسيكي إلى «الماركسية الانكلوسكسونية». وبل وارن في كتابه، وكذلك كثير من الذين انتقدوا أبحاثنا (مثل بروور وشيلا سميث وغيرهم) يقعون في هذا الاطار. وهنا نرجو القارىء أن يرجع إلى تعليقاتنا حول هذه الأطروحة ". فرأيناأن هذه الأطروحة تُحِلّ نظرة مجردة للرأسهالية محل التحليل الملموس لأشكال توسعها. فالنظرة المجردة تلفت الأنظار إلى اتجاه نحو توحيد النظام، بينها التحليل الملموس يؤكد الاتجاه نحو التفرق. والحجة التي يرجع إليها في آخر الأمر من يأخذ باطروحة التوحيد، هي أن التفرق مؤقت. وهذا مثلاً هي الحجة التي رجع اليها يأوارن وطلابه.

أما رأينا فهو ان احتقار عنصر الوقت ينزع المعنى السياسي للاطروحة. فالقول بأن الرأسهالية تؤدي إلى إساءة الأوضاع لمدة قرن أو قرنين، ولكنها سوف تؤدي بعد ذلك إلى التحسين، قول لا يجيب عن مشاكل مجتمعنا، بل يتفاداها. ومما يؤكد ذلك ويزيده سوءاً أن أصحاب الاطروحة المنتقدة لا يقومون بالتحليل السياسي لخصوصيات التشكيلات الرأسهالية، وعلى هذا الأساس، ينكرون ضرورة التمييز الكيفي بين المراكز والأطراف.

وأطروحتنا أن المشروعات البرجوازية الوطنية الأكثر راديكاليـة في العالم الثـالث

<sup>(</sup>١٠) انظر الهامش رقم (١) في الفصل الثاني.

عكومة بالفشل، وفي آخر الأمر بالاستسلام إلى الاحتياجات الدولية. ومع هذه الاطروحة التي تلفت الأنظار إلى عوامل والكومبرادورية، في تطور برجوازيات العالم الثالث المعاصر، نرى أن شكل توزيع الدخل في هذه البلاد لا يمكن أن ينتقل من ألف إلى باء، ولو ببطء. فإذا كانت هناك حركة بارزة فإنها في الاتجاه المعاكس، أي نحو تفاوت متزايد.

وإذا كان ذلك صحيحاً بالنسبة لعشرات السنين المقبلة على الأقل، فإنه يجب الاستنتاج منه بعض الاستنتاجات المتعلقة بماهية الطبقات الثورية في عصرنا، وكذلك استنتاج أطروحة خاصة بمرحلة الانتقال نحو الاشتراكية على الصعيد الدولي.

٤ - إن النظرة الى التقدم على أنه يتم بمسراحل متسالية بمسائلة، وإن كانت تحدث بتأخر في الزمان، نظرة قوية لبساطتها، ولكنها دائماً نظرة غير صحيحة. والعجيب أن هذه النظرة التي ترى في الدول المتقدمة صورة عن مصير الدول المتخلفة، ما زالت منشورة ولو أن أربعة قرون من التاريخ قد نفتها.

وفي منطق هذه النظرة، تعتبر مشكلة عدم التكافؤ في التوزيع مشكلة كم فقط، لا مشكلة كيف.

فليس هـذا الواقـع مجرد أمر يدلَّ عـلى تفاوت في التـوزيع. اذن هـذا التفاوت يحكم بناء نظام انتـاجي ونموه، وهـو يختلف كيفياً في المحيط عـم هو في مـركز النـظام الرأسهالي.

فإذا ربطنا مختلف الموارد المستخدمة (من مختلف الأعمال المدرجة حسب الكفاءة ورأس المال. . . ) الى الاستهلاكات النهائية (مختلف طبقات السكان المدرجة حسب دخولها) التي تحكم الثانية الأولى مباشرة وبصورة غير مباشرة (بواسطة الاستثمارات والنفقات الجارية للحكومة) لوجدنا الآتي:

أ ـ في المركز تتوزع مختلف الموارد المخصصة لاستهلاك كل طبقة حسب نصيب استهلاك كل من هذه الطبقات. فمثلاً اذا كان الاستهلاك اللازم (لإعادة تكوين قوى العمل) يمثل ٥٠ بالمائة من الاستهلاك الكلي، واذا كانت بالتالي نسبة فائض الاستهلاك ٥٠ بالمائة ايضاً، فإن انصبة رأس المال ومختلف فئات العمل من حيث الكفاءة المخصصة لكل من الاستهلاك الملازم وفائض الاستهلاك تكون ايضاً موزعة بنسبة ٥٠ الى ٥٠ لكل من مختلف الموارد من رأس المال وانواع العمل.

ب ـ في الأطراف ، على عكس ذلك، يتوزع تخصيص الموارد النادرة في صالح استهلاك اغنى الطبقات، وذلك بنسب تفوق انصبة مختلف الطبقات من اجمالي

الاستهلاك. وهذا الاعوجاج في صالح اغنى الطبقات يكون اوضح كلها كان التوزيع اكثر تفاوتاً. فمثلاً، في حسابنا، اذا كانت نسبة فائض الاستهلاك في الوطن العربي تمثل ٥٠ بالمائة من اجمالي الاستهلاك، كانت نسبة الموارد المخصصة للاستهلاك الكهالي ٧٥ بالمائة من اجمالي الموارد النادرة، بينها النسبة الثانية مماثلة للأولى في فرنسالان، يضاف الى ذلك ان الاتجاه هو نحو الزيادة في التضاوت في التوزيع وفي استخدام الموارد النادرة. وكذلك يلاحظ ان هذا التفاوت اوضح في الوطن العربي، الذي متوسط دخل الفرد فيه أعلى منه في المناطق الأخرى للعالم الثالث في آسيا وافريقيا، وذلك في كل من توزيع الدخل واستخدام الموارد النادرة.

إذاً، فان النظام الإنتاجي لبلدان الاطراف ليس صورة مماثلة لنظام الانتاج في البلدان المتقدمة المأخوذة في مرحلة سابقة من تطورها. فان هذه النظم تختلف من حيث الكيف، وهذا هو معنى اللاتكافؤ في التقسيم الدولي للعمل. ويفسر هذا الخلاف لماذا منحنى لورنز في المركز ثابت (أو حتي ينتقل نحو تخفيف التفاوت) بينها ينتقل هذا المنحنى في المحيط نحو موقف اكثر تفاوتاً. فالاعوجاج في التوزيع شرط من شروط إعادة الانتاج الموسع، شرط من شروط التراكم على صعيد عالمي.

وفي هذا الاطار، نرى ان نظرية ماركس عن الافقار حقيقة ملموسة على صعيد عالمي. فاذا كان التوزيع في الأطراف يميل الى زيادة التفاوت، وبما ان معظم سكان العالم يوجدون في العالم الثالث، بينها التوزيع ثابت في المراكز، كانت النتيجة الضرورية ان الميل على الصعيد الكلي هو الى زيادة التفاوت.

وفي رأينا ان هذا الأمر ـ اي تجسّم حقيقة الافقار على مستوى العالم لا على مستوى المراكز معتبرة على حدة ـ دليل اضافي على فعل قانون القيمة على الصعيد العالمي، لا على صعيد التشكيلات الرأسالية مأخوذة على حدة . هذا وجدير بالذكر ان الافقار في الأطراف يظهر ليس فقط كنتيجة رفع معدل فائض القيمة هنا، بل أساساً كنتيجة للاستغلال غير المباشر للعمل في صور لارأسالية ، سواء أكان ذلك أصلاً أم مصنوعاً من خلال التوسع الرأسالي .

ويساعد تحليلنا على فهم موقف مختلف منحنيات لورنز للبلدان المتخلفة داخل الحزمة باء. فالفرق بين انتاجية الصناعة (وهي حديثة) وانتاجية الزراعة (وتظل عتيقة) يميل الى الزيادة. ونسبة الناتج الصناعي ترتفع كلما تقدم التصنيع في الاطراف. وهذان الامران معاً يكونان سبباً قوياً لجعل التفاوت اكبر في الدول نصف

<sup>(</sup>١١) امين، الاقتصاد العربي المعاصر.

المصنّعة (مثل المكسيك) مما هو في البلدان الريفية البدائية (مثل رواندا). وهذا واقع حقيقي. اما بحوث البنك الدولي التي تحاول انقاذ النظرة المبررة للرأسهالية، فهي تدّعي ان هناك علاقة بين دخل الفرد ودرجة التفاوت في التوزيع: فكلما ارتفع الأول كلّما انخفضت الثانية. وهذه العلاقة اكيدة وتافهة، اذ ان التفاوت اقل في البلدان المتقدمة وهي التي تستفيد من دخل فرد أعلى. ليس هذا المنهج الا دورانا في دائرة مفرغة، اذ انه ينكر ضمنياً ما هو مطلوب دراسته: ان التشكيلات المركزية والطرفية لا تختلف الا من حيث الكم.

وبذلك، فقد رجعنا الى نظرية الإفقار على صعيد عالمي.

الرسم البياني توزيع الدخول في النظام الرأسمالي العالمي

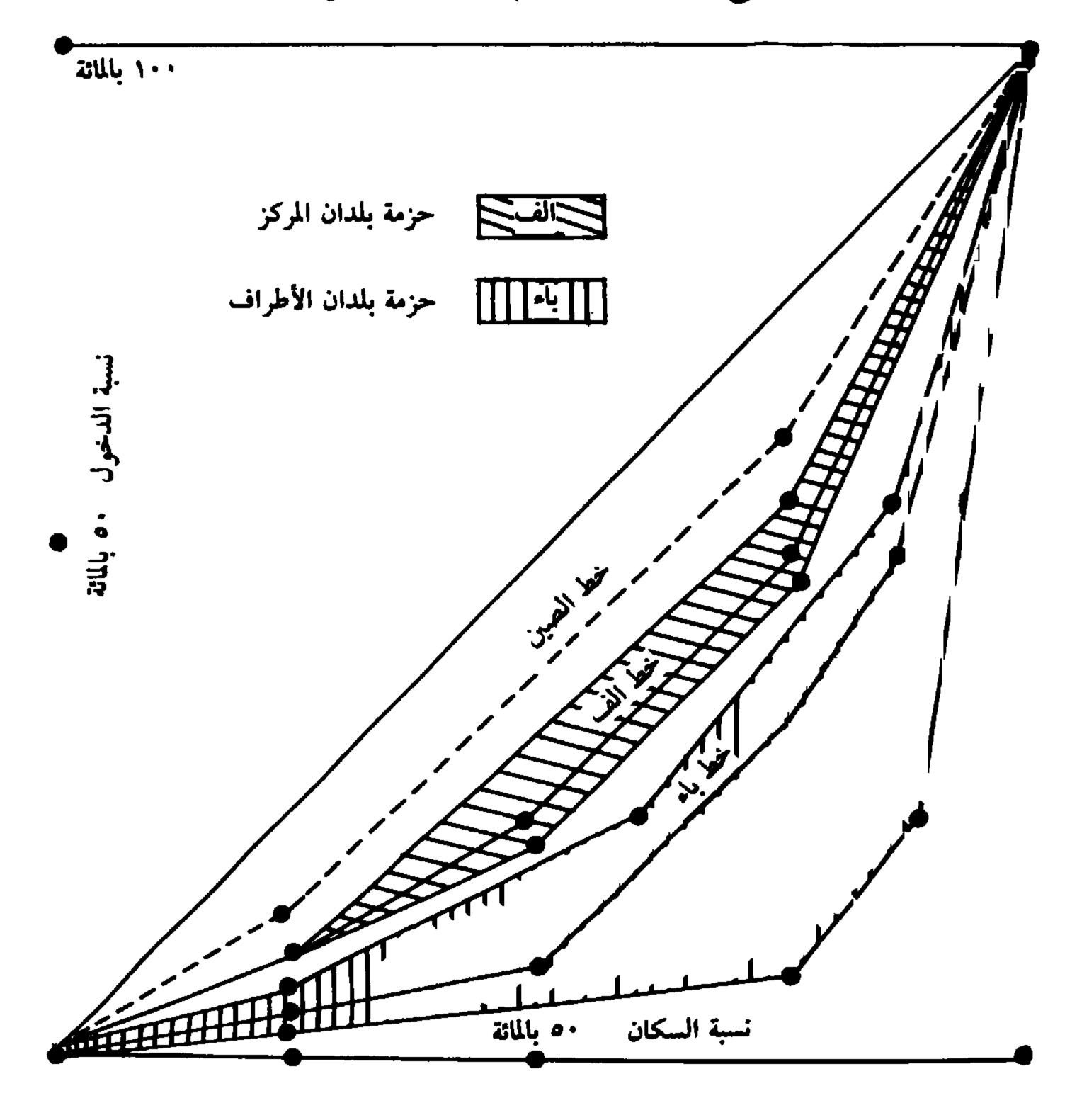

# الفَصْلالترابع إشكالية الإشتراكية ومَابعَدَالرَأسمَاليّة"

(\*) نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ٩، العدد ٩٦ (شباط/ فبراير ١٩٨٧)، ص ٤٣ - ٤٥.

## أولاً: ماهية الاشتراكية

١ ـ إن الخيطاب الدارج في هذا الصدد ـ سواء أكان الخيطاب الرسمي في بلدان «الاشتراكية المحققة»، أم الخيطاب الغالب في التيارات الاشتراكية على الصعيد العالمي، أم خطاب اليمين المعادي للاشتراكية أصلاً ـ هذا الخطاب يساوي تحقيق الاشتراكية مع إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج، واحلال ملكية الدولة والجمعيات التعاونية محلها.

ولنعبر عن تحفظاتنا بالنسبة الى هذا الطرح. إن الرجوع لماركس يفرض نفسه هنا، وهو رجوع شرعي، خصوصاً وان نظم الحكم في الاشتراكية المحققة تعلن انتهاءها الى الماركسية. وفي هذا الاطار ينبغي رفض تعريف الاشتراكية تعريفاً سلبياً، أي «إلغاء كذا وكذا». الاشتراكية تتطلب أكثر من «إلغاء». تتطلب رقابة مجتمعية صحيحة على استخدام وسائل الانتاج، وبالتالي درجة عالية من السيطرة على التطور المستقبلي، وذلك من خلال تحكم حقيقي للشعب، الأمر الذي يتطلب بدوره ديمقراطية صحيحة متقدمة، أكثر تقدماً من الديمقراطية المحدودة الموجودة في مراكز النظام الرأسهالي.

فعلينا نقاش انجازات نظم الاشتراكية المحققة في ضوء هذا المعيار الايجابي. وسنتناول هذا النقاش في القسم الثاني من هذه الدراسة. فهنا نقدم ملاحظات في شيء من الإيجاز في مضمون التعريف الايجابي المطروح (أي «سيطرة المجتمع على مصيره») وكشف أوجهه المختلفة وما يشيره من عقبات في التحليل النظري لأليات المجتمع، وبالتالي نقاش المفاهيم العلمية الأساسية المقترحة للقيام بهذا التحليل.

إن نقطة البدء هنا هي، مرة أخرى، العودة الى ماركس. إن ماركس تصور نجاح نضال الطبقة العاملة ضد الرأسهالية، على أنه يفتح فصلاً جديداً في التاريخ. فالمجتمع اللاطبقي يخلق الظروف التي تضمن وتحرير الانسان الصحيح والكامل، وتعتمد الماركسية في مفهومها لتحرير الانسان على إلغاء القيمة وإلغاء الدولة. فإلغاء القيمة هو شرط التحرر من وعبودية الاقتصادي، إذ ان القيمة هي التعبير عن الندرة والفقر. وهي تعبر عن نفسها في الاستلاب السلعي الذي يعني بدوره ان القوانين الاقتصادية تفرض فعلها كها لو كانت قوة طبيعية. اما الدولة، فهي تعبير عن هيمنة طبقية وهيمنة قوانين الاقتصاد.

فعلينا إذن التوقف على معنى هذين المفهومين، أي مفهوم القيمة (وبالتالي أيضاً معنى إلغائها) ومفهوم الدولة (ومعنى إلغائها، وهي مشكلة مرتبطة أشد الارتباط بمشكلة الديمقراطية الصحيحة والكاملة). ولن نجعل ذاك من منظور الماركسيولوجيا (اي محاولة معرفة ما قال ماركس بالدقة في هذا الصدد)، فمها كانت أهمية معرفة النصوص ولا انكرها اطلاقاً الا انها لن تكفي. فلنا الرغبة في نقاش تلك الاقتراحات التي تقدم ماركس بها، علماً بأن اقتراحات ماركس في هذا الصدد لم تطرح بشكل «تفصيلي» بله «نهائي». وذلك لأن ماركس وعى تماماً خطر التصورات الطوباوية. فامتنع عن وصف سابق لأليات المجتمع اللاطبقي المتحرر من القيمة والدولة. ونحن نؤمن بأن تواصل نقاش هذه المسائل، معتمداً على المنهج الماركسي نفسه، إنما هو أمر ضروري لكل جيل. فالتاريخ لا يقف في مسيرته، وبالتالي يواجه كل جيل مشاكل جديدة، ويتراكم تراث التجربة التاريخية، خصوصاً واننا الآن أمام تجارب اشتراكية تاريخية فعلية. فلا يصح تجاهل الدروس التي علمتنا هذه التجارب بل يجب أخذها في الحسبان.

وندخل هنا منطقة غاية في الحساسية. إذ ان الحكم المتوصل إليه في هذا الصدد يؤثر بالضرورة في جميع المواقف السياسية بالمعنى الدارج للكلمة.

ولنقل، إذاً، إننا نرفض مسبقاً الأحكام الكلية السريعة في هذا المضار. فلا ناخذ بالحكم المطلق والمعادي، للتجارب الاشتراكية المحققة، واعتبارها مثلاً وخيانة، للاهداف الاستراكية، أو الحكم المطلق المعادي الذي يعبر اليمين من خلاله عن كراهيته للهاركسية، (ونقصد هنا الادعاء بأن نظم الاشتراكية المحققة غير ديمقراطية وغير فعالة في المجال الاقتصادي في طبيعتها، وان هذه السهات ناتج مبادىء الماركسية)، أو الحكم المطلق الذي يرفض الماركسية على أنها ونظرية غربية غريبة عن تراثنا، والذي يدعو الى البحث عن حل في إطار والتراث، المزعوم، بالانعزال عن باقى الانسانية وانجازاتها. وكذلك من جانب آخر، لا ناخذ بالحكم المطلق والراضى،

بأمور التجارب الاشتراكية. واقصد من لا يرى - أو يتظاهر كها لو كان لم ير - ان عجتمعات الاشتراكية المحققة تعاني من نواقص صحيحة - وهذا اقبل ما يمكن ان يقال في هذا الصدد - في الادارة الاقتصادية الفعالة وفي ميدان المهارسة السياسية (أي مشكلة الديمقراطية). فهؤلاء يدّعون - حينها تبطرح هذه المشاكل - ان اثبارة التساؤل من شأنها ان تخدم الرجعية المعادية أصلاً للاشتراكية. وليس هذا هو موقفنا على الاطلاق. بل رأينا هو ان فتح النقاش في هذه المواضيع انما هو شرط التغلب على النواقص الموجودة فعلاً. إن أملنا الوحيد هو المشاركة بكل تواضع في دفع النقاش في هذا الاتجاه الايجابي.

٢ ـ لنبدأ إذاً بإشكالية القيمة. إن اعتبار القيمة العنصر المحدد في نهاية الأمر للظواهر الاقتصادية، انما هو مرادف القول بأن العمل هو العامل الوحيد للانتاج في نهاية الأمر. وبالأحرى ان منظومة القيمة (بتعبير آخر: توزيع قوى العمل بين مختلف قطاعات النشاط) هي التي تحدد منظومة أسعار مختلف المنتوجات من جهة، ومنظومة عوائد مختلف عناصر الانتاج الظاهرة (بالتحديد أجر العمل ومعدل ربح رأس المال) من الجهة الأخرى.

فالقول بأن قانون القيمة يحكم نظاماً معيناً، يعني أن هناك \_ في إطار هذا النظام (سواء أكان تشكيلة وطنية معينة، أي قطراً معيناً ام كان النظام الرأسهالي العالمي) \_ آلبات اقتصادية موضوعية تدفع في اتجاه تعادل اسعار المنتوجات الماثلة من جهة، وفي اتجاه تحديد مستوى أجور متجانس (اي تعادل الأجور من قطاع إنتاج إلى غيره) من جهة اخرى. ويترتب على هذا التعريف المدقيق لمعنى وفعل قانون القيمة، انه لا بد من تحديد سعة الاطار الذي يفعل فيه شكل معين لقانون القيمة. فالمقولة وإن قانون القيمة يحكم الرأسهالية، إنما هي مقولة مادية غير دقيقة. فلا تجيب هذه المقولة العامة عن تساؤلنا عها إذا كانت صيغة القانون نفسها تحكم النظام على صعيد عالمي (ويترتب على ذلك ان هناك ميلاً نحو تعادل الأسعار على صعيد عالمي، كها ان هناك قيمة موحدة لقوة العمل ولو ان اسعارها \_ اي الأجور \_ قد تختلف من تشكيلة الى اخرى) ام كانت هناك صيغ متعددة لقانون القيمة تحكم كل منها تشكيلة رأسهالية معينة. وفي الم كانت هناك مي تعديد المعنى الذي يفهم منه هذا القول العام السابق الذكر.

ما هي الاسباب والظروف التي تفرض على المجتمع الاعتباد على اداة وقانون القيمة في تنظيم شؤونه الاقتصادية؟ بالأحرى ما هي سيات المجتمع الرأسمالي القائم على هذا القانون؟

هناك سببان يفسران هذا الوضع:

فالسبب الأول هو تقسيم المجتمع الى طبقتين، إحداهما تنفرد بملكية وسائل الانتاج، والثانية لا وسيلة لها للحصول على دخل تعيش منه سوى من خلال بيع قوة عملها. فالعمل الأجير هو الشكل الأساس للعمل المناسب لهذا النظام. وهنا تدخل الدولة \_ وبالتالي عنصر العنف \_ في الحسبان. فيفترض النمط الرأسهالي طبقة مفروضاً عليها العمل الأجير، الأمر الذي يتطلب بدوره نظاماً اجتهاعياً يضمن طاعة الطبقة الأجيرة وقبولها شروط العمل في هذه الظروف، ونقصد مستوى الأجر وتنظيم العمل في أماكن الانتاج. إن عدم المناظرة في أوضاع الطبقتين الرأسهالية والأجيرة يضع حدوداً للديمقراطية السياسية في هذا المجتمع، إن وجدت. فلعل الظروف التاريخية قد سمحت بوجود ديمقراطية سياسية في بعض المجتمعات الرأسهالية، ونقصد بالتحديد هنا الاعتراف بحقوق سياسية (حق التنظيم وحرية الرأي والنشر. . . الخ) والاعتهاد في اختيار الحكم على مبدأ الانتخاب الحر. على أن الديمقراطية تنظل \_ في هذه الفرضية \_ عدودة المغزى وغير كاملة، إذ ينقصها البعد الاجتهاعي الذي يفترض تحقيقه إلغاء التقسيم الطبقي .

أما السبب الثاني، فهو تفتيت ملكية وسائل الانتاج بين عدد كبير نسبياً من الرأسهاليين (أفراد ومؤسسات)، يشكلون طبقة اجتهاعية ويتنافسون فيها بينهم. فيفترض النمط الرأسهالي «حرية المبادرة الاقتصادية» اي فتح ابواب النشاط الاقتصادي لمن يقدر عليه (وهو في الواقع من يملك ما يسمح له بالدخول في الانتاج). فالسوق والمنافسة هما عنصران جوهريان في النمط الرأسهالي، ودونهها لا يصح التحدث عن رأسهالية.

والأن، ما هي النتائج الاجتهاعية المترتّبة على سيادة قانون القيمة؟

استخدم ماركس ـ لوصف الوضع الناتج عن سيادة القيمة ـ تعبيراً هو والاستلاب السلعي، والمقصود هو ان تعميم علاقات التبادل في السوق (ويعني هذا التعبير ان جميع المنتوجات تتخذ شكل سلع تباع في السوق، كها ان العمل يتخذ شكل العمل الأجير المباع ايضاً في السوق) يضع قناعاً على العلاقات الاجتهاعية التي تكمن وراء تبادل الأشياء (وهي تلك السلع بما فيها العمل الذي يعتبر هنا هو الآخر سلعة). فلهذه السلع واسعاره ناتج تقابل العرض والطلب لكل منها. فهناك منظومة ظاهرية، هي منظومة الأسعار (وتشمل الأجر ومعدل الربح). هذا بينها منظومة التي تتفرع الأسعار عنها تظل كامنة غير ظاهرة. فالعلاقة الاجتهاعية الحقيقية تعبر عن وجودها من خلال ما يظهر على انه وفعل قوانين اقتصادية بحتة» اي تقابل العرض والطلب. وتظهر هذه القوانين ـ التي تحتل صدارة المسرح ـ كها لو كانت قوانين موضوعية وتفرض نفسها على المجتمع شأنها شأن قوانين الطبيعة التي تفرض نفسها

على أمور الطبيعة من دون فعل انساني. فإن التفاعل العام بين العرض والطلب يعطي مضموناً لما يمكن تسميته ورشيدية الاقتصاده. فيعيد الاقتصاد تكوينه من خلال فعل هذه القوانين، من دون تدخل ظاهر من قوى أخرى، سياسية مثلاً. وعلى الرغم من وجود هذه الرشيدية الاقتصادية الظاهرة، فلا بد من ان نعي ان هذه الرشيدية نسبية فقط. فلعل تفاعل قوى السوق قد أدى الى أزمة، اي تجاوز قدرات انتاجية موجودة غير مستخدمة من جهة، وعيال عاطلين من الجهة الأخرى. ومن الواضح ان هذا الوضع لا يستحق ان يعتبر رشيداً! فهو ناتج ظروف والسوق التي أدت إلى منظومة من الأسعار والدخول، تقف عقبة في سبيل استمرار دوران عجلة الانتاج. إلا أن والاستلاب المذكور يجعل الناس يرون هذه الأسعار والدخول كيا لو كانت أشياء طبيعية \_ بمعنى انها مفروضة عليهم مثل ظروف الطبيعة \_ هذا بدلاً من اعتبارهم منظومة الأسعار على ما هي عليه في حقيقتها، أي ناتج علاقات اجتماعية تتوقف على ظروف المجتمع، ويمكن ان تتغير.

هل من المكن ان نتصور تحرير الانسانية من اوضاع «الاستلاب» هذه؟ لقد ذهب ماركس الى أن الغاء الملكية الرأسهالية لوسائل الانتاج ووضعها تحت تصرف المنتجين انفسهم مباشرة، من شأنه ان يخلق ظروف التحرر من «الاستلاب السلعي». هذا هو معنى «الغاء القيمة» في تصور ماركس عن المجتمع اللاطبقي. وأكثر من ذلك، كان ماركس يؤمن أن تحقيق هذا الهدف لن يتطلب المرور عبر فترة انتقالية طويلة بعد قلب نظام الحكم الرأسهالي. فرأى مرحلة الانتقال الاشتراكي على انها مرور سريع إلى المجتمع الشيوعي اللاطبقي. يضاف الى ذلك ان ماركس تصور هذا التطور، بدءاً من ثورة الطبقة العاملة في الغرب المتقدم. هذا ولم يقل ماركس أكثر من ذلك. إذ \_ كها سبق قولنا \_ أراد ان يتفادى عيوب سابقيه من الاشتراكيين الطوباويين.

وكذلك نود ان نتفادى الوقوع في تهمة الطوباوية. على أن تطور التاريخ يسمح لنا الآن ـ بل يفرض علينا ـ النقاش حول المجتمع الذي وتحرر من سيطرة رأس الماله بالاعتهاد على دروس تجارب المجتمعات التي تحررت فعلاً من هذه السيطرة، والتي اصطدمت بالتالي بمشاكل اقامة تنظيم اقتصادي واجتهاعي بديل. علماً بأن هذه التجارب ظهرت ونمت في مجتمعات ورثت رأسهالية مختلفة، بل في بعض جوانبها لم تتجاوز بعد حدود التخلف. فعليها اتمام انجازات التنمية التي حققتها الرأسهالية في الغرب المتقدم. وعلماً أيضاً بأن لكل من هذه التجارب تاريخها السياسي والاجتهاعي الملموس الخاص، بحيث انه لا يصح تناولها كها لو كانت وتجارب صافية، تمت في معمل كيميائي.

ولعله من الأمـور التي تعلمناهـا من التجربـة ان مشكلة القيمة أكـثر تعقداً من

التصورات السائدة في الماركسية الدارجة، ولعل ماركس نفسه لم يدرك جميع أوجه المشكلة. صحيح أن ماركس اعتبر ان هناك وقانوناً عاماً عنطبق على جميع المجتمعات ـ بما فيها المجتمع الشيوعي اللاطبقي ـ مفاده التزام اي مجتمع بمبدأ وتوفير العمل على ومعنى هذا القول ان المجتمع لا يمكن ان يقوم على انكار كل قواعد التنظيم من أي شكل كان، وان الفرد في المجتمع اللاطبقي حر بمعنى انه يفعل اي شيء على هواه . . . إن مفهوم الحرية في الماركسية هو إدراك ما هو ضروري موضوعياً، ثم السيطرة على الأصور من خلال هذا الإدراك . فالتساؤل الصحيح هو إذاً : كيف منتخذ القرارات الاقتصادية في المجتمع المتحرر من الرأسمالية؟

ليس من العسير تصور عملية حساب فني سابق للعمل اللازم لمواجهة احتياجات نموذج انتاجي، ومقتضيات التوافق بينه وبين نموذج استهلاك. فقد اصبح إتمام مثل هذا الحساب «الفني» من الأمور المكنة، وإن كان نمط الاقتصاد معقداً كما هو الشأن في النظم المعاصرة التي تقوم على اسواق شاسعة واستخدام تكنولوجيات للانتاج سريعة التغير والتقدم الفني . . . الخ .

ليست المشكلة في وصعوبة الحساب الفني. الها المشكلة الحقيقية تتعلق بعدد من الأسئلة السياسية الطابع وهي: من سيتخذ هذه القرارات والفنية وكيف سيتم تنفيذها فإذا تصورنا ان هناك مجموعة من والفنيين يقومون بهذا الحساب (المخططون) وانهم ومخلصون (بمعنى انهم لا يستغلون معرفتهم ومركزهم الحساس لخدمة مصالح انانية) وكذلك ان هناك مجموعة اخرى من والفنيين (ومديرون للوحدات الانتاجية) يعتبرون مسؤوليتهم مجرد وتنفيذ الأوامر، إذا تصورنا هذا النمط من النظام، فأين دور العامل العادي في كل ذلك؟ أهو دور يقتصر على وانتخاب من يتخذ القرارات محله؟ وما هي الوسائل المستخدمة في هذا النظام لفرض وواجب العمل على افراد القاعدة الشعبية؟ أليست هذه الوسيلة في نهاية الأمر هي ايضاً هنا عدم وجود وسيلة أخرى للعامل لضهان معيشته سوى العمل، شأنها إذا شأن دور العنف الطبقي في الرأسهالية؟ فإذا كان الأمر كذلك، أليس الفرق بين الرأسهالية وتلك والاشتراكية وقرقاً نسبياً محدوداً؟

أما إذا اخذنا بمذهب آخر يعطي اهمية جوهرية لاشتراك القاعدة في المهارسات الاقتصادية اليومية واتخاذ القرارات، فكيف يتم ذلك؟ هنا أيضاً ليس الجواب النظري للسؤال مجهولاً. فيكفي لذلك أن تكون كل مجموعة من العمال «مالكة» للوحدة الانتاجية. فتقوم هذه المجموعة مباشرة بدور المنظم الذي يقرر ويرسم الخطة، وبدور المدير الذي ينظم ويأمر، وبدور العامل الذي ينفذ. أليست هذه الصيغة للنظام في صيغة «الادارة الذاتية»؟ ولكن ـ في هذه الفرضية ـ كيف نضمن أن قرارات هذه

المجموعات المتعددة ستنتج ناتجاً جمعياً متناسقاً؟ أي كيف نضمن التعادل بين العرض والطلب؟ إلّا إذا سمحنا بتسويق الانتاج في أسواق يكون لها الحكم في نهاية الأمر في صحة أو خطأ قرارات الوحدة القاعدية. وفي هذه الفرضية، ابن الفرق بين هذا النظام ونظام الرأسهالية من حيث «قناع السوق» الذي يمنع هيمنة المجتمع على مصيره؟ بعبارة أخرى: أليس من سهات هذا النظام عدم شفافية العلاقات الاجتهاعية؟ بالاحرى يظل الاستلاب السلعي يتحكم في مصير المجتمع.

إن المشكلة في رأينا هي مشكلة مزدوجة. فهي من جهة مشكلة حوافز العمل، وبالتالي تحديد دور العنف الاجتهاعي ـ أي الدولة. وهي من الجهة الأخرى، مشكلة تعريف وتحديد مفهوم «هيمنة المجتمع على مصيره».

وإذا اردنا ألا نكون مثاليين طوباويين، كان من الواجب قبول الحلول الـوسطى البراغهاتية، مؤقتاً على الأقل، وذلك من دون علم سابق بما إذا كان هذا الموقت من المحتمل ان يدوم، أو إلى ماذا سيؤدي تطور الأمور في هذا الشأن.

وإذا نظرنا الآن الى دروس التجارب الاشتراكية من هذا المنظور، أي اخذاً في الحسبان أننا لا نطلب أكثر من حلول «وسطى» عملية وفعالة ومقبولة، فهذا نستخلص من هذه التجارب؟ وكيف نقيسها على هذه المعايير؟ وذلك علماً أيضاً بما سبقت الاشارة اليه من العقبات الاضافية الناتجة عن وراثة التخلف. وكذلك آخذاً في الحسبان التاريخ الاجتماعي والسياسي الملموس لكل من هذه التجارب.

ينبغي الاعتراف بأن مجتمعات الاشتراكيسة المحققة لم تجد إلى الآن حلولاً صحيحة كاملة مقبولة لهذه المشاكل الأساسية. فهي مرت بنجاح - من حيث انجازات الاقتصاد - عبر تجربة والتراكم التوسعي»، وهي مرحلة فرضها التاريخ عليها، مفادها إتمام التصنيع اعتباداً على فائض القوى العاملة المتراكمة في الريف المتخلف. ومن الأمور التي ساعدت على انجاز هذه المهمة التاريخية الأولى وإمكان استيراد تكنولوجيات انتاج من دون حاجة الى الاختراع او حتى تكيف الطروف المحلية الى حد كبيره. ولكن العقبات ظهرت بعد ان اجتازت هذه المجتمعات مرحلة الـتراكم التوسعي، حين اصطدمت الانتاج والعمل والمبادرة. ولنعترف ان النظم الاشتراكية لم تجد الى الآن جواباً مقبولاً ومقنعاً لهذه المشكلة. هذا هو مأزق الاشتراكية المحققة الذي سنرجع اليه فيها بعد.

وذلك لأن هناك مجالاً لأن نتساءل، إذا ما كان من الممكن علاج عيوب فعالية النظام الاقتصادي، من دون تناول سابق لمشكلة الديمقراطية السياسية.

٣ ـ لا يمكن إذا تبواصل الحديث في موضوع الاشتراكية المحققة من دون تناول اشكالية الدولة والديمقراطية. ولما كان رأينا هو أن هاتين المشكلتين مستقلتان الى حد كبير، فإننا سوف نبدأ بطرح مشكلة الديمقراطية من دون ربطها بأي فرضية عن «مستقبل الدولة» (ونقصد هنا بالتحديد الأطروحة الماركسية عن اضمحلال الدولة) تاركين تناول هذا الموضوع الأخير لما بعد.

وغني عن القول إن نقطة الانطلاق في هذا الموضوع، هي ضرورة الاعتراف بأن عارسة الديمقراطية السياسية في مجتمعات الاشتراكية المحققة ناقصة وهذا أقل ما يمكن قوله في هذا الشأن الأمر الذي يدعو بدوره الى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذا النقص.

فمن المعلوم والمعترف به أن الديمقراطية السياسية تقوم على مبدأ اختيار مختلف عناصر أجهزة الحكم بواسطة انتخابات حرة وصحيحة. وغني عن البيان ان حقيقة ممارسة الانتخابات في بلدان الاشتراكية المحققة، لا تتجاوز الاحترام الشكلي للمبدأ دون توافر مقتضياته الصحيحة.

بل لا يحق أيضاً القول بأن الحزب (الذي يفترض انه يمثل طليعة الشعب) ينفرد في تولي حقيقة السلطة. وذلك بسبب نقصان المهارسة الديمقراطية داخل الحزب نفسه. ثمة إذا نوع من الاوليغارشية تتولى حقيقة السلطة في كل من الحزب والدولة. إلا ان هذه الاوليغارشية لا تقوم على الثروة الشخصية كما هو الأمر في النظام الرأسمالي، إذ مهما كانت صحيحة بمارسات الديمقراطية السياسية في الغرب الرأسمالي المتقدم، إلا أن هذه الديمقراطية تظل ناقصة ومبتورة نظراً لهذا الأمر بالتحديد، ونقصد التوزيع غير المتكافىء للقوى الاقتصادية للطبقات. ولا يصح ايضاً القول ان الاوليغارشية الحاكمة في نظم الاشتراكية المحققة تعيد تكوينها من خلال التعليم واحتكار الهيمنة على وسائل المعرفة بمختلف اوجهها. على الرغم من ان هذا القول يحتوي على شيء من الحقيقة. فالواقع هو ان الفئة الحاكمة تحتفظ بحق انتقاء اعضائها، بواسطة بمارسة تقوم على معيار الولاء بصفة أساسية.

ولا يعني كل ذلك أن هذه الاوليغارشية تمارس حكمها السلطوي من دون الاعتباد على أي قوة اجتباعية صحيحة. بل العكس هو أقرب الى الحقيقة. فالحكم هنا، رغم اشكال السلطوية، إنما يعتمد في الواقع على قوة اجتباعية لعلها تضم معظم الفئات «الوسطى» المكوّنة من أصحاب المسؤوليات الادارية والفنية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والاجتباعي. ولما كانت النظم الاشتراكية حققت فعلاً تقدماً اقتصادياً واجتماعياً رائعاً من زوايا كثيرة، أخذاً في الاعتبار ظروف التخلف التي ورثتها

هذه النظم، وذلك على أساس اصلاحات اجتماعية جذرية وفي إطار ضهان الاستقلال الموطني، فتقدم هذه النظم لافراد عديدين من الجهاهير الشعبية وسائل الترفيه الاجتماعية. فليس نظام الحكم هنا، رغم طابعه السلطوي، غير شعبي بالضرورة. إلا أن هناك درجات في ولاء الجهاهير له وفي شعبيته، تتوقف على ظروف المرحلة والمكان. فغني عن القول مثلا أن النظام السوفياتي واجه معارضة جماهيرية من الأغلبية الفلاحية خلال الثلاثينات، حين فرض عليها التحول الى نظام الجمعيات التعاونية والكولخوز». واستمرت هذه المعارضة الكامنة حتى نهاية الخمسينات. وكذلك لا شك أن بعض النظم في أوروبا الشرقية تعاني من معارضة قائمة على رفض التبعية للاتحاد السوفياتي، وذلك على أساس وطني. هذا هو شأن بولونيا على الأقل، كها يبدو بوضوح من مجرى الحوادث اليومية.

فثمة إذاً فرق كبير بين ظاهرة نقصان الديمقراطية السياسية في البلدان الشيوعية، وظاهرة نقصانها في العالم الثالث الرأسهالي، حيث لم ينجز نظام حكم البرجوازية المحلية التابعة شروط تحقيق شرعيتها.

وتؤدي هذه الملاحظة الاخبرة الى طرح فرضية نظرية في شأن اشكالية الديمقراطية في بلدان الاشتراكية المحققة هي الآتية: إن إلغاء الملكية الفردية لوسائل الانتاج الذي قامت هذه النظم على أساسه، خلق فعلاً شروط ازدهار ديمقراطية تتجاوز حدود ما أمكن إنجازه في إطار الرأسالية. إلا ان هذا الازدهار لم يتم، لماذا وكيف؟

لعل الاجابة عن هذا السؤال تدعو الى التساؤل في موضوع الوسائل المستخدمة من قبل الاوليغارشية الحاكمة، من اجل ضهان استمرار انفرادها بالسلطة. ويبدو لنا ان الوسيلة المستخدمة هنا لهذا الغرض، إنما هي عدم الاعتراف بمبدأ حق تعدّد الأراء، سواء أكان ذلك في ميادين الفكر السياسي الجوهري والفلسفي أم في ميدان الادارة التنفيذية، إلا في حدود ضيقة بالنسبة الى هذا الميدان الأخير. وإن رفض مبدأ تعدّد الأراء، إنما يليه بالطبع اشكال التعبير عن التعدّد الفكري، أي رفض حرية التنظيم السياسي (رفض التعدّد الحزب) بل ورفض حرية تعدّد «التيارات» في الحزب الوحيد، وكذلك رفض حرية نشر الرأي المخالف من خلال وسائل الاعلام.. الخ.

ولهذه الأمور سبب، هو ان الاعتراف بحق تعدد الأراء كان لا بد أن يؤدي - نظراً لانعدام قاعدة اقتصادية يقوم عدم المساواة الاجتماعية عليها - إلى ازدهار الميول الاشتراكية، الأمر الذي يمنع بدوره استمرار انفراد سلطة الاوليغارشية المنفصلة عن

الجهاهير الشعبية. هذا، بينها يضع وجود هذه القاعدة في الرأسهالية حدوداً للمهارسة المديمقراطية (بمعنى اعتراف التعدد) فيجعلها عاجزة عن تحقيق مصالح الجهاهير الأساسية (وهي إلغاء الطبقات والاستغلال) طالما ان هناك اتفاقاً عاماً على احترام المبادىء الاساسية التي تقوم الرأسهالية عليها.

فالنتيجة الأولى التي نستنتجها من هذا الطرح هي ان انفراد الاوليغارشية البرجوازية في حقيقة الحكم، إنما هو ناتج وضعها المهيمن في نمط التنظيم الاقتصادي للمجتمع، وليس ناتج هيمنتها المباشرة على وسائل الادارة السياسية، بينها الانفراد السلطوي للاوليغارشية الحاكمة في نظم الاشتراكية المحققة ينبع مباشرة من عمارساتها السياسية.

لاذا ظهرت هذه المارسة غير الديمقراطية في أعقاب الشورات الاشتراكية؟ يبدو لي أن هناك مجموعتين من التفسيرات المقدمة في هذا الصدد. تنسب المجموعة الأولى هذه الأوضاع الى أسباب سياسية وايديولوجية ترجع الى سهات اللينينية (ثم الماوية التي ورثت الكثير عن الأولى) فيها يخص نظرتها لدور الطليعة والحزب في قيادة التحول الاجتهاعي. أما المجموعة الثانية فتذهب الى ان هذه الأوضاع هي في حقيقة امرها انعكاس لصراع طبقي، وتبلور طبقة حاكمة ومستغلة يعتبرها البعض مجرد شكل من أشكال البرجوازية، والبعض الأخر طبقة جديدة ذات سهات خاصة تختلف عن سهات البرجوازية.

تجمع اطروحتنا في هذا الشأن بين العنصرين المذكورين، فتنطلق الأطروحة من أن عدم التكافؤ في التوسع الرأسهالي على صعيد عالمي يعطي لاستمرار الرأسهالية ثباتاً ملحوظاً في المراكز المتقدمة لهذا النظام. بينها هو يفرض في الوقت نفسه على الأطراف المتخلفة ضرورة والخروج، منه (اي فك الارتباط). وفي هذه الظروف لا تفتح ثورات الأطراف وإن كانت قد تمت تحت راية الاشتراكية وصل الانتقال السريع نحو الاشتراكية، بل تفتح فصلاً جديداً طويلاً تتعارض في إطاره قوى ونزعات اجتهاعية وايديولوجية متناقضة بعضها اشتراكية والأخرى رأسهالية، الأمر الذي يعطي فرصة لقوى ثالثة واطلقنا عليها اسم والدولنة، ان تظهر وتنمو وتستفيد من استقلالية ذاتية، إذاء القوتين السابقتي الذكر.

ولسنا نحن هنا في صدد التعمّق في هذه الاشكالية التاريخية، كما لا ندّعي ان جميع التجارب الاشتراكية تشارك نمطاً وحيداً في هذه الشؤون. إذ ان تاريخ التعارض بين القوى الثلاث المذكورة له خصوصياته المرحلية والمكانية، لدرجة انه من نافل القول وصف تجارب الاتحاد السوفياتي خلال العشرينات ثم خلال الثلاثينات، ثم في

العهد اللاحق للستالينية والصين خلال الماوية ثم بعـدها، ويـوغوسـلافيا أو البـانيا أو كوبا كما لو كانت تجارب متماثلة تماماً.

وسنرجع فيها بعد الى مشكلة هذه الفروق التباريخية الملموسة. فكل ما نبود طرحه هنا هو انه - نظراً للطابع المعقد والمتناقض لمجتمعات «بعد الرأسهالية» (ونفضل هذه التسمية الأخيرة على تسميتها «بالاشتراكية المحققة») - هناك بالضرورة نزعة «دولنة» يتطلب ازدهارها الابتعاد عن المهارسة الديمقراطية. كها اننا نبطرح ان عدم ادراك هذا الطابع المتناقض للمجتمع بعد الرأسهالي، إلا اذا كان جزئياً وتدريجياً (وقد يثبت ذلك خيار التسمية لهذه المجتمعات اي «الاشتراكية») لعب دوره في ابهام الحلول التي طرحتها اللينينية في مواجهة الأمر، ومنها تلك الحلول السياسية التي ساعدت في نهاية الأمر على تبلور القوى الدولتية. وبالتالي ادت الى تبلاشي المهارسة الديمقراطية. على أن الأمر يبدو لنا الآن واضحاً في نقطة واحدة، وهي ان المعركة من أجل الديمقراطية في جميع هذه التجارب لا تنفصل عن النضال من أجل دفع النزعة الاشتراكية فيها.

وإننا نرفض إذاً تلك الحجج التي تبدو لنا على أنها مجرد تبريرات يقدمها من له مصلحة في استمرار الأوضاع، على حساب تقدم القوى الاشتراكية. ومن هذه التبريرات ما يقال عن الحاجة المزعومة الى مواجهة «العدو الخارجي» (الاستعمار) أو ما يقال عن الحاجة المزعومة الى منع اعادة ظهور قوى «رأسمالية» من داخل المجتمع. فعلى عكس هذه الادعاءات، نرى ان الديمقراطية الاشتراكية هي أضمن الوسائل لمواجهة تحديات البيئة الرأسمالية العالمية المعادية، وكذلك تحديات النزعات الرأسمالية الداخلة.

ونود، في هذا الصدد، لفت الأنظار الى أن التخلي عن ممارسة الديمقراطية السياسية، ومحاولة تعويض هذا النقص بتنازلات واقتصادية، للجهاهير، انما هو خيار خطير من نواح عديدة. فأولاً هو خيار الطبقة الحاكمة الدولتية لضهان استمرار انفرادها بالحكم، على حساب تقدم النزعة الاشتراكية في المجتمع. وثانياً هو خيار يشجع بالضرورة على تغلغل نفوذ الرأسهالية العالمية، إذ ان نمط الاستهلاك الذي تشجعه هذه التنازلات الاقتصادية إنما هو نمط الغرب المتقدم. وخلاصة القول إذاً هي أن هذا الاسلوب الانتهازي في تناول المشكلة، من شأنه أن يخلق جواً مناسباً لدفع نزعات سياسية وايديولوجية سلبية معادية للاشتراكية. فهذا اسلوب يدعو الجهاهير غير الراضية بأمورها في ميدان الديمقراطية، الى الانزلاق في اتجاه تعويض هذا النقص بالمبالغة في التمسك بالوطنية المحلية الضيقة مثلاً (وهنذا الأمر خطير في ظروف دولة بالمبالغة في التمسك بالوطنية المحلية الضيقة مثلاً (وهنذا الأمر خطير في ظروف دولة

متعددة الجنسيات مثل يوغوسلافيا)، أو الى الانزلاق الى الاستملاب الاستهلاكي على النمط الغربي.

وكذلك نود لفت الأنظار الى أن مشكلة الديمقراطية السياسية، لا يصح خلطها بمشكلة والتخطيط والسوق. قطعاً قد تكون الاصلاحات والليبرالية، في ميدان الاقتصاد من خلال فتح مجال أوسع لدور السوق - ايجابية في بعض الأحيان أو مفروضة من الظروف. إلا انها وسيلة لاعادة توزيع القوى السياسية داخل الطبقة الحاكمة فقط (في مصلحة مسؤولي الوحدات الانتاجية وكوادرها وعلى حساب المسؤولين المرتبطين مباشرة بالسلطة المركزية) من دون ان تكون وسيلة للمراجعة في ميزان القوى بين هذه الطبقة بمجملها وبين الجهاهير.

أصبحت الآن مشكلة الديمقراطية في مجتمعات وبعد الرأسيالية، هي المشكلة المحورية التي يتوقف على حلها مصير هذه المجتمعات. فإن الخروج من المأزق الراهن، والانتقال من أشكال التراكم التوسعي الى تنمية كثيفة، إنما يتطلبان مشاركة الجهاهير في أخذ القرارات على جميع المستويات، الأمر الذي يستحيل تصوره من دون تطوير ممارسات ديمقراطية صحيحة ومتقدمة. وذلك لأن هناك في رأينا وسيلتين فقط لتحقيق شروط التنمية الكثيفة: إما ان يلجأ المجتمع الى والضغط الاقتصادي، على المنتجين كها هو الأمر في الرأسهالية (إذ ليس للمنتج هنا وسائل اخرى للمعيشة، عدا بيع قوة عمله، والطاعة لنظام العمل المفروض عليه من قبل صاحب وسائل الانتاج)، أو أن يلجأ المجتمع الى والضغط المجتمعي الجهاعي»، الأمر الذي يبدو مستحيلاً من دون ولاء واع للمجتمع من قبل الناس، أي ولاء قائم على استفادتهم من المهارسة الديمقراطية الصحيحة، وبالتالي قناعتهم بأن القرارات المنفذة هي صادرة عنهم، أو انها قابلة للنقد به والرجوع عنها، إن أوضحت الأمور انها في غير مصلحتهم. ولا يمكن تعويض انعدام الاعتباد على أي من هاتين الوسيلتين بالرجوع مهما الى التحكم السياسي السلطوي.

ولنضف هنا ان الانطلاق في الاصلاح الديمقراطي لا بد أن يبـدأ بالعـودة الى الديمقراطية في داخل الحزب نفسه، بالاعتراف بحق التعدّد الفكري في اطاره.

وليس رأينا ان إشكالية الديمقراطية يمكن تقلصها في اشكالية استمرار ام تلاشي الدولة. فإن اطروحة «اضمحلال الدولة» تقوم على فرضية إتمام انتقال سريع الى الاشتراكية. وكانت هذه هي فرضية لينين نفسه. ولما كان واقع التطور اللاحق قد اثبت ان الأمر ليس كذلك، وان الثورة المعادية للرأسهالية قد فتحت فقط فصلاً جديداً طويلاً لا يزال التناقض بين الاشتراكية والرأسهالية يعمل فيه، فإن أطروحة

الاضمحلال السريع للدولة أصبحت في غير محلها، فلا يمكن نسبة استمرار الدولة هنا الى مجرد مقتضيات مواجهة التحدي الخارجي، إذ ان الدولة هي أيضاً وسيلة تعبير تحالف وتعارض قوى اجتماعية مختلفة. إلا ان الدولة في هذه الظروف اصبحت أيضاً وسيلة تبلور قوة ثالثة مستقلة عن القوى الاجتماعية الأساسية الأخرى ولا يمنع الاعتراف بهذا الواقع وهو تعبير عن الضرورة الموضوعية لاستمرار الدولة لا يمنع إطلاقاً إمكان تصور دولة ديمقراطية تقدمية، بل وأكثر تقدماً من الدولة البرجوازية الديمقراطية نفسها.

هذا وليس التساؤل في اشكالية الديمقراطية في مجتمعات وبعد الرأسهالية، تساؤلاً بسيطاً يدعو الى تقلص ظاهرة النقصان في هذا الميدان في تفسير وحيد الجانب.

فمن جهة، ليس من الخطأ نسبة هذا النقص الى تخلص المجتمع ت التي تحررت من الرأسهالية العالمية، بـواسطة ثـورة شعبية قـادتها قـوى منتميـة الى التيــار الماركسي. على ان هذا القول لا يكفي. فليست «الوراثة» في التاريخ عنصراً ثابتاً ودائها، إذ كيف يحصل التطور إذا، وهو أمر واقع أيضاً؟ فكان هنـاك، بعد انجـازات الثورات التي قلبت نظام الرأسهالية، هامش فتح آفاقاً مختلفة. ولا يمكن أيضاً نسبة هذا النقص الى مجرد وانحراف نظري، كما لو كانت الانحرافات ناتج تطور فكري مستقل عن الظروف الموضوعية للمجتمع الذي تظهر فيه. وكل ما يمكن قوله في هـذا الشأن، هو في رأينا، ان هناك حدوداً تاريخية للينينية كنظرية وممارسة، شانها في ذلك شأن اي فصل من فصول التاريخ. وإن كانت اللينينية قـد قـطعت فعـلاً ببعض النظريات والمهارسات للأممية الثانية، بخاصة في مشكلة الاستعمار والحرب، إلا انها لم تقطع بجانب مهم من «الوراثة» بخاصة في تقديرها الاقتصادوي ولدور نمو قوى الانتاج. فكانت النتيجة انها أبدعت في بعض الميـادين، وخصوصـاً فيها يتعلق بشؤون تنظيم الحزب والعلاقة بين الطبقة والدولة والحزب الـطليعي، من دون إدراك النتائج البعيدة التي كانت ستترتب على هذا الابداع. وكذلك بالنسبة الى الماوية التي تقدمت بخطوة إضافية، فأدركت حدود اللينينية في نـظرتها الاقتصـادية، ولكنهـا عرفت ايضـاً حـدودها التـاريخية، ولم تتجـاوز اطروحـات اللينينية فيـها يخص العلاقـة بين المجتمـع والدولة والطبقة والحزب، خصوصاً وان هذه النظريات السوفياتية تبلورت في اطار الأمميّة الثالثة فأصبحت وراثة مشتركة لجميع الأحزاب التي تمت في إطارها. وقد تناولنا هـذا الموضـوع المعقد في أمـاكن أخرى ـ لا سبـها في كتابنـا عن الماويـة (١٠ ـ ويستـطيـع القارىء المهتم به الرجوع إليها إن لزم الأمر.

<sup>(</sup>١) سمير أمين، الماوية والتحريفية، ترجمة صلاح داغر (بيروت: دار الحداثة، ١٩٨٤).

## ثانياً: طبيعة ازمة الاشتراكية الراهنة: أسبابها وظواهرها

١ - يدعو عصرنا بالتأكيد الى ضرورة القيام بنقد ذاتي على صعيد ما يمكن تسميته بشالوث اليسار العالمي، ويشمل الحركات العمالية والاشتراكية في الغرب المتقدم (الأحزاب الاشتراكية والشيوعية والنقابات العمالية وغيرها من المنظمات الشعبية والشورية) والقوى الاشتراكية في بلدان الشرق الاشتراكي، والأجنحة الاشتراكية والشعبية والجذرية لحركة التحرر الوطني في العالم الثالث.

ربما نضجت الظروف لتصفية الحسابات للتجارب النضالية من أجل الاشتراكية المتدت على قرن ونصف القرن في الغرب والشرق والجنوب. لقد انتجت الحركة العيالية في القرن التاسع عشر \_ وكانت هذه الحركة تقتصر وقتئذ على اوروبا الغربية \_ نظرة تطلعية اشتراكية للمستقبل المرغوب \_ أي هدف نضالها \_ كها انتجت اشكال تنظيم تناسب ظروف الكفاح من أجل إنجاز الغرض، ظاهرياً على الأقبل. ثم انفجرت الحرب العالمية الأولى فضربت الاستراتيجيات الاصلاحية التدريجية التي كانت الحركة العيالية قد بلورتها في إطار الأممية الثانية. فألقت الشك على صلاحية أعقاب الحرب في ألمانيا واوروبا الوسطى قد اغلقت الباب أمام البديل الثوري لفترة، وبالنسبة الى أوروبا الغربية على الأقل. ثم ثبتت الأوضاع على هذا النمط، فتأكدت وبالنسبة في الغرب بين تيار اصلاحي تنازل تدريجياً عن أهداف المشروع الاشتراكي من جهة، وبين أحزاب الأممية الثالثة من جهة أخرى. إلا أن هذه الأحزاب الأخيرة ظلت أقلية عاجزة عن تحويل عرى التاريخ.

هذا بينها فتحت الثورة الروسية الناجحة آفاقاً جديدة على ما بدا، وهي امكان الانتقال إلى الاشتراكية بدءاً من الحلقات الضعيفة في النظام الكلي، أي بالتحديد بدءاً من مناطق الأطراف الرأسهالية المتخلفة. ووضعت اللينينية إطاراً نظرياً لهذا التطلع الجديد. ونقصد هنا بالتحديد اطروحات لينين حول الاستعهار وثورة التحرر الوطني، وإمكان تطويرها في اتجاه التحول الاشتراكي. وفي هذا السياق، انتجت اللينينية استراتيجيات وأشكال تنظيم وممارسات جديدة وجدت مكانها في التراث الماركسي. ثم أكدت التطورات اللاحقة فعالية هذه الاستراتيجيات، إذ قامت الشورة الكبيرة التالية الناجحة ـ ثورة الصين الشيوعية ـ بالاعتهاد على مبادىء اللينينية. على أن حدود الاشتراكية المحققة في الاتحاد السوفياتي ـ إن لم نقل عيوبها ومأزقها ـ قد ظهرت واضحة للجميع، خصوصاً بعد وفاة ستالين. فأثيرت تساؤلات هي في محلها عن طبيعة النظام الاجتهاعي السوفياتي ومشاكله. إلا ان هذه التطورات ـ التي هزت الثقة في مغزى

انجازات الاتحاد السوفياتي - لم تفرض اعادة نظر جوهرية في تراث اللينينية. وذلك لسبب بسيط وهو ان النقد الماوي الموجه الى الاتحاد السوفياتي تبلور في الوقت نفسه. وكانت الماوية تنسب هذه التطورات السوفياتية الى مجرد «انحراف» عن مبادىء اللينينية. فنادت الماوية «بالعودة» الى هذه المبادىء.

وفي الفترة نفسها التي ظهرت فيها حركة الماوية الناقدة للانحراف السوفياتي، كانت حركة التحرر الوطني في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية في مرحلة مدّها، الأمر الذي أكد مرة أخرى فعالية النظرية اللينينية الداعية الى إمكانية الانتقال الى الاشتراكية، بدءاً من حلقات ضعيفة في النظام الرأسهالي العالمي. هكذا بدت الأمور على الأقل، خصوصاً وان ثورتي الفيتنام وكوبا جاءتا تدعيهاً لهذا الادعاء.

أثرت هذه التطورات بدورها في الغرب، فهنا في هذا الغرب المستقر والثابت حيث لا يحدث شيء جديد جوهري في داخل المجتمع للضم الكثير من أنصار الاشتراكية الى الماوية. فانحاز هؤلاء بحماس الى جانب الانتفاضة في «منطقة العواصف» واستثمروا آمالهم في حركات تحرير العالم الثالث، التي رأوا فيها فصلا جديداً من الانتقال الاشتراكي. هكذا ساد في الغرب جو من «العالمثالثية».

وتواصل التاريخ في مسيرته الملتوية والمجهولة مسبقاً. ورحل ماو وتلا رحيله قلب الخط والتخلي عن ممارسات الثورة الثقافية وتصفية خط «الأربعة». من جهة أخرى تلا الجزر مرحلة المد السابق لحركات التحرر الوطني. فانفضحت نظم العالم الثالث بعد ان نالت استقلالها، وكشفت وجهاً رأسهالياً سافراً لا يمت الى الاشتراكية بصلة في معظم الأحيان.

هكذا طُرحت، مرة أخرى، تلك الأسئلة التي اعتبرت اللينينية انها وجدت حلها. ومنها السؤالان الآتيان:

أ ـ أليس من الضروري ان تؤدي ثورة الصين ـ شأنها شأن الثورة الروسية ـ الى إعادة تكوين مجتمع يستحيل اعتباره اشتراكيا، أو حتى في طريق الانتقال الى الاشتراكية؟

ب \_ أليست حـركة التحـرير في العـالم الثـالث مـرحلة تنتمي الى الشـورة البرجوازية، فتفتح مجـالاً للتوسع الرأسـمالي، لا مرحلة تنتمي الى الشورة الاشتراكيـة العالمية؟

٢ ـ يبدو لي أن هناك إجابة ـ صريحة أو ضمنية ـ عن هذين السؤالين المرتبطين
 اخذت في التبلور حديثاً، وهي إجابة تبتعد عن التراث اللينيني. ونقصد هنا بالتحديد

مجموعتين من الاطروحات قدمت حديثاً، أولاهما تخص طابع المجتمع السوفياتي والصيني، وثانيتهما تتعلق بالتوسع الرأسمالي في العالم الشالث(). وهما في رأينا وجهتان للنظر متكاملتان. ويمكن تلخيصهما كالآتي:

أ ـ تعتبر تجارب بناء الاشتراكية في كل من الاتحاد السوفياتي والصين ـ حسب هذه الأطروحة ـ فشلاً من منظور التطلع الى إلغاء الطبقات، وذلك مهما كانت انجازاتها من زوايا اخرى مثل التنمية الاقتصادية والاستقلال الوطني. فليست هذه التجارب ـ حسب هذه النظرة ـ إلاّ مراحل تراكم رأسهالي ملحوظ، وهو تراكم يتغذى بالضرورة من استغلال جماهير الطبقة العاملة والفلاجين. وإذا كان كذلك، وجب اعادة النظر في تكييف الثورات التي فتحت المجال لهذا البناء. أليست هي مجرد أشكال الشورة البرجوازية؟ لا شك أن أشكال التراكم وسهات المجتمع السياسي لها هنا الرأسهالية بحيث ان خصوصيات البعض تعتبر وانحرافات، عن النمط والحقيقي، الرأسهالية بحيث ان خصوصيات البعض تعتبر وانحرافات، عن النمط والحقيقي، ففي الواقع، هناك طرق متعددة لهذه التنمية هي ناتج الظروف الاجتهاعية المحلية المرأسهالية) مثلاً على أنه طريق يختلف عن الطريق السوفياتي (للرأسهالية أيضاً)، كها ال الطريق الفرنسي يختلف عن الانكليزي والامريكي. . . الخ . يضاف ان هؤلاء الذين يقدمون هذه الأطروحة، يذهبون عادة الى أن الطريق الصيني يشارك الطريق النوفياتي، وذلك منذ بدء الأول اي منذ عام ١٩٥٠، في كثير من السهات الأساسية .

ب ـ يعتبر ان ما اطلق عليه اسم «العالم الشالث»، نتيجة فقر اللغة، ليس إلاً مجموعة متغايرة من التشكيلات الرأسهالية تتحكم فيها احتياجات التراكم. علماً بأن التراكم بتم هنا على درجات غير متساوية، كها انه يتسم بخصوصيات تتوقف على الظروف المحلية الملموسة انعكاساً لظروف صراع الطبقات. بتعبير أدق، تنفي هذه النظرية وجود قاسم مشترك يقوم عليه التمييز بين التراكم في المراكز من جهة والتراكم في الأطراف من جهة أخرى. بل تدّعي هذه النظرية ان التنمية الرأسهالية «أفضل» أو «أسوا». بل أيضاً لها جانبها التاريخي التقدمي، وهو تطوير قوى الانتاج.

رأينا هو ان هاتين الاطروحتين لا تتناولان ميدانين منفصلين، بل هما وجهان للواقع الأساسي نفسه وهو التوسع الرأسهالي على صعيد عالمي، الذي تنظر اليه همذه

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، الفصل ٢. انظر ايضاً:

Charles Bettelheim, Les Luttes de classes en URSS, 1930-1941 (Paris: [s. n.], 1982), and Bill Warren, Imperialism: Pioneer of Capitalism (London: NLB, 1980).

النظرية على أنه يمتد بالتدريج من الغرب ـ حيث نشأ ـ ليغزو حالياً الشرق والجنوب.

لا بد من مناقشة هذه الأطروحة، سواء اعتبرناها صحيحة أم خاطئة، إذ ان الاستنتاجات السياسية المترتبة عليها هي استنتاجات مهمة للغاية. فإذا كانت هذه الأطروحة صحيحة لوجب الاستنتاج منها، إما ان الاشتراكية ـ بمعنى إلغاء الطبقات ليست في جدول اعهال التاريخ الحالي (لأن التراكم الرأسهالي السابق والضروري لم يكتمل بعد) وإما ان الكفاح من أجل الاشتراكية ـ في فرضية رفض نظرية ضرورة شرط اتمام التراكم السابق ـ ينبغي ان يقوم على استراتيجيات تختلف عن تلك التي اتبعت منذ عام ١٩١٧.

وتفتح هذه الملاحظة باب العودة الى مناقشات قديمة هي الآتية: إصلاحات ام ثورة؟ بناء الاشتراكية في بلد ما على حدة، ام اشتراكية عالمية؟ فإذا كان الدور التاريخي للتنمية الرأسهالية لقوى الانتاج لا يزال قائماً، وبالتالي إذا كانت الاشتراكية ليست في جدول الأعهال، اليست الاصلاحات من دون بديل حقيقي؟ أليست الاصلاحية هي الوسيلة الوحيدة في أيدي القوى الشعبية لخدمة مصالحها؟ اليس البديل النظري، اي انجاز «الثورة العالمية»، طوباوياً وقائماً على آمال رغبوية لا أساس لها في واقع الأوضاع؟

نحن لا نعتقد بصحة هذه الأطروحات. إلا إننا لن نسترسل هنا في عرض أطروحاتنا المضادة في هذا الصدد، أي فيها يخص سهات التوسع الرأسهالي غير المتكافىء على صعيد عالمي، وبالتالي النظروف التي تحيط الانتقال الى الاشتراكية، كها تخص الأزمة الراهنة للاشتراكية. فهي اطروحات سبق عرضها بالتفصيل في كتابات اخرى يمكن الرجوع اليها. فلا أرى حاجة الى إضافة جديدة في هذا المضهار، سواء أكان من منظور البعد التاريخي لتحليلنا (ونقصد هنا العلاقة بين هياكل الطبقات المحلية وبين المنظومة العالمية) ام كان من منظور اسسه النظرية (ونقصد هنا فهمنا للهاركسية وبخاصة فيها يتعلق بالعلاقات بين البنيان التحتي والبنيان الفوقي.. الخ). للهاركسية وبخاصة فيها يتعلق بالعلاقات شهال/ جنوب في الأزمة الراهنة، يجد مكانه في هذا الإطار العام. فلن نرجع هنا إذاً إلى هذا العرض الشامل للمشكلة، بل سنكتفي بمناقشة الأطروحات المضادة المشار اليها أعلاه.

٣ ـ إن التساؤل السياسي الجوهري ـ بيت القصيد في الموضوع ـ هو الآتي: تفرض اطروحة امكانية بناء الاشتراكية، قبل كون الرأسهالية قد أكملت دورها التاريخي في إنماء قوى الانتاج وبلترة المجتمع ـ انه من الممكن تحقيق إنماء قوى الانتاج ودفع العلاقات الاجتهاعية في الاجتهاعية في اتجهاء اشتراكي في آن واحد. والمقصود بدفع العلاقات الاجتهاعية في

اتجاه الاشتراكية تطور اجتهاعي تدريجي يتسم بالسهات الآتية: (أ) إنه تعطور يزيل تدريجياً التفاوت الاجتهاعي وخصوصاً بين الريف/ الحضر وبين العمل اليدوي والعمل الذهني وبين الأمر والمأمور... الخ. (ب) انه تعطور يعطي فرصة متزايدة لهيمنة العاملين المباشرة والحقيقية على إنماء قوى الانتاج وأشكال نظم العمل والحياة... الخ. (ج) انه تطور يقوم على توسيع ممارسات الديمقراطية السياسية الحقيقية المتقدمة عن أشكال الديمقراطية البرجوازية المحدودة بسبب انعدام بعدها الاجتهاعي.

إن رأينا هو ان احتمال تطور مثل هذا، إنما هو ممكن وليس طوباوياً: ولكن له شروط قاسية. ومن بسين هذه الشروط شرط جانبي مهم، ولو أنه ظرفي، وهو «فك الروابط» بالنسبة الى النظام العالمي (وهذا طبعاً بالمعنى الذي نعطيه لهذا المفهوم).

وإذا كان ذلك صحيحاً، فإن لهذه القضية لازمة هي الآتية:

إن التنمية الرأسهالية لا تستطيع ان ترفع شأن البلدان المتخلفة لـدرجة الحاقها بأوضاع البلدان الرأسهالية المتقدمة \_ في الآفاق المنظورة على الأقـل \_ فتصبح «متهاثلة» لها (ولو ان هذا التهاثل نسبي طبعاً، فنقصد هنا «متهاثل» كها ان المجتمع الفرنسي الحالي مثلاً مماثل المجتمع الالماني أو الأمريكي). فإذا كان طريق التنمية الرأسهالية من خلال الانخراط في التوسع الرأسهالي العالمي مسدوداً بهذا المعنى، فلا بد من التوجه في اتجاه «آخر» (والمطلوب طبعاً تحديد مضمونه) يفرض نفسه على انه «ضرورة تاريخية موضوعية».

٤ ــ هناك إذاً اطروحتان متكاملتان: إحداهما ان المجتمع السوفياتي (وكذلك الصيني) ليس اشتراكيا، بل ليس في سبيل التقدم الاشتراكي. وثانيتها، ان التحرر الموطني في العالم الثالث لا يفتح إلا مجالاً لتعمّق الانخراط في التوسع الرأسهالي العالمي.

وتعتبر هذه الاطروحة ان النظم التي تدعي انها اشتراكية ليست كذلك، إذ لا تستجيب لمعايير الاشتراكية. وبالتالي فان ايديولوجيا اللينينية والماوية ليست ما تدعي انها عليه، فهي شكل خاص لايديولوجيا التراكم الرأسهالي. ويترتب على ذلك انها قابلة بدورها للنقد الماركسي للايديولوجيا. فلا بد من رفض اخذها على ما تدعي انها عليه، بل يجب كشف ماهيتها الحقيقية.

كما ان هذه الاطروحة تؤكد واقع التوسع الرأسمالي على صعيد عالمي، ترى في تنمية العالم الثالث مجرد تعمّق انخراطه في هذا التوسع. بل تذهب هذه الأطروحة الى ان التوسع يمحو ـ ولو تدريجياً ـ التضاد بين المراكز والأطراف. فهو توسع يفتح آفاق التجانس على أساس تعميم علاقات الانتاج الرأسمالية القائمة على قوى انتاجية

متقدمة. وإذا كانت هذه الأفاق بعيدة بالنسبة الى البعض، فهناك احتيال وارد لتكرار ثورات من الطراز الروسي/ الصيني. على ان نظرة الأطروحة المعتبرة هي ان هذه الشورات المقبلة لن تؤدي بدورها الى نتائج مختلفة عن تلك النتائج التي أدّت اليها التجربتان السوفياتية والصينية. فلن تفتح هذه الثورات إلا مجالاً للتراكم الرأسهالي في شكله الخاص.

ومن الواضح ان هذه الأطروحة المزدوجة هي اطروحة متشائمة، بمعنى انها تعتبر بناء الاشتراكية خارج جدول الاعهال المنظور. وليست هذه السمة ـ ونقصد تشاؤمها ـ في ذاتها دليلاً على صحتها أو خطئها. وكذلك فإن هذه الأطروحة في ذاتها ليست متناقضة مع مبادىء الماركسية الأساسية، أو على الأقبل مع هذا التأويل للهاركسية الذي لا يقبل اللينينية والماوية. وفي هذا الإطار، يعتبر ان الاشتراكية احتهال وارد فقط بعد ان تكون الرأسهالية أكملت دورها التاريخي. ذلك ان القوى الاجتهاعية الوحيدة التي تستطيع ان تدفع المجتمع نحو الاشتراكية هي الطبقة العاملة. وبالتالي وجب الانتظار حتى إكهال عملية بلترة المجتمع، الأمر الذي يتم من خلال التراكم الرأسهالي. فالاشتراكية غير واردة في جدول التحويلات المكنة في البلدان المتخلفة حيث لا تمثل الطبقة العاملة قوى اجتهاعية اساسية. والاستثناء هو في فرضية قيام الطبقة العاملة المتقدمة في الغرب بثورة اشتراكية قبل اتمام هذه البلترة على نطاق العالم بأجمعه. ففي هذه الظروف، يستطيع المجتمع الاشتراكي المتقدم ان يساعد المتخلف على تخطي العقبات التي تقف في سبيل تعجيل تقدمه.

وهناك غوذج لهذه النظرية فيما أطلق بيري اندرسون عليه اسم «الماركسية الغربية» ألتي يعترف المؤرخ الانكليزي المذكور بأنها نظرة «متشائمة» ناتج «فشل» محاولات الاشتراكية «المحققة». وبما أنه ليس لهذه «الماركسية الغربية» أي تأثير حقيقي في الطبقة العاملة الغربية ـ الأمر الذي يعترف اندرسون به ـ فإن هذه الأطروحة صارت نظرية «اكاديمية» بحتة أي «نظرية من دون ممارسة».

٥ ـ طبعاً، يستمر التاريخ في مسيرته، الى ان تحدث تلك التطورات المنتظرة. فتواجه الشعوب الأوضاع الملموسة التي تفرضها التنمية الرأسهالية. فلعل هذه الشعوب \_ أو بعضها ـ لا تقبل تلك الأوضاع، فلا تنتظر إلى ان «تستكمل» الرأسهالية دورها التاريخي لتثور ضدها. فإذا اخذنا بالمذهب الذي يفهم الماركسية على أنها نظرية تعتبر «الاشتراكية» هدفاً مستحيلًا حالياً، فلا عجب في ان الكثير بمن يعملون من أجل «تغيير الأشياء» سيبتعدون عن هذه النظرية التي لا تفيد في شيء! هكذا ازدهرت في

Perry Anderson, Considerations on Western Marxism (London: NLB, 1976). (T)

الظروف الراهنة تيارات ايديولـوجية تبحث عن حلول للمشـاكل الحقيقيـة، بعيداً عن مبادىء اللينينية والماوية، بل بعيداً عن الماركسية عموماً.

ففي الغرب المتقدم، ليست هذه التيارات عمثلة فقط في صفوف اليمين التقليدي والجديد، بل هي أيضاً القوة المحركة لتيار الاصلاحية الصحيحة، وكذلك لبعض الحركات الجديدة مشل حركة «الخضر». فتعتمد الاصلاحية الصحيحة على فكرة عدم وجود اسلوب آخر في الغرب للتأثير في واقع المجتمع في اطار احترام المهارسات الديمقراطية السائدة. وكذلك فإن كثيراً من الحركات الجديدة (مثل الخضر والحركة النسائية وحركات الشباب التي ترمي الى «تغيير مجرى الحياة» كما يقال) تبحث عن نظريات وأساليب للعمل بعيداً عن التراث الماركسي الذي يبدو لها متجمداً.

وفي الشرق «الاشتراكي»، صارت الأمور صعبة بالنسبة الى التراث الماركسي نتيجة الطابع «الرسمي» للايديولوجيا الماركسية، بل واشراكها بمهارسات تدعو الى التساؤل، وهو أقل ما يمكن ان يقال عنها. هكذا ثار الشعب البولوني مثلاً تحت راية الوطن والدين.

وفي الجنوب، وفي كثير من الأحيان، اندمجت الماركسية في واقع الوعى السياسي الطليعي مع قضايا التحرر الوطني، وبالتالي تأثرت الماركسية مع غيرها من الصيغ التحررية من خيبة آمال الشعـوب بعـد نيـل الاستقـلال الـوطني. وتعـاني من هـذه الأوضاع جميع الحركات التي اشتركت في الكفاح الوطني بما فيها التيارات التي استلهمت الماركسية. هكذا ازدهرت هنا ايضاً تيارات تلجأ الى إحياء ايديولوجيات شعبوية مختلفة، ارتدت في بعض الأحيان شكل الصحوة الدينية. وعلى سبيل المثال: ثورة شعب ايران ضد الشاه تحت راية الدين. وينبغي النظر في هذه الأوضاع الجديدة وأسبابها وآلياتها وتناقضاتها. فلا يصحّ على الإطلاق اعتبار هذه التيارات الجديدة على انه ولا مصير لها، أو على انها ورجعية بحتة،. فهي ـ على عكس هذه الأقـوال ـ تنتمي موضوعياً الى مجموعة القوى التي تريد «التغيير». ويدعو التواضع اللازم الى عدم احتقارها، بل إلى عمل حساب للانتقادات التي توجهها للماركسية ولمهارسات الحركات الماركسية. ولا شك اننا سنتعلم جميعاً الكثير من سماع هذه الانتقادات. فهذه الحركات طرحت ـ في بعض الاحيان ـ مشاكل جديدة لم تأخذها الماركسية المجمدة في الحسبان. على أن تأويلنا للماركسية لا يمنع استيعاب هذه الاشكاليات الجديدة، بـل يدعو الى جعلها عنـصراً عضوياً للجسم الماركسي. ونقصد هنا ـ على سبيل المثال ـ ما انتجته الحركة النسائية من أفكار تحررية أساسية.

وفي رأينا ان هذه النضالات الشعبية لم تفتح مجالًا جـديداً يـدعو الى التفـاؤل في

قدرتها على الأمور - إلى الآن على الأقل - فلم تنتج مفاهيم فعالة، سواء أكان من أجل تحليل الواقع الاجتهاعي أم من اجل رسم استراتيجية للعمل. فلا أرى ان الحركة الشعبية في بولونيا المعتمدة على الوطن والدين، ولا الحركة الاسلامية في اتجاهاتها الغالبة، ولا حركات الدفاع عن البيئة، ولا الحركات الثقافية النزعة المعادية للنمط الرأسهالي للحياة، ولا الاصلاحية العهالية، قد أتت بجديد يدعو الى استحداث منظومة مفاهيم المادية التاريخية.

وليس هذا القول الأخير تعبيراً عن حنين للعودة الى نوع من «السلفية الماركسية» على الاطلاق. ولا شك قطعاً ان التأويل السلفي موجود في الماركسية. سواء أكان ذلك في شكلها الرسمي المتجمد في الشرق، أم كان في شكل تلك الماركسية الغربية التي أشرنا إليها سابقاً. إلا ان الماركسية لا تعلم «النصوص المقدسة». فليست اللينينية أو الماوية تأويلات مقدسة نهائية لا تخضع هي الأخرى للنقد والتخطي. إلا اننا لا نرى الى الآن منظومة مفاهيم اجتماعية تفسيرية أكمل وأقوى من تلك المنظومة التي انمتها المادية التاريخية، إذا اعتبرت هذه الأخيرة على أنها منهج للبحث المتواصل، وليست مجموعة توصل «الاسلاف» اليها فأصبحت مغلقة. فالمنهج الماركسي إذاً إنما هو منهج ينفتح على استيعاب عناصر جديدة. هذا هو الشرط الضروري لتستمر الماركسية وسيلة فهم واقع العالم، وعملاً واعياً من أجل تغييره.

فلا بد إذا من مكافحة جميع اشكال التأويل السلفي المجمد للماركسية. ففي التاريخ الحقيقي، لا تتعارض قوى «اشتراكية صحيحة» (أي الماركسية) من جهة، وقوى الرأسهالية التي تشمل في هذه النظرة جميع التيارات الشعبية والاشتراكية غير الماركسية من الجهة الأخرى. الواقع ان هناك \_ في التاريخ الحقيقي \_ نزعتين متعارضتين غير هاتين المذكورتين: إحداهما تدفع في اتجاه نمو قوى الاشتراكية والأخرى تدفع في اتجاه استيعاب الميول التقدمية من خلال تكيف التوسع الرأسهالي لها. ويعمل تدفع في اتجاه النزعتين في إطار جميع الحركات الشعبية. فتنعكس في جميع الصيغ النظرية، سواء أكانت حركات شعبية أم اشتراكية، طوباوية أم ماركسية أم اصلاحية.

٦ - وسوف ننظر إذا في المشاكل المطروحة من واقع التاريخ، من منظور غير
 دسلفي،. وفي رأينا يمكن تلخيص هذه المشاكل في التساؤلات الثلاثة الآتية:

- لماذا لم يُطرح التحول الاشتراكي بعد في جدول العمل في الغرب المتقدم؟ وذلك على الرغم من قدم جذور الايديولوجيا الاشتراكية في المجتمع الاوروبي، وعملى الرغم من قوة الحركة العمالية فيه.

ـ ما هي طبيعة التطورات التي حدثت في الاتحاد السوفياتي وأسبابها، وما

علاقاتها بالهدف الاشتراكي الذي حرك البلشفيك؟ واين تسير الصين بعد وفاة ماو؟

ـ لماذا لم تنتج ثـورة الشعوب المضطهدة للعـالم الثـالث حتى الآن، إلّا نتـائـج محدودة أدت الى خيبة أمل؟

إن هـذه الأسئلة مرتبط بعضها ببعض، ومتفرعة عن السؤالين الجـوهـريـين المطروحين وهما: هل من الممكن بناء الاشتراكيـة بدءاً من وراثـة متخلفة، وما هي مشاكل هذا البناء؟ اتستطيع الرأسهالية ان تحل مشكلة التخلف؟

وقبل ان اتقدم في الإجابة عن هذين السؤالين، أود ان أقول إن إجابتي لن تقوم على تحليل نظري مجرد. وذلك لأن التحليل المجرد لا يسمح هنا بتقديم اي اجابة. فعلى هذا الأساس، مهم كانت الاجابة ستظهر كأنها «لا تقبل الإنكار». فيذهب البعض ـ على سبيل المثال ـ إلى أن إشراك الحاجة الموضوعية الى إنماء قوى الانتـاج من جهة، والدفع نحو مجتمع لاطبقي من الجهة الأخرى، إنما هو أمر مستحيل من ذاته، لأن شروط الاشتراكية لن تكون ناضجة إلا بعد ان تكمل الرأسهالية دورها التاريخي، وهو إنماء قــوى الانتاج وتعميم عــلاقات الاستغــلال الرأســهالي (أي تلك العلاقــة بين رأس المال المهيمن وبين العمل الأجير). فلنلفت هنا النظر الى الحرف «لأن» الذي يربط النتيجة بالسبب المزعوم. فيصبح من الواضح ان هذا القول لا يعـدو كونـه مجرد مصادرة على المطلوب. فالسبب المزعوم تكرار للنتيجة بصيغة أخرى. على أن هذه الفكرة تكمن ـ في آخر الأمر ـ في تحليل بتلهيم مثلًا عن الاتحاد السوفياتي، وتحليـل بل وارن عن التوسع الرأسمالي في العالم الثالث. فحسب هذه النظرية لا تتوافـر الشروط الموضوعية اللازمة لامكان اقامة الاشتراكية إلّا في الغرب الرأسمالي المتقدم من جهة، وفي أوروبا الشرقية الحديثة من الجهة الأخرى، حيث تعمم العمل الأجير، بينها لم تتوافر هـذه الشروط في الصين أو في العـالم الثالث أو في روسيـا حين تمت الشورة. إن هذا الموقف من الحركة الماركسية التقليدية (ويمثـل التيار الـتروتسكي احد روافـد هذه النظرية) انما هو قـديـم، وينبع من فكـرة ان تحقيق الاشتراكيـة يتوقف عـلى الطبقـة العاملة (الموجودة فعلا في الغرب المتقدم وفي الاتحاد السوفياتي حالياً) وحدها فقط. أليس هذا الادعاء غير واقعي، إذ ان الطبقة العاملة المتقدمة بالذات لا تطرح لنضالها هدف المجتمع اللاطبقى؟

ويعلم الجميع ان هناك تفسيراً شائعاً لهذا الأمر، وهو «خيانة» قيادات الطبقة العاملة. إلا ان هذا التفسير البسيط لا يجدي: ما معنى صراع الطبقات، إذا كان من الممكن ان تسلب «الخيانة» المتكررة نتائج هذا الصراع، وذلك منذ قرن ونصف القرن؟

فلا بد من البحث عن تفسير آخر لهـذه الأمور. وبـادىء الأمر، لعله كـان من المفيد إبداء بعض الملاحظات التي تكيّف الأحكام:

أ ـ فيما يخص الغرب: لقد انتجت فعلاً الطبقة العاملة الغربية الحركة الاشتراكية الحديثة. فهي التي انتجت الحركات الاشتراكية الطوباوية في أوائل القرن السابق، ثم حركة الشارتزم الانكليزية في منتصف القرن، ثم كومونة باريس عام ١٨٧١، ثم الاممية الثانية، فالشالثة التي تأثرت الى حد بالغ بالمذهب الماركسي. فالسؤال هو إذا الآتي: لماذا لم تنتج هذه القوى والحركات نتائج فرضت التحويل الاشتراكي في المجتمع الغربي؟ كان ماركس نفسه قد تقدم باقتراح في هذا الشأن فربط فشل الطبقة العاملة الانكليزية بانحيازها الشوفيني في مسألة ايولندا. وابدى ماركس في هذه المناسبة ملاحظة بقوله المشهور ان «الشعب الذي يضطهد شعباً آخر لا يمكنان يتحرره. أكان ماركس غطئاً في ذلك؟ وكذلك نسب لينين «المراجعة الاصلاحية» للأعمية الشانية الى ظاهرة الاستعمار واضطهاد الشعوب المغلوبة. أكان لينين مخطئاً؟ كلا.

ورأينا هو ان ماركس ولينين لم يتقدما بالقدر المطلوب في هذا الاتجاه الصحيح. فلم يذهب ماركس إلى أن الطابع غير المتكافىء للتوسع الرأسمالي يسرجع الى نشأة هذا النظام، وليس ظاهرة حديثة. أليس هذا الواقع في نهاية الأمر هو السبب في نكوص التطلع الاشتراكي في المراكز المتقدمة؟ فالقول بأن ظاهرة الاستعمار غذت فساد والارستقراطية العمالية» (وهذا هو تفسير لينين للأمر) إنما هو قول يستحيل الاكتفاء به. وذلك لأن عدم التكافؤ يخلق في المراكز طبقات وفئات غير بروليتارية (الطبقات الوسطى الجديدة) وهي قوى معادية للاشتراكية أصلاً، إذ لها مصلحة في استمرار الوضع العالمي غير المتكافىء. ثم يخلق ظروفاً تسمح بانخراط كفاح الطبقة العاملة في اطار والاجماع الوطني، فيصنع حدوداً لصراع الطبقات. فالدولة الوطنية هنا، هي في الوقت نفسه اطار لصراع الطبقات ولاتفاقها على أساس والمصلحة الوطنية المشتركة». أيعني ذلك أن الميل الى الاشتراكية قُضي عليه نهائياً في المجتمعات الغربية؟ ليس رأينا أيعني ذلك أن الميل الى الاشتراكية قُضي عليه نهائياً في المجتمعات الغربية؟ ليس رأينا

إلا ان تجاهل الواقع المشار اليه \_ أي نفي حقيقة الواقع الوطني \_ لا يصح . فلا يجدي تكرار عموميات دغمائية عن «الطبقة العاملة».

ب ـ فيها يخص الشرق الأوروبي الاشتراكي: هل يمكن إنكار أن هناك نفوذاً اشتراكياً حقيقياً، ولو جزئياً، يلعب دوراً في هذه المجتمعات؟ أيصح انكار البعد الاشتراكي في تطلعات انجازات البلشفيك والطبقة العاملة الروسية التي انضمت الى صفوف حزب لينين؟ وكذلك بالنسبة الى انجازات الأحزاب الشيوعية في يوغوسلافيا

والبانيا خـلال وبعد الحـرب العالميـة الثانيـة. علماً بأن هـذه الأحزاب ربـطت نضالهـا التحرري بأهداف اجتماعية ذات مغزى اشتراكي واضح، وانها كسبت الجهاهير الواسعة على هذا الأساس. وحتى بالنسبة للبلدان التي حررها الجيش السوفياتي من الاحتلال النازي، والتي اتجهت نحو الاشتراكية نتيجة لهذا العامل الخارجي ـ الى حـــد كبير على الأقل ـ الا توجد في مجتمعاتها الحالية «ميول اشتراكية» على الأقل؟ لا شك ان هـذه الميول في هـذه الظروف اختلطت مـع ميول اخـرى، بعضها بـرجوازيـة الطابـع وبعضها وطنية. ولا نعتبر هذه الأخيرة على أنها سلبيـة بالضرورة. فلعـل التحرر من الهيمنة السوفياتية اصبح الأن شرطاً للسير الى الأمام في اتجاه اشتراكي. أليس هذا الخلط، وفي هـذه الظروف، أمـرا طبيعياً؟ فهنـاك ـ على سبيـل المثال ـ نـزعة قـوية في يوغوسلافيا نحو الادارة العمالية الذاتية في أماكن العمل، ونزعة استقلالية وطنية قـوية في البانيا، ونزعة ديمقراطية وشعبيـة في بولـونيا. . . الـخ. اليس لهذه النـزعات أبعـاد اشتراكية؟ إن انكار هذه الأبعاد يؤدي في رأينا الى تضاد مجرد وعقيم بين «ميل صاف للاشتراكية، وبين «الايديولوجيا الرأسهالية». وهذا التضاد المجرد لا يجـدي. فمثلًا من الواضح بالنسبة الى البانيا ان فرضية اندماجها في النظام العالمي كانت ـ لـو حدثت ـ قد ساعدت على تقوية مركز البرجوازية المحلية. ففرضية الانـدماج أدت ـ في ظـروف البانيا ـ الى هجرة نصف سكانها الى مصانع أوروبا، وتحويل النصف الثاني الى خدميين للسياح المصطافين على شواطىء البحر! ولا شك أن خيار نصف الأوتــاركية الــراهنة ــ مهما كانت نتائج هذا الخيار وحدوده ـ هو أسلم خيـار من منظور طـويل الأجـل يحفظ امكانية تطور مستقبلي اشتراكي.

فالحقيقة، هي ان برجوازيات العالم الثالث اختارت جميعاً الاندماج في العالم الرأسهالي وليس فك الروابط. فهي ترى في هذا الانخراط ضهاناً لمصلحتها.

ج - فيما يخص الجنوب: لم يمنع عدم تقدم التطلع الاشتراكي في الغرب، تقدمه في العالم الثالث. فلا يصح اطلاقاً اعتبار انجازات الشورة في الصين وفيتنام على انها مجرد انجازات ثورة فلاحية وطنية من دون بعد اشتراكي. فالسؤال يظل قائماً: أليس التوسع غير المتكافىء للرأسهالية قد خلق فعلاً احتمالاً (لا نقول أكثر من مجرد احتمال) يعمل في مصلحة انماء القوى الاشتراكية بدءاً من الحلقات الضعيفة في النظام الكلي؟ ما هي شروط تحقيق هذا الاحتمال؟ وما هي حدود الممكن في هذا الاتجاه؟

ونرى أن اصحاب الاجابات المجردة والسلبية الذين يقولون إن الاشتراكية مستحيلة قبل ان تكمل الرأسمالية دورها التاريخي (بعد قرنين مثلًا)، يعتمدون على اطروحة تدّعي ان دانماء قوى الانتاج يفرض خضوع المجتمع لمقتضيات قانون القيمة. ثم

يكتفون بهذا القول العام والمجرد. فلا يفسرون كيف يفرض قانون القيمة نفسه، وما هي آلياته وتكيفاته في الواقع الملموس؟ فينظرون الى هذا القانون كها لوكان تعبيراً عن «قوة طبيعية» - إن لم تكن قوة فوق الطبيعة! - تعمل هنا وهناك بالاسلوب نفسه، وتؤدي الى النتائج نفسها. فلا يجيب هذا الطرح عن الأسئلة الحقيقية، وهي: ما هي تلك الآليات الملموسة التي تعبّر «القيمة» عن نفسها من خلالها؟ فقد كتب اكثر من مرة في هذا الصدد أن «قانون القيمة يحكم واقع المجتمع السوفياتي (والصيني)» من دون تحديد كيف يتم ذلك. فيظل السؤال قائماً: هل قانون القيمة هنا هو القانون نفسه الذي يحدد أجر يتحكم مثلاً في مجتمع الولايات المتحدة؟ هل هو هذا القانون نفسه الذي بحدد أجر العمل في الاتحاد السوفياتي والصين، ودخل الفرد في «الكولخوز» والكومونة الصينية، وسعر القمح والأرز والصلب، وسعر الخبز والجرارة؟

ونحن لسنا هنا في صدد العودة الى هذا النقاش الأساس حول القيمة وقانون القيمة. فلهذه المشكلة أوجه مختلفة لا بد من التمييز بينها. فهناك نقاش حول مبدأ استمرار أو عدم استمرار فعل القيمة في المجتمع الاشتراكي، وهو موضع سبق ان تناولناه في الجزء الأول من الدراسة. وهناك نقاش آخر حول مضمون القيمة وآلياتها في المطروف الملموسة للاتحاد السوفياتي والصين. وهناك نقاش ثالث حول آليات قانون القيمة على صعيد النظام الرأسهالي العالمي.

وفيها يخص التساؤل الثاني - حول آليات القيمة في الواقع السوفياتي والصيني - أود هنا فقط أن أبدي الرأي الذي استرسلت في عرضه في مكان آخر. فأطروحتي هنا، هي أن لقانون القيمة الذي يحكم فعلا مجتمعات والاشتراكية المحققة، مضمونا مختلفاً عها هو عليه في النظام الرأسهالي. فالقيمة في النظام الرأسهالي تعبير عن ظواهر اجتهاعية خاصة بهذا النظام، وهي انقسام المجتمع بين رأس مال مهيمن وعمل أجير من جهة، وتفتّت رأس المال الى رؤوس أموال فردية متنافسة من الجهة الأخرى. اما القيمة في مرحلة الانتقال الاشتراكي فهي مبدئياً تعبير عن تحالف اجتهاعي شعبي واسع. على أن هذا التحالف معرض لتأثير ضغوط الطبقة الحاكمة الجديدة، علماً بأن هذه الطبقة - التي لا تتميز عن الدولة - لا تعتمد على المنافسة الداخلية كأسلوب أساس لادارة الاقتصاد. واستنتج من هذا التحليل، ان قانون القيمة الذي يعمل أمور الاقتصاد في الاتحاد السوفياتي وفي الصين، يختلف عن قانون القيمة الذي يعمل في إطار الرأسهالية العالمية. هذا هو معنى وفك الروابط، بالنسبة الى الاتحاد السوفياتي والصين.

أما فيها يخص التساؤل الثالث ـ حول آليات القيمة في النظام الرأسهالي العالمي ـ فأطروحتنا هي ان الشكل نفسه لقانون القيمة يحكم هنا جميع تشكيلات النظام العالمي

المتقدمة والمتخلّفة. وقد استنتجنا من هذا التحليل نتائج تبدو لنا أساسية، وهي الآتية: أولاً، ان توحيد فعل قانون القيمة هنا هو الظاهرة الكامنة وراء عدم التكافؤ في التبادل. وثانياً، ان هذا التوحيد في قيم السلع ـ التي تكتسب عندئذ طابعاً عالمياً يفترض توحيد قيمة قوة العمل على نطاق عالمي، علماً بأن اسعار قوة العمل (اي الأجور) تختلف بين المراكز والأطراف. وثالثاً، ان هذا الطابع العالمي للقيمة الرأسمالية يلعب دوراً أساسياً في اعادة توليد عدم التكافؤ بين المراكز والأطراف واستمراره. فكانت هذه النتائج التي توصلنا اليها هي التي دفعتنا الى تقديم اقتراح بضرورة «فك الروابط» بالنسبة الى مجتمعات الأطراف، على ان هذه العملية شرط لا مفر منه من أجل اتمام التحرير والقضاء على التخلف.

وليست هذه الأطروحة التي لخصناها هي الأطروحة الشائعة في الماركسية الدارجة. بل كها سبق قولنا فإن هؤلاء الذين يتحدثون عن تحكم قانون القيمة في المجتمع السوفياتي والصيني، يطرحون صيغة عامة كأن الشكل نفسه لقانون القيمة يحكم الرأسهالية العالمية والمجتمعات الاشتراكية. والغريب فعلاً ان معظم هؤلاء ينكرون - في الوقت نفسه - ان قانون القيمة في النظام الرأسهالي نفسه يعمل باسلوب موجّد! ان قانون القيمة يحدد قيم السلع وقيمة قوة العمل معاً. فالقول بأن فعل القيمة موجّد يعني ان للسلع ولقوى العمل القيم نفسها في مختلف أجزاء النظام، ولو اختلفت اسعارها. ان توحيد فعل قانون القيمة على صعيد النظام الرأسهالي العالمي، اغا هو مجرد تعبير آخر مرادف للاعتراف «بالطابع العالمي» للرأسهالية. فالغريب فعلا ان البعض يعترف بهذا الطابع، وفي الوقت نفسه يدّعي ان قانون القيمة يعمل في إطار «وطني» فقط! فهؤلاء يقولون بأن هناك فرقاً بين قيمة العمل (وليس فقط بين أسعارها) في المراكز والأطراف، لأن منظومة القيم تعبير عن الظروف المحلية لصراع الطبقات. وبذلك ينكرون توحيد القيمة على نطاق النظام الرأسهالي الكلي.

إن هذا التناقض \_ أي اعتبار القيمة عالمية الطابع فيها يخصّ موضوع المجتمعات الاشتراكية المزعومة، واعتبارها محلية الطابع فيها يخصّ موضوع عدم التكافؤ في النظام الرأسهالي العالمي \_ يؤدي الى استنتاج غاية في الغرابة، وهو ان الطبقات الحاكمة في الاتحاد السوفياتي والصين تتمتع بدرجة من الاستقلالية إزاء النظام العالمي تقلّ عن درجة استقلال برجوازيات العالم الثالث! وهو طبعاً عكس الحقيقة على طول الخط!

وخـلاصة القـول إن الحديث المجـرد حول القيمـة يسمح بـأي استنتاج كـان: امكانية الاشتراكية أو استحالتها!

فالجواب عن الأسئلة المطروحة يتطلب النظر في تجارب الاشتراكية المحققة من

منظور ملموس. فينبغي البحث في كيف نمّت هذه النظم قوى الانتاج، وكيف تناولت موضوع العلاقات الطبقية، وكيف عالجت علاقاتها بالنظام الرأسهالي العالمي؟ وذلك بأسلوب ملموس وعيني. وكذلك لا بد من النظر في مشكلة كيفية تناول القوى الشعبية والاشتراكية موضوع العلاقة بين التحرر الوطني وبين التغيير الاجتماعي في العالم الثالث من منظور ملموس.

## ثالثاً: طبيعية نظم الاشتراكية المحققة(\*)

1 - لا ريب ان الرأي الغالب ينظر الى مجتمعات الاتحاد السوفياتي والصين والدول الشيوعية الأخرى على انها تتشارك في أهم سهاتها، سواء أكانت هذه المجتمعات تعتبر اشتراكية وصحيحة» أم «منحرفة» أم غير اشتراكية اصلاً.. ولعله يمكن وتلخيص» هذه السهات المشتركة المزعومة في النقاط الشلاث الآتية: الوظيفة القيادية للحزب، هيمنة الدولة في المجال الاقتصادي وإحلال اشكال ملكية الدولة والجمعيات التعاونية على الملكية الخاصة لأهم وسائل الانتاج، والتخطيط الاقتصادي المركزي. ان هذا التلخيص يبدو لي شكلياً، فهذه السهات في الواقع مشتركة بين جميع التجارب الاشتراكية التي استلهمت الماركسية. وينبغي نقاش هذه السهات والكشف عها يكمن الاشتراكية التي استلهمت الماركسية. وينبغي نقاش هذه السهات والكشف عها يكمن وراءها من حقيقة وأشكال وأغاط وعها تقصر هذه السهات عن التعبير عنه، وذلك لأن بين الظروف التاريخية للتجربتين الاشتراكيتين السوفياتية والصينية أوجهاً للتشابه وأوجهاً للاختلاف.

وأرى، في هذا الصدد، ان الفرق الأساسي بين التجربتين انما هو في المضمون الطبقي للحركة الاجتهاعية التي احاطت بشورة ١٩١٧ من جهة، والثورة الصينية من الجهة الأخرى. وأقصد هنا المضمون الطبقي الحقيقي للحزب الشيوعي القيادي نفسه قبل الثورة وفي أثنائها، وكذلك مضمون التحالف الشعبي الذي اعتمد هذا الحزب عليه وحرّكه.

لقد نشأ الحزب البلشفي في روسيا القيصرية في أواخر القرن الماضي في أوساط الانتلجنسيا المثقفة الثورية (التي خرج منها معظم الزعماء التاريخيين لثورة ١٩١٧)، ثم نجح في كسب الطبقة العاملة الصناعية منذ ثورة عام ١٩٠٥. ولكن لم يكن لهذا الحزب جذور في الريف الذي كان لا يزال يضم الغالبية الكبرى من السكان. فكان الحزب الاشتراكي الثوري هو القوة الثورية المسيطرة على الريف. وانعكست هذه الأوضاع في صفوف سوفيات عام ١٩١٧. أغلبية بلشفية في الحضر، واغلبية اشتراكية

<sup>(\*)</sup> نشر هذا الجزء في: المستقبل العربي، السنة ٩، العدد ٩٧ (آذار/ مارس ١٩٨٧)، ص ٥٥ - ٧٠.

ثورية في الريف. إلا ان التاريخ «الرسمي» الذي كتب فيها بعد في عهد الستالينية \_ وهو المصدر المتداول في اليسار العربي ـ يخفي هذا الواقع. بيد أن الحزبـين تلاقيــا في معاداة النظام خلال الحرب العالمية الأولى، ثم تحالفا اثناء الثورة على أساس تبني برنامج اصلاح زراعي جذري يتلخص في توزيع كل الأرض الزراعية على جميع الفلاحين العاملين تقريباً على قدم المساواة. وجدير بالذكر ان هذا البرنامج لم يكن أصلا برنامج الحزب البلشفي، بل برنامج الحزب الاشتراكي الثوري. فالحزب البلشفي نشأ ونما ـ كما قلنا ـ بعيـداً عن مشاكـل الريف. فـاكتفى في هذا الشـأن حتى ثورة ١٩١٧ باعلان الموقف النظري للأممية الثانية، وهو الغاء الملكية الفردية لـلأرض واحلال ملكية الدولة محلها. وكان هذا الموقف نـاتجاً عن ظـروف تطور الـرأسماليـة في الغرب المتقدم، حيث ازدهـرت الرأسـمالية المـركزيـة على أسـاس ثورة بـرجوازيـة (أو اصلاح وتطور أديا في نهاية الأمر الى الأوضاع نفسها) فقضت على الهيمنة الاقطاعية السابقة. وقد أدى ذلك الى هجرة واسعة للحضر صحبت حركة التصنيع الباكر، لدرجة ان سكان الريف اصبحوا أقلية قليلة. وتبرتب على هذا التطور ـ من الجانب السياسي \_ تخلي الفلاحين عن مواقفهم الثورية السابقة فاصبحوا «رديف اليمين» ضد الثورة الاشتراكية المقبلة. وتختلف هذه الأمور عما كانت عليه في روسيا والصين، وعما لا تزال عليه في العالم الثالث المعاصر حيث لم تحدث ثـورة برجـوازية او تـطور رأسمالي مركزي.

إن عبقرية لينين الثورية سمحت له بادراك هذا الفرق، فتبنى فوراً برنامج الاشتراكية الثورية واتخذ «مرسوم الأرض» المعروف وبنى تحالفاً عهالياً فلاحياً متيناً. ثم استمر هذا التحالف خلال عقد العشرينات. على ان الحزب البلشفي لم يتحرر تماماً من ايديولوجيا «المعاداة للفلاحين» السائلة في الأعمية الثانية، الأمر الذي يفسر في نهاية الأمر قراره التعسفي اللاحق. ونقصد خيار ستالين في أوائل الشلاثينات احلال الجمعيات التعاونية المتقدمة «الكولخوز» على غط الانتاج العائلي. ومن المعروف الآن أن هذا التحول اقتضى قمع معارضة الغالبية العظمى من الفلاحين (وليس معارضة اقلية «الكولاك» كها يدعي التاريخ السوفياتي الرسمي). فكان الهدف الحقيقي لعملية الاجباري» وهو في حقيقة أمره استغلال. ومن المعروف الآن أن هذه العملية احدثت أزمة زراعية عنيفة عاني الاتحاد السوفياتي منها حتى وقت قريب (عقد الستينات) وربما لم يتجاوز آثارها تماماً حتى اليوم. وثمة أطروحة لم تحظ في الوطن العربي بالنقاش الذي تستحقه، مفادها ان كسر التحالف الشعبي هذا، هو السبب الذي أدى الى القضاء على الديمقراطية الشعبية الثورية التي كانت تسود في الاتحاد السوفياتي قبل الثلاثينات.

ويختلف تاريخ الحزب الصيني اختلافاً أساسياً في هذا الشأن. لقد نشأ الحزب الشيوعي الصيني أيضاً في أوساط الفئة المثقفة الثورية في أعقباب الحبرب العبالمية الأولى. وانتشر نفوذه في الطبقة العاملة الصناعية المركّزة في مدينة شانغهاي. ولكن سرعان ما انتقل مركز ثقل نشاطه الى الريف حيث قاد ثورة الفلاحين. وكانت النتيجة ان الحزب كسب منذ البدء شعبية عظيمة في صفوف الفلاحين ووثَّق علاقـاته معهم. ثم تدعّمت هذه الشعبية خلال الحروب الطويلة التي خاضها من اوائل الثلاثينات الى النصر عام ١٩٤٩. فلم يصبح موضوع التحالف العهالي/ الفلاحي عنده موضوع اي تساؤل. وهذه الأوضاع المختلفة عما كانت عليـه في روسيا تفسّر الكثـير مما حــدث فيها بعـد، فلولا هذه الجـذور الريفيـة لمـا تمّ الاصـلاح الـزراعي الجـذري، ثم الانتقـال السريع الى مرحلة اقامة الجمعيات بالسهولة التي تمّ بها. ثم ان النظام الصيني لم يفرض على الفلاحين تسليم الانتاج باسعار منخفضة للغاية، كما كان الشأن في الاتحاد السوفياتي. فلم يكن من الممكن تصور مثل هذا الخطأ في ظروف الصين الموضوعية. ومهما حدث من تقلبات في شروط التبادل بين الريف والحضر خلال ثلث القرن الأخير في الصين، فـانها لم تتجاوز حـدوداً معتدلـة لا تقارن مـع الشروط التي فرضت على فلاحي الاتحاد السوفياتي. . هذا اضافة الى ان استحالة تمويل التصنيع من خلال استغلال الفلاحين، ساعدت على ادراك ضرورة تصور نمط آخر للتنمية الشاملة والتصنيع. وقد تنـاولنا هـذا الموضـوع في شيء من التفصيل في كتـابنـا عن مستقبـل الماوية(ن). وخلاصة القـول ان التحالف الشعبي الـواسع الـذي خلقته الثـورة لا يزال

٢ ـ ما سبق عرضه لا يعني على الاطلاق ان الماوية «كشفت مفاتيح المستقبل» فلم
 تتعرض لأي عائق في سبيلها أو انها لم تعان اي تناقض داخلي! كلا.

فثمة تناقضات داخلية للحزب الشيوعي الصيني ظهرت منذ انشائه. إلا ان هذه التناقضات لا تتعلق بموضوع ثورة الفلاحين، في شكل مباشر على الأقل، بل تخص إشكالية اخرى هي ناتج تقابل اهداف الثورة الاجتهاعية (وهي بدورها مزدوجة الطابع أي برجوازية/ فلاحية من جانب، واشتراكية من الجانب الآخر) وأهداف التحرر الوطني البحت. ولم تتعرض روسيا لهذه المشكلة، اذ لم تكن مستعمرة أو شبه مستعمرة الوطني الرغم من تخلفها. بل كانت روسيا امبراطورية مركزية ذات شأن عظيم في التوازنات الأوروبية نفسها، وان كانت تعاني تخلفاً اقتصادياً، وبالتالي تواجه تحدياً من القوى العظمى الأخرى. هذا بينها كانت الصين شبه مستعمرة يتحكم الاستعماد

Samir Amin, The Future of Maoisme (New York: [n. pb.], 1982).

الغربي في شؤونها. وقد أثرت هذه النظروف على جميع القوى والمنظهات السياسية في الصين، وهذا امر طبيعي نجده ايضاً في جميع اقطار العالم الثالث التي تعاني من هيمنة الاستعهار. وفي ظروف الصين، آلت هذه الأوضاع الى انضهام عدد كبير من المثقفين الوطنيين المعادين للاستعهار الى الحزب الشيوعي، بخاصة في مرحلة التصادم المباشر مع اليابان اثناء الحرب العالمية الثانية. فكان هؤلاء المثقفون يغذون ميولاً اجتهاعية برجوازية، ولم تكن تطلعاتهم المستقبلية اشتراكية اصلاً، وجذبهم الحزب الشيوعي على أساس ميولهم الوطنية ونفورهم من خيانة الحزب الوطني (الكومنتانغ) وعدم فعاليته في مواجهة الغزو الياباني.

ويتضح من هذه المقارنة السريعة، اختلاف المضمون الطبقي والتحالفات الاجتهاعية في التجربتين. وخلاصة القول في هذا المضهار ان الثورة الروسية اتت نتيجة تقابل تاريخي لاحتياجات مزدوجة الطابع: احتياجات الثورة السرجوازية الفلاحية واحتياجات الثورة الاشتراكية. هذا بينها كان للثورة الصينية ثلاثة ابعاد بدلاً من اثنين وهي: البعد البرجوازي الفلاحي، والبعد الاشتراكي، وبعد التحرر الوطني. وبما ان هذا الوضع هو أيضاً شأن جميع بلدان العالم الثالث المعاصر ومنها الوطن العربي، فان تجربة الصين تتعلق بدعوانا بشكل مباشر، وذلك من زاوية ما يمكن استدلاله من درس التطورات التي طرأت عليها.

فلنأخذ مثلاً مشكلة «فك الروابط». لم تكن اللينينية فكرت سابقاً في هذا الموضوع. ولم يستنتج لينين وجود حاجة الى فك الروابط من نظريته عن الاستعهار، إذ كانت عقيدته ان الطبقة العاملة في الغرب ناضجة للقيام بالثورة الاشتراكية. وبالتالي، نظر لينين الى الثورة المقبلة على أنها ستكون قادرة على مؤازرة «بناء الاشتراكية» في البلدان المتخلفة مثل روسيا، وذلك على أساس توثيق مبادىء الاعمية البروليتارية. واقتنع لينين بسرعة انتشار الثورة الروسية الى الغرب. فلم يطرح مشكلة فك الروابط في عصره. فهي مشكلة طُرحت من تلقاء نفسها فيها بعد، حينها أصبح من الواضح ان الثورة لن تنتشر الى الغرب سريعاً. هذا بينها ظهر ماو في مرحلة وبالتالي، واجهت الثورة الصينية مشكلة «فك الروابط» مواجهة مباشرة من الأصل. وبالتالي، واجهت الثورة الصينية مشكلة «فك الروابط» مواجهة مباشرة من الأصل. ونرى في هذا الاطار ان الثورة الصينية عبّرت عن مقتضيات فك الروابط في صيغة اوضح وأكثر فعالية من الثورة الروسية. ولسنا نحن هنا في صدد الخوض في تفاصيل اوضح وأكثر فعالية من الثورة الروسية. ولسنا نحن هنا في صدد الخوض في تفاصيل هذه المعضلة التي تناولناها في كتابنا المذكور.

ولا يعني هذا ايضاً ان الماوية لم تصطدم بحدود تــاريخيــة، ولا أنها لم تشــارك اللينينية في اوجه كثيرة اساسية.

شاركت فعلا الشيوعية الصينية غيرها من الاحزاب الشيوعية التابعة للأعية الثالثة، جوهر الاطروحات اللينينية. ولسنا نحن هنا في صدد نقاش هذه الاطروحات في ذاتها، الا انه يعسر إدراك مصادر التطورات البلاحقة في كبل من الاتحاد السوفياتي والصين، من دون عمل حساب لبعض هذه الاطروحات. قطعاً انفصلت اللينينية عن التيار الغالب «الاشتراكي الديمقراطي، للأممية الثانية في المهارسات السياسية، خصوصاً في مجال الموقف العملي للحركة العمالية امام تحديات الحرب العالمية، وكذلك في مجال موقفها إزاء مشكلة الاستعمار عموماً. إلا انها لم تتعمق بالدرجة المطلوبة في كشف اصول «الانحرافات» التي انفصلت عنها. فاللينينية ورثت عن ايديولوجيا الأممية الثانية وخصوصاً من الكوتسكية (نسبة لكوتسكي Kautsky) فكرة ان التكنولوجيا عنصر محايد الى حد كبير، يمكن ان يخدم علاقات انتاج رأسهالية أو اشتراكية، طبقاً للطابع المهيمن للسلطة واشكال الملكية. يضاف الى ان اللينينية غُت نظرية جديدة كاملة عن «الحزب» مفادها انه فئة طليعية منظمة تنظيهاً صلباً. والأن ينبغى العودة الى نقاش هذه الأطروحة. فالتاريخ الـلاحق اثبت ان هذه النـظرة للحزب لعبت دوراً سلبيـاً في كيفية تناول مشكلة مجموعة العلاقات الاجتماعية منها: علاقة تلك النخبة بالطبقة التي يفترض ان الحزب يمثلها، وعلاقة الحزب بالدولة وصلته بها، وعلاقة الدولة بالمجتمع الملدني. . . الخ. ورأيي هـو ان الكثير من عنــاصر النظريــة اللينينية في هــذا الشأن لم یکن له مغزی عام، بل کان ناتج ظروف خاصة بروسیا.

أما الماوية فلم تتجاوز هذه الحدود التاريخية للينبنية إلا جزئياً فقط. لا ريب أن الماوية زرعت فعلاً بذور التجاوز في مجال نقد التكنولوجيا، فطرحت مشكلة العلاقة بين الانماط الفنية في تنظيم الانتاج والعمل وبين علاقات الانتاج الاجتماعية ووضعتها موضع التساؤل. لا ريب ان الثورة الثقافية طرحت هذه المشكلة طرحاً لم يكن له مثيل سابق في التجربة السوفياتية. وقد رأينا ان متانة التحالف مع الفلاحين الناتجة عن تاريخ الشيوعية في الصين، فرضت التساؤل في غط التصنيع وتنمية قوى الانتاج. فأغلق هذا التحالف التاريخي باب تمثل التجربة السوفياتية في هذا الشأن، أي بناء الصناعة على كاهل الفلاحين. هذا بينها اعتمد الخيار السوفياتي على فكرة وحياد التكنولوجيا، ولم يضع هذه الفكرة موضع التساؤل. ثم قيل - وهذا صحيح في رأينا - التكنولوجيا، ولم يضع هذه الفكرة موضع التساؤل. ثم قيل - وهذا صحيح في رأينا عودة الى الأصل. فقيل في هذا الصدد ان الماوية ذكرت لنا أن والاشتراكية ليست مي رأسالية من دون رأسهالين، (والمقصود بهذا التعبير نظام يشابه في كثير من اوجه الحياة وتنظيم العمل وانماط الاستهلاك وغيرها لما حققه المجتمع الرأسمالي، بحيث ان الفرق وكلاد ينحصر في احلال ملكية الدولة محل الملكية الخاصة لوسائل الانتاج). ثم ربطت يكاد ينحصر في احلال ملكية الدولة محل الملكية الخاصة لوسائل الانتاج). ثم ربطت

الماوية هذا النقد للتكنولوجيا بأصوله الفلسفية وهي نقد «الاستلاب». وهو في رأينا أساسي في الماركسية. إلا أن الظروف الموضوعية للمجتمع الصيني لم تسمح بتطوير هذا النقد. والآن تغلب في الصين قوى ايديولوجية تدفع في اتجاه نسيان هذه الأطروحة الماوية، والعودة الى الفهم اللينيني البحت للمشكلة.

وكذلك في ميدان التنظيم الاجتهاعي، والعلاقة بين الدولة والمجتمع والحزب والطليعة والجهاهير، زرعت الماوية بذور تجاوز اطروحات اللينينية. وبان ذلك عندما دعا ماو الجهاهير الى الهجوم على قيادات الحزب، معلناً انها هي جنين الطبقة الجديدة المستغلة. بيد ان الماوية لم تنجح في اقتراح بديل ايجابي عملي ليحل محل اشكال التنظيم الموروثة من الاممية الشالثة. وبانت هذه النواقص في طرحها لمشكلتي واللامركزية ازاء المركزية، ووالسوق ازاء الخطة، فلم يربط مفهوم واللامركزية، بالدرجة المطلوبة بمشكلة تمتين القواعد الشعبية في مجال تنظيم العمل والهيمنة على القرار الاقتصادي من قبل المنتجين انفسهم. وهو بدوره شرط القضاء على ظاهرة والاستلاب السلعي،، وهي سمة أساسية في النظام الرأسهالي. بل دار النقاش في إطار الجدال بين المركزية الادارية واللامركزية الاقليمية الادارية ايضاً. ويبدو لي ان هذا الابهام يرجع بدوره الى ابهام آخر يتعلق بالعلاقة بين والخطة، ووالسوق، فقد فقم البعض ان اللامركزية ترادف فتح بحال اوسع لألبات السوق. هذا بينها هاتان المشكلتان في رأينا مستقلتان، ولو انه توجد علاقة بينها نتيجة تخلق قوى الانتاج والحاجة الموضوعية الى انمائها. وقد تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الكتاب المذكور.

وقد انعكست هذه النواقص ـ وهي بالتحديد الحدود التاريخية للماوية، والمترتبة على عدم قطعها مع الوراثة اللينينية بالدرجة المطلوبة ـ في تمسك الشيوعية الصينية في نهاية الأمر بالنظرة اللينينية التقليدية للحزب والدولة والديمقراطية. وذلك على الرغم من الظروف الموضوعية الخاصة بالصين. ونقصد متانة التحالف الشعبي على عكس ظروف الاتحاد السوفياتي حيث انكسر هذا التحالف في الشلاثينات. ولعل هذا الاختلاف يفسر عدم انزلاق الصين حتى اليوم الى اشكال حكم شبه استبدادية، كما حدث في فترة من التاريخ السوفياتي، وذلك على الرغم من تماثل التجربتين في قبولها اطروحات اللينينية في مجال مشكلة الحزب والديمقراطية.

٣ ـ لعل الأوضاع الموصوفة فيها سبق من جهة، والحدود التاريخية للهاوية نفسها من الجهة الأخرى، خلقت ظروفاً مؤاتية للنكوص الـذي طرأ في اعقباب وفاة مباو. ونود فقط ان نبدي في هذا الصدد ملاحظتين:

أ ـ لا شك أن «الانفتاح» الصيني على الخارج يحمل في طياته خطر تغلغل نفوذ استعاري داخل المجتمع. هذا، ويبدو لي ان ما كتب في هذا المجال، سواء أكان في الغرب ام في المنشورات السوفياتية، لا يفوق حقيقة الواقع فقط، بل يتجاهل تماماً أهم سهات النظام الصيني خصوصاً في ميدان تمسكه بانجازاته الوطنية. والغريب هو ان معظم هؤلاء الذين يتهمون الصين بالتنازل امام الاستعار على نمط ما يحدث في كثيرمن بلدان العالم الثالث، لا يدركون ـ أو يتجاهلون ـ ان درجة انفتاح الصين على الغرب اخف بكثير عما هي عليه بالنسبة الى الاتحاد السوفياتي نفسه ـ ناهيك عن المجر مثلاً! ـ وذلك مهما كانت المعايير المستخدمة لقياس هذا الانفتاح، فلا نرى ان هذا الانفتاح هو خطر حقيقي على استقلال الصين قد يأتي بها الى حال «تبعية» على نمط الدول الرأسهالية للعالم الثالث المهددة فعلاً باعادة «كومبرادوريتها». إن الخطر الحقيقي الدول الرأسهالية للعالم الثالث المهددة فعلاً باعادة «كومبرادوريتها». إن الخطر الحقيقي الميول الرأسهالية الوطنية وتتقوى على حساب الاتجاهات الاشتراكية. وسنرجع الى هذا الموضوع فيها بعد.

بـ لا شك ان المراجعة جاءت ايضاً نتيجة نضوج مشاكل جديدة، هو بدوره ناتج انجازات الفترة السابقة، واستحالة استمرار الاعتاد على ممارسات بلغت حدودها في كثير من الحالات. ففي ميدان التنمية الزراعية مثلاً، اعتمدت ممارسات الفترة السابقة على تعبئة العمل لتخصيصه للاستثارات الجاعية في اطار الكومونات، وعلى تكثيف العمل الانتاجي المباشر بأقل ما يمكن من انفاق المكننة واستخدام الوسائل العلمية الحديثة. وقد أوضحنا في كتابنا كيف ان هذه الأساليب كانت بلغت حدودها قبل وفاة ماو. فمثلاً ارتفع عدد ايام العمل للفلاح الصيني من ١٦٠ يوماً في المتوسط عام ١٩٥٧ الى ١٩٥٧. ومن الواضح ان هذا الرقم الأخير يكاد يكون عداً مطلقاً. ومعنى ذلك ان الحاجة الى والتحديث، بدأت تفرض نفسها بقوة متزايدة، فأصبحت منذ منتصف السبعينات حاجة ماسة فعلاً، غير أن هناك وسائل مختلفة لد والتحديث، الذي ليس هو مشكلة وفنية، محايدة. فهناك وسائل للتحديث تعتمد على انماء وتشجيع الميول الرأسهالية، كما ان هناك وسائل اشتراكية له. إلا أن هذه الأخيرة غير موجودة في نموذج جاهز يمكن الاكتفاء باتباعه، إذ ان التجربة السوفياتية في الأخيرة غير موجودة في نموذج جاهز يمكن الاكتفاء باتباعه، إذ ان التجربة السوفياتية في هذا الشأن سلبية أكثر منها ايجابية.

وتؤدي هذه الملاحظة الأخيرة الى قلب الموضوع وبيت القصيد، ويمكن التعبير عنه بالسؤال الآتي: ماذا بعد الرأسمالية؟

٤ ـ وذهب البعض الى الاستنتاج ان الطابع الحقيقي لمجتمعات الاشتراكية

«المحققة» هو طابع رأسهالي. وتكاد تقوم هذه الاطروحة ـ على ما يبدو لنا ـ عـلى منطق مبسط لا يعـرف سـوى التبـويب الثنـائي. وطبقـاً لهـذا المنـطق، بمـا ان المجتمعـات السوفياتية والصينية ليست اشتراكية، فهي بالضرورة رأسهالية.

وهذه هي أطروحة بتلهيم الذي ذهب في كتابه عن صراع الطبقات في الاتحاد السوفياتي<sup>(۱)</sup> (وهو كتاب قيّم من أوجه كثيرة) الى هذا الاستنتاج الأخير، بل اكثر من ذلك. فقد ادّعى هذا المؤلف ان الطابع الرأسهالي للمجتمع السوفياتي ليس ناتج تطور تدريجي او تحول فجائي سببه انحراف ايديولوجي وسياسي أو ضغط الظروف الموضوعية، بل ادّعى ان ثورة ١٩١٧ نفسها كانت في حقيقة امرها ثورة رأسهالية من الأصل كها اثبته، في رأيه، التطور اللاحق.

فيرى بتلهيم ان التراكم الرأسإلي في الاتحاد السوفياتي مر بمرحلتين هما الآتيتان: ففي خلال عقد العشرينات، تمفصل التراكم الصناعي على اقتصاد زراعي فلاحي صغير كان هو بدوره ناتج البعد الفلاحي وللثورة الرأسهالية» (حسب توصيف بتلهيم) التي تمت عام ١٩٣٧، ثم فيها بعد ذلك ابتداء من عام ١٩٣٠ تمفصل هذا التراكم الصناعي على اقتصاد ريفي جماعي شكلياً، هو في حقيقته خاضع لدولة ورأسهالية» الطابع. فاعتبر بتلهيم انشاء الجمعيات التعاونية الريفية عام ١٩٣٠ الخطوة الثانية في اتمام تلك والثورة الرأسهالية». وذهب الى هذا الاستنتاج بعد ان ولاحظ تطوراً شبهاً في الصين والفيتنام وكوبا... الغ، فالاستنتاج العام إذاً هو ان جميع الثورات المعاصرة التي الصين والفيتنام وكوبا... الغ، فالاستنتاج العام ثورات رأسهالية الطابع، على الرغم من خصوصياتها المختلفة عن كثير من سهات الثورات الرأسهالية التي سبقتها في التاريخ. أي بعبارة أخرى، ان هذه الثورات لم تفتح بعد فصل الانتقال الى الاشتراكية على صعيد عالمي، فهي مجرد تعبيرات عن تواصل التوسع الرأسهالي العالمي. هذا ويذكرنا أي بعبارة أخرى، ان هذه الثورات عن تواصل التوسع الرأسهالي العالمي. هذا ويذكرنا بتلهيم بهذه المناسبة بعدم وجود نموذج عام ومثالي» للنصو الرأسهالي العالمي. هذا الرأسهالية التي ينفرد بها، سواء بتلهيم بهذه المناسبة بعدم وجود نموذج عام ومثالي» للنصو الرأسهالي التي ينفرد بها، سواء اعتبرنا - في هذا الشأن - الطريق الفرنسي ام الامريكي ام الصيني أم السوفياتي ام المندى... الغ.

انني لا اخالف هذه الملاحظة الأخيرة ـ اي ان هناك العديد من الطرق لنمو الرأسهالية ـ ولكنني لا اتفق مع ما سبقها فيها يتعلق بطابع الثورات التي اعلنت نفسها اشتراكية . فلا شك انه لا يوجد هناك «نموذج مثالي» للرأسهالية، بل يوجد فقط عدد من السهات الجوهرية تعطي طابعاً رأسهالياً مشتركاً لعدد من النظم، ولو ان هذه

السهات العامة تتخذ اشكالاً تاريخية ملموسة مختلفة. ولا شك ايضاً ان اعتبار بعض هذه الاشكال على انها وانحرافات، عن النموذج والغربي، المعتبر ومثالياً»، إنما يدخل في النقاش نصيباً من الالتباس. على ان استخدام كلمة والانحراف، لا يتجاوز في ذاته حدود الخيار اللغوي الشكلي، من دون التعرض للخطر في فهم المضمون طالما تراعى الشروط الآتية: أ ـ اذا تحددت الخصوصيات المزعومة تحديداً دقيقاً، ب ـ اذا تم الاثبات ان هذه الخصوصيات ليست إلا اشكالاً لثوابت أساسية ضرورية في نمط الانتاج الرأسمالي.

فالسؤال إذاً هو: ما هي هذه الثوابت الأساسية في الرأسمالية؟ ثم هل نجدها في نظم «الاشتراكية المحققة» (أم في نظم «بعد الرأسمالية» حسب تعبيرنا)؟

إن رأينا، في هذا الصدد، هو ان علاقة العمل الأجير ليست هي الثابت الوحيد المحـدّد لنمط الانتاج الـرأسمالي، وهـو ما يـدّعيه بتلهيم. فـإن وتشتت، ملكية رأس المال بين العديد من أصحاب الأموال المتنافسين، يبدو لي أيضاً على انه سمة أساسية في نمط الانتاج الرأسمالي. فهو القاعدة التي تقوم عليها علاقة ثنائية جدلية بين القيم (الكامنة والمحدّدة) والاسعار (الظاهرة والمحدّدة). وظاهـرة هذه الثنـائية انما هي اساسية في تحديد ماهية الرأسمالية وآلياتها. فهناك، في هذا النظام، ظاهرة ثنائية بين معدل الربح ـ وهو الـظاهر ـ ومعدل فائض القيمـة ـ وهو الكـامن الذي يحكم الأول. اي ـ بعبارة أدق ـ ان معدل الـربح المعـبّر في منظومـة الاسعـار الحقيقيـة انمـا يختلف بالضرورة عن المعدل الذي يمكن حساب في منظومة القيم. وان تجاهل هذه الثنائية يمنع ادراكا صحيحاً لطابع الرأسهالية، إذ يججب آليـات الاستلاب السلعي. وقـ د توصلنا في نقاشنا لهذا الموضوع الى ان نقد ماركس «للاقتصاد السياسي» (وهمو العنوان التحتي لكتابه رأس المال) يرمي بالتحديد الى اظهار هـذا العنصر الكامن الـذي يفسر الظاهر. وهناك سمات كثيرة أساسية في المجتمع الـرأسمالي تجـد مصدرهـا في تشتت ملكية رأس المال هذا، ومنها: الفصل الظاهر بين ميدان السياسة وميدان الاقتصاد، وازدهار مجتمع مدني مستقل عن الدولة، والمضمون الاقتصادي لايديولـوجيا النـظام، وانماء اشكال الديمقراطية السياسية. . . الخ، وهي مشاكل تناولناها في اماكن اخرى. اما المجتمع السوفياتي فانه يتجاهل هذه السهات، الأمر الذي يجعله شبيهاً ـ في الشكل على الأقل ـ بالمجتمع الخراجي السابق على الرأسهالية. وليس انعدام هذه السهات راجعاً الى والتخلف؛ التاريخي كما يذهب اليه الكثيرون، فهو على عكس ذلك ظاهرة جديدة أساسية لفهم آليات النظام السوفياتي. وان ادراك هـذا الواقع انما هـو اساس - في رأينا ـ لفهم اشكالية مجتمعات «بعد الرأسمالية». أما تجاهله فيؤدي بالضرورة الى إفقار التحليل وجعله عقيها. وهناك أمثلة كثيرة لعملية إعقام التحليل هذه. منها مثلاً: المجهود المبذول من بتلهيم نفسه لاثبات «تشابه» الأزمات التي يعانيها النظام السوفياتي وأزمات الرأسمالية. فلننظر مثلاً الى «أزمة الثلاثينات» في الاتحاد السوفياتي. ما هي ظواهرها؟ لا شك ان السلطة السياسية كانت قررت معدل تنمية وتصنيع اثبتت التطورات اللاحقة انه لم يكن واقعياً. فافترض تحقيق هذا الشكل من التصنيع معدل ابتزاز فائض من الريف اثار ارتفاعه مقاومة الجهاهير، وقد أدى ذلك الى التبذير والهدر، وذلك الى جانب الابعاد السياسية السلبية للعملية. على ان هذه الأزمة لا تمت لآليات الأزمة الرأسمالية بصلة. فهذه الأزمة الأخيرة ناتج تناقض بين القدرة على الانتاج من جهة، والقدرة على الاستهلاك من الجهة الأخرى، وهو بدوره حاصل صراع طبقي خاص للرأسمالية.

ويلي هذا التساؤل عن طابع النظام السوفياتي (أهو رأسهالي ام غير رأسهالي؟) تساؤل آخر متفرع عنه وهو: هل نمط المجتمع السوفياتي نمط «نهائي» بمعنى انه اصبح ثابتاً، ام لا يزال نمطاً «انتقالياً»؟

إن اطروحتي في هذا الصدد، هي ان المجتمع السوفياتي لم يصل بعد الى حال الثبات، على الرغم مما يظهر انه عليه. والدليل على ذلك هو الطابع «المزمن» للأزمة التي يعانيها، وبالأحرى عجزه عن تجاوز مرحلة التراكم التوسعي، واتمام الانتقال الى اشكال كثيفة للتراكم. وكان على من يرى في هذا النظام شكلًا رأسهالياً، ان يستغرب هذا الطابع المزمن لأزمته وعجزه، إذ ان الرأسهالية لا تعرف على الاطلاق ازمة من هذا النوع!

وهذا يرجعنا بالضرورة الى لينين وتحليله لثورة ١٩١٧. كانت هذه الشورة قد ادبجت معاً عناصر ثورة اشتراكية (وهو طابع واضح في الدور الذي قام به السوفيات في الثورة) وعناصر ثورة برجوازية (الشورة الفلاحية، المطالب المديمقراطية. الخ) ونتج هذا الخلط عن عدم حدوث ثورة برجوازية سابقة في تاريخ روسيا. هذا اضافة الى ان نظام ثورة عام ١٩١٧ وجد نفسه فوراً مواجهاً حاجة موضوعية لا مفر منها، وهي ضرورة إنماء قوى الانتاج. وترتب على كل ذلك ان ثورة عام ١٩١٧ لم تمثل نقطة والتخلص النهائي، من الرأسمالية، والبدء بمرحلة تاريخية لاحقة سريعة وظيفتها اقامة المجتمع الاشتراكي، بل فتحت مرحلة طويلة لا يزال يعمل فيها تعارض خطين، خط إنماء القوى الاشتراكية وخط إنماء القوى البرجوازية، الأمر الذي أعطى بدوره فرصة لتبلور خط ثالث، أي خط إنماء قوى ثالثة اطلقنا عليها اسم والدولنة»، ويجب انخراط عملية التحويل الجهاعي في الريف عام ١٩٣٠ في هذا الاطار. فلم

يكن القرار بهذا التحويل حاصلاً ضرورياً لشورة ١٩١٧. صحيح ان هذا القرار جاء نتيجة تطور تاريخي له جذور في الماضي، بما فيها حدود ثورة ١٩١٧ نفسها، شأنه في ذلك شأن معظم الحوادث التاريخية التي لا تحدث عفوياً من دون ممهدات. ومن هذه الحدود - في اعتقادي - النظرة «العمالية» المعادية للفلاحين التي اتسمت بها ايديولوجيا الاممية الثانية والتي ورثتها البلشفية. إلا ان هذا القرار مثل نقطة تحول مهم دفع الى تبلور الخط «الدولني» وأضعف القوى الاشتراكية في المجتمع. وقد رأينا ان مثل هذا التحول لم يحدث بعد في الصين، لأسباب تاريخية لفتنا الانظار اليها فيها سبق.

وفي نهاية الأمر أرى ان اطروحة بتلهيم تؤول الى نظرة اقتصادوية ضيقة فيها يخص فهمنا للضرورة التاريخية الموضوعية. فهي اطروحة تقوم على فرضية ان التراكم اللازم (اي انماء قوى الانتاج) يفرض المرور بمرحلة الرأسهالية. اليس هذا التأويل اقتصاداً اقتصادوياً للهادية التاريخية؟ ألا يناقض هذا الاقتصار ما تعلمناه من ظاهرة النمو غير المتكافىء في التاريخ؟ تلك الظاهرة التي تفسر لماذا وكيف يخرج النظام الجديد من انفجار التناقضات في أقسام النظام السابق الأكثر تخلفاً لا الأكثر تقدماً. ولا شك ان الاقتصار الاقتصادوي لا يعمل حساباً صحيحاً للبعد السياسي والايديولوجي في التاريخ، إذ مثلاً لا يرى في اللينينية إلا ايديولوجيا رأسهالية «كامنة». اما نحن فنعتقد ان هذه النظرة للعلاقة بين البعد الاقتصادي والبعد السياسي ليست نظرة مثرية وخصبة، بل هي نظرة مفقرة وعقيمة.

والآن، كيف نطبق منهجنا في تحليل تناقضات المجتمع «بعد ـ الرأسمالي» وليس واقع الصين؟ ان المجتمع الصيني هو ايضاً في رأينا مجتمع «بعد ـ رأسمالي» وليس مجتمعاً اشتراكياً: شأنه في ذلك شأن المجتمع السوفياتي . ولذلك يشترك هذان النظامان في سيات مهمة . إلا أن هناك ايضاً فروقاً لا تقل أهمية . فالرأي ان التاريخيتين متشابهتان تماماً، رغم انه غالب في أوساط كثيرة، يبدو لنا مبسطاً للغاية كها حاولنا ان نثبته في مستقبل الماوية .

إن نقطة انطلاق اطروحتنا، في هذا الصدد، هي الفرضية ان البدء في بناء الاشتراكية في مجتمعات متخلفة ليس في ذاته هدفاً طوباوياً مستحيلاً في عصرنا، إذ إن اطروحتنا الأساسية هي ان الطابع غير المتكافىء للتوسع الرأسهالي العالمي جعل الخروج من هذا النظام \_ وبالتالي البدء في اتجاه بناء الاشتراكية \_ أمراً ضرورياً بصفة موضوعية بالنسبة الى مجتمعات أطراف الرأسهالية. وذلك لأن البديل \_ اي الانخراط في التوسع الرأسهالي العالمي \_ لن يسمح لهذه المجتمعات «باللحاق» بالمجتمعات المتقدمة. بالاحرى نقبل اطروحة لينين بأن الانتقال الى الاشتراكية يبدأ بعمليات «القطيعة» في بالاحرى نقبل اطروحة لينين بأن الانتقال الى الاشتراكية يبدأ بعمليات «القطيعة» في

الحلقات الضعيفة للنظام الرأسمالي العالمي. هذا مع ان الانتقبال هذا لا يبزال في هذه الظروف يمتد على مرحلة تاريخية طويلة ومعقدة ومتناقضة، نظراً للحاجة الى انماء قوى الانتاج.

فالتساؤل الذي لا مفر منه هو اذاً: كيف يمكن إنماء قوى الانتاج في المناطق المتخلفة للعالم المعاصر، وفي الوقت نفسه دعم النزعات الاشتراكية في المجتمع؟ ولقد رفضنا الاجابات القائمة على تعبيرات مجردة مطلقة. على سبيل المثال ان الاشتراكية مستحيلة اصلاً في هذه الظروف لأن وقانون القيمة (من دون تحديد كيفيات وآليات عمل هذا القانون في مختلف الظروف) يفرض الرأسهالية».

وعلى عكس ذلك، يقوم منهجنا في دراسة المشكلة على التحليل الملموس للاسلوب الذي اتخذته اللينينية والستالينية والماوية في مواجهة التحدي. وفي هذا الاطار، رأينا ان الماوية لم تكتف بمجرد تكرار اجابات اللينينية، بل انها تقدمت بخطوة الى الأمام في مواجهة الوضع.

وقد رأينا من المفيد في عرض كتابنا عن مستقبل الماوية الانطلاق من دراسة القاعدة الاقتصادية لنظم وبعد الرأسمالية». وقد فرض علينا هذا الخيار تحديداً لآليات فعل وقانون القيمة في ظروف مختلفة لنمو قوى الانتاج وتنظيم علاقات الانتاج. فكان هذا التحديد شرطاً ضرورياً للخروج من عموميات الخطاب الملتبس عن وقانون القيمة». وقد اوضحنا ان هناك ثلاثة اشكال ممكنة لفعل قانون في مجتمع معاصر لا يزال يجتاج الى إنماء قوى الانتاج، وهي الاشكال الآتية:

أ ـ الشكل الذي يقوم على كيفيات قانون القيمة الحاكم في إطار النظام الرأسهالي العالمي المعاصر، وهي تلك الكيفيات التي تحدد منظومة اسعار السلع، وسلم العوائد الحقيقية للعمل على صعيد عالمي، وهي منظومة غير متكافئة للغاية.

ب الشكل الذي يقوم على استقلال النظام الاقتصادي الوطني عن مقتضيات التوسع الرأسهالي العالمي (بالاحرى الشكل العامل في إطار نظام وطني «فك روابطه» بالنظام العالمي السائد) والذي يخدم في الوقت نفسه استراتيجية تعجيل التراكم الصناعي من خلال ابتزاز فائض من الفلاحين من دون مقابل.

ج ـ الشكل الذي يناسب هو الآخر نظاماً وطنياً مستقلًا «فك الروابط»، الا انه يقوم في هذه الفرضية الثالثة على احترام مبدأ التبادل المتكافىء بين الريف والحضر، الأمر الذي يفرض على النظام نمطاً مختلفاً لأنماء قوى الانتاج.

وقد بدا لنا ان سهات هـذه النهاذج النظرية الثلاثة تـوافق الى حد كبـير حقيقة

الأوضاع في كل من العالم الثالث الرأسهالي المعاصر والاتحاد السوفياتي والصين. فالمنهج اثبت اذاً فعاليته في توضيح أوجه مهمة في النقاش حول الماوية (هل هي مجرد تبطبيق للينينية ام حققت تقدماً بالنسبة الى الأخيرة؟). وحول القيمة (اي الى اي مدى يمكن الاعتراف بالحاجة الى حساب القيمة ان يخدم الاهداف الاشتراكية؟)... الىخ. وكذلك \_ في رأيي \_ النقاش حول الحدود التاريخية للهاوية، اي تلك الحدود التي ادت الى هزيمة لاحقة للخط اليساري في تنفيذها. وقد ساعدنا هذا التحليل على تحديد مدى ومغزى الاختلاف بين أوضاع الاتحاد السوفياتي وأوضاع الصين.

إلا ان هذا التحليل الذي يفيد في تفسير الماضي والحاضر لا يعطي مفتاحاً سحرياً يمكن به استنتاج المستقبل. فيتوقف المستقبل دائماً وهذا قانون عام في التاريخ - على ناتج صراع الطبقات والخيارات السياسية التي تعبر عنه. ومن هنا فُرض علينا الانتقال من قصة تاريخ نمو قوى الانتاج الى الجدال السياسي. وفي هذا الميدان، اتضح لنا ان الماوية عرفت حدوداً تاريخية ورثتها عن تاريخ الحركة العملية نفسها، وبخاصة عن البلشفية والأممية الشالئة، وذلك فيها يتعلق بمفاهيمها للدولة والحزب والديمقراطية.

هذا المنهج يؤول الى نتائج مختلفة عن تلك التي يؤدي اليها ما سمّيته والمنهج المجرد، هذا المنهج يؤول الى نتائج مختلفة عن تلك التي يؤدي اليها ما سمّيته والمنهج المجرد، وهو منهج بتلهيم المنتقد الذي لا يرى اختلافاً بين جميع المجتمعات التي قامت على أساس ثورات تمت تحت راية الاشتراكية، وبين مقتضيات التراكم الرأسهالي البحت، كها لا يرى اختلافاً بين مختلف تجارب وبعد الرأسهالية، من الاتحاد السوفياتي والصين ويوغوسلافيا وغيرها. هذا إضافة الى ان المنهج المنتقد لا يرى أيضاً اختلافاً بين رأسهالية المراكز ورأسهالية الأطراف، اذ يعتبرها جميعاً انماطاً من التراكم الرأسهالي، ولا أكثر من ذلك.

إن المنهج المجرد لا يجدي في المهارسة السياسية. فها معنى ان مجتمعات الاتحاد السوفياتي والصين ويوغوسلافيا وكوبا والولايات المتحدة والهند تتشارك جميعاً في طابع وحيد؟ انها مجرد أشكال لنمط الانتاج نفسه؟ الا يمنع هذا القول المجرد اي تحليل سيامي مفيد لمن يتساءل عما يجب ان تفعله القوى التقدمية في هذه المجتمعات المختلفة؟

ثمة بعد آخر للنظرية المجردة الاقتصادوية، وهو فرضيتها المبسّطة القائلة ان تراكم رأس المال يؤدي من تلقاء نفسه الى زيادة مستمرة في تمركز وتركيز السيطرة على وسائل الانتاج، كأن مصير الرأسمالية ان يتحول هذا النظام تدريجياً الى نظام ودولني، قائم على تركيز السيطرة على وسائل الانتاج في ايدي الدولة. اي بعبارة اخرى، كأن

المستقبل والدولني، للمجتمع امر اجباري لازم لا مفر منه موضوعياً. وفي إطار هذه النظرية، يتلاشى الفرق بين المجتمعات الرأسهالية ومجتمعات بعد الرأسهالية اذ تشترك جميعاً في مصير واحد، ونقصد هنا على سبيل المثال نظرية وتلاقي النظم، المزعومة. هذا بينها فرضيتنا المنهجية الأساسية هي ان المستقبل لا يزال مفتوحاً. فاذا كانت هناك فعلا نزعة وولنة، واضحة في مجتمعات وبعد الرأسهالية، فانها نزعة تعمل في تناقض مع نزعات اخرى، منها رأسهالية واشتراكية.

## رابعاً: ما بعد الرأسيالية؟

١ - تناولنا فيها سبق اشكالية المجتمعات التي رسمت لنفسها هدف «بناء الاشتراكية». وتوصلنا الى انها لم تنجز بعد هذا الهدف، ولو انها خرجت فعلاً من إطار هيمنة الرأسهالية العالمية، الأمر الذي نعتبره لا مفر منه وايجابياً للغاية في ذاته، إذ فُتح الباب لتقدم وطني وشعبي لا مثيل له في مجتمعات العالم الثالث التي لا تزال تنظر الى مستقبلها، على انه يفترض الانخراط في «التنمية العالمية»، أي بتعبير أدق التنمية الرأسهالية العالمية.

إن صميم اطروحتنا هـو بالتحـديد في هـذه المقارنـة بـين مـا امكن ان تحققـه المجتمعات التي «فكت الروابط» (مهما كانت حدود هذه الانجازات) وما لم تحققه ولن تحققه المجتمعات التي ظلت منخرطة في اطار الرأسهالية العالمية.

لا شك ان هذا القول الأخير عن الحدود التاريخية المفروضة على ما سميناه ورأسهالية الأطراف، يتطلب الاثبات. ولكننا لسنا هنا في صدد تقديم حججنا فيها يخص حدود الرأسهالية في اطراف النظام العالمي، وبالاحرى عجزها عن تحقيق ما سميته وتنمية متمركزة على الذات، والتي هي شرط تحقيق تجانس اجتهاعي على نمط ما تحقق منه في مجتمعات رأسهالية المركز، إذ استرسلنا في هذا الموضوع في اماكن اخرى وبخاصة ـ بالنسبة الى القارىء العربي ـ في بعض فصول كتابنا عن أزمة المجتمع العربي وفي مقالنا الصادر في وقضايا فكرية».

وفيها يلي سنعتبر ضمنياً رجوع القارىء الى هذه الكتابات ان لزم الأمر بالنسبة اليه، من دون عودتنا الى هذا النقاش هنا. فلن نتناول مثلاً موضوع مضمون مفهوم «التمركز على الذات» أو مفهوم «السيطرة الوطنية على التراكم». وكذلك مضمون المفاهيم التي تتعلق بسمات مجتمعات رأسمالية المركز مثل مفهوم «التجانس

<sup>(</sup>٦) سمير أمين، ازمة المجتمع العربي (القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٥).

الاجتهاعي» ـ ورأسهالية الأطراف ـ مشل مفهوم كومبرادورية السبرجوازية والدولة» . . . الخ .

نرى فيما يلي: (أ) ان الخروج من النظام العالمي سمح فعلاً لمجتمعات بعد الرأسمالية بتحقيق تنمية متمركزة على الذات، وفي الوقت نفسه ان هذه التنمية تمت في ظروف فتحت مرحلة تاريخية للانتقال الى الاشتراكية، وهي مرحلة لم تتم بعد فتتسم بتواصل فعل التناقض بين نزعات ثلاث (الاشتراكية والرأسمالية والدولنية). ثم (ب) ان هذه الاشكالية (اي اشكالية «ما بعد الرأسمالية») هي التي تحدد ايضاً طابع التحدي الذي تواجهه مجتمعات العالم الثالث المعاصر.

٢ ـ فلنرجع الآن الى مميزات التنمية المتمحورة على المذات (اي السيطرة الوطنية على التراكم والتجانس الاجتماعي الناتج عنها). ولننظر الى التجارب الاشتراكية من هذه الزاوية . لا شك ان هذه التجارب ـ سواء أكانت اشتراكية أم لا ـ في الاتحاد السوفياتي والصين وغيرهما قد حققت هذه الشروط.

فهنا ـ في جميع هذه التجارب (الاتحاد السوفياتي واوروبا الشرقية بما فيها يوغوسلافيا والبانيا وكوريا الشهالية والصين وفيتنام وكوبا) تعمل تنمية قوى الانتاج في إطار استراتيجية وطنية مخططة متمركزة على المذات من دون شك. قطعاً يجب نقاش هذه التجارب من زوايا كثيرة: أهي اشتراكية ام أعادت تكوينها طبقياً؟ ماذا حققت فعلاً في ميدان تنمية قوى الانتاج؟ الى اي مدى اسلوب التخطيط فعال فعلاً؟ ما هي طبيعة الصعوبات والتناقضات التي تتعرض لها؟ أهي من طبيعة المأزق ام من طبيعة المغتراف بالطابع المتمركز على الغقبات المؤقتة؟ ولكن رغم كل هذه التساؤلات يجب الاعتراف بالطابع المتمركز على الذات لهذه التجارب.

ومن هذه الزاوية، لا شك ان نجاح هذه التجارب يقابل فشل تجارب العالم الثالث الرأسيالي. فهنا ايضاً أوجه الاختلاف في نتائج متعددة. فقد حققت بعض هذه التجارب في العالم الثالث معدلات مرتفعة للنمو، بينها لم يحققه البعض الآخر. وفي بعض التجارب، كان تدخل الدولة المحرك الأساس، بينها لم يكن كذلك في تجارب أخرى. وبعضها اخذ في الاعتبار أهدافاً اجتهاعية تجاهلها غيرها... الخ، ولكن لم تنجح هذه التجارب المختلفة في تثبيت تنمية متمحورة على الذات، وبالتالي، لم تتقدم كثيراً في اتجاه التجانس الاجتهاعي، ولا في اتجاه تقوية استقلاليتها إزاء القوى الحاكمة على الصعيد العالمي.

هل نستنتج من ذلك ان التجارب الشيوعية ناجحة من حيث الأهداف الوطنية، وان كانت فاشلة من حيث الهدف الاجتهاعي، وهـو أصلًا الغـاء الطبقـات؟ شئنا أم أبينا، فإن اعتبار معنى الهدف الاشتراكي يفرض نفسه هنا. قطعاً يؤكد الخطاب الرسمي للنظم «الاشتراكية» (وهو خطاب نظام الحكم) تحقيق الهدف. فهو خطاب يساوي تحقيق الاشتراكية بالغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج في صالح ملكية الدولة والجمعيات التعاونية.

وجدير بالذكر هنا ان لينين وماو لم يكتفيا بالخطاب «الرسمي». فكانا يـطرحان تحديداً التساؤل حول هذا الطابع الاجتماعي. وهذان القائدان لم يترددا في التساؤل حول مدى تحقيق والاشتراكية ي. اذ كانا يحللان الواقع، في إطار اعترافهما بالصراع المستمر بين القوى الاشتراكية والقوى الرأسهالية. وكان ماو اعتبر ان القوى الرأسهالية تغلبت على القوى الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي بعد وفاة ستالين. أما نحن فنعتبر ان تراجع القوى الاشتراكية سبق هذا التاريخ، فيرجع الى اسلوب اقامة الجمعيات التعاونية في الريف في أوائل الثلاثينات، هذا الاسلوب الذي الغي التحالف الشعبي، وسمح بإقامة دولة استبدادية. هذا، ولا نعني إطلاقاً ان تراجع القوى الاشتراكية ادى الى اعادة الرأسمالية. أما فيها يتعلق بالصين، فكان ماو نفسه يعتبر في أول الشورة الثقافية، ان القوى الرأسهالية كانت على وشك ان تهزم الميـول الاشتراكيـة. ونظراً الى ان خلفاء ماو دانوا اتجاهات الثورة الثقافية إدانة تامة، فان المنطق يفرض الاستنتاج ان القوى الرأسهالية هنا ايضاً تغلبت على القوى الاشتراكية. هـذا على الأقـل اذا أخذنـا بالمنطق الماوي، وليس هذا استنتاجنا بالتحديد. فمن جهة أولى، لا نعتبر ان القوى المعادية للاشتراكية هي دائماً ذات طابع رأسمالي، وذلك بـالنسبة الى هـاتين الحـالتين. ومن جهة اخرى لا نرى شيئاً مماثلاً لاقامة الجمعيات التعاونية بوسائل العنف قـد حدث في الصين، وبالتالي لا نـرى دولة استبـدادية صينيـة قد انشئت. فهـذه الدولـة الأخيرة ـ وان كانت بيروقراطية وغير ديمقراطية ـ الا انها مختلفة عن الدولة السوفياتية. فعلاقاتها مع الجهاهير (لا سيها الجهاهير الريفية) لها طابع مختلف عن طابع تلك العلاقات في النظام الستاليني.

فلا يمكن اطلاق حكم موحد على جميع هذه التجارب، بل يجب اعتبار الاختلاف السائد هنا فيها يتعلق بالطابع الاجتهاعي للحكم، وبالتالي بطبيعة وازمة هذه المجتمعات (أهي ذات طابع المازق؟)، وكذلك فيها يتعلق بعلاقات هذه المجتمعات مع العالم الراسهالي، وامكانات تطورها المستقبلية... الخ. فلا يمكن الاكتفاء بالنعت السلبي (مجتمعات غير اشتراكية) أو بالنعت الايجابي الاحادي البسيط (مجتمعات رأسهالية ذات وخصوصيات») أو بالنعت غير المحدد، بمل الملتبس (مجتمعات ونظام دولة» أو نظام طبقي جديد). بالأولى، لا يمكن توحيد الحكم على الجميع

واعتبار الاتحاد السوفياتي والصين والبانيا ويوغـوسلافيـا والمجر وفيتنـام وكوبـا نموذجـاً واحداً.

لا شك أن هناك عدداً من الميزات العامة والمهمة مشتركة. فهي مميزات ناتجة عن عاملين مهمين مشتركين وهما: الأول، ان جميع هذه الأنظمة انشئت نتيجة ثورات شعبية تمت في بلدان متأخرة، يسود فيها الطابع الريفي الى حد كبير، وقد ترتب على ذلك ضرورة التعجيل في تنمية قوى الانتاج، وفي الوقت نفسه تحقيق عدد من المتغيرات قامت بها البرجوازية والتنمية الرأسهالية في المناطق الأكثر تقدماً. اما العامل المشترك الثاني، فهو في القيادة لهذه الثورات الشعبية التي تمت على أيدي أحزاب شيوعية من التيار اللينيني البلشفي. وقد جرّت هذه الوراثة كثيراً من المفاهيم والمهارسات فيها يتعلق بالعلاقة بين الدولة والطبقة، والطبقة والطليعة، والطليعة والطليعة تأثيراً عميقاً. وليس المهم هنا إطلاق «أحكام» على هذه المفاهيم والمهارسات (اعتبارها هماركسية صحيحة» أم «انحرافات») من زاوية ايديولوجية أو اخلاقية، بل المهم هو فهم ظهورها ونموها، والبحث عن جذورها في نشأة التناقضات الجديدة التي نتجت عنها في المجتمعات التي استلهمت منها.

وقد ورثت المجتمعات الاشتراكية من وراء هذا التاريخ، كثيراً من المشاكل التي لا تزال قائمة من دون حل. ورأينا، في هذا الصدد، ان هذه المشاكل السياسية هي العقبة الأساسية لاستمرار تنمية قوى الانتاج فيها، اي بعبارة أخرى، ان الجانب السياسي هو الذي يحدد طبيعة ازمة المجتمعات الاشتراكية. هذا، ويمكن بالطبع النظر الم الجانب الاقتصادي لهذه الأزمة. فهي نظم حققت فعلاً غواً جباراً لقوى الانتاج على أسس توسعية، أي من خلال تحويل قوى العمل من الزراعة الى الصناعة، واستعارة انماط تكنولوجية مأخوذة من تجربة الغرب المتقدم. وقد تم هذا النمو التوسعي بواسطة تخطيط إداري وتحديد دور السوق. . . واليوم يتعرض استمرار هذا النمو تحسين الانتاجية باللجوء الى وسائل أدق وأكثر فعالية. والسؤال هو: هل سيتم هذا التقدم ام لا؟ وإن تم، هل سيكون ذلك من خلال «العودة الى الرأسالية» أو حتى القامتها (اذا اعتبرنا ان الرأسمالية هنا لم توجد قبل الثورة الا في صورة بدائية)؟ ام سيتم من خلال تنمية علاقات إنتاج جديدة تضمن رقابة المنتجين الحقيقية، وهي تعريف الاشتراكية؟

إن هذه التساؤلات حول مستقبل النظم الاشتراكية المزعومة، تـظل مفتوحـة في رأينا. قطعاً يعتبر البعض ان المشكلة حُلت، إما لأنهم يعتبرون ان هـذه النظم هي في

الواقع رأسالية، واما لانهم يرونها على انها نظم جديدة (نظم دولة) مثبتة. وقد سبق ان تناولنا هذا الموضوع، ورأينا ان المذهب الأول. الذي عبر بتلهيم عنه، ناتج تبسيط رفضناه. فهو رأي قائم على اختصار الرأسيالية الى ظاهرة وحيدة هي ظاهرة العمل الأجير. هذا بينها نعتقد نحن ان الرأسيالية تتطلب أكثر من ذلك، فتتطلب ايضاً تفتت ملكية رأس المال، وهو شرط عمل المنافسة، وهي بدورها عامل جوهري لسيادة ظاهرة والاستلاب الاقتصادي، التي اعتبرناها عنصراً أساسياً في حركية الرأسيالية. هذا بينها لا يزال اللجوء الى السوق (ومنافسة رؤوس الأموال) ناقصاً، أو شبه ناقص، الى الآن في هذه المجتمعات. اما المذهب الثاني ـ أي اطروحة (الدولنة) (Etatisme) فان ميزته هي عدم إرجاع ظاهرة جديدة الى نموذج قديم. ولكن هذا المذهب يعاني في فان ميزته هي عدم إرجاع ظاهرة جديدة الى نموذج قديم. ولكن هذا المذهب يعاني في كثير من الأحيان من التعميم المجرد. وسنرجع الى هذا الموضوع فيها بعد.

وعلى كل حال، فلا يمكن التعمق في النقاش طالما تمسكنا بالمميزات العامة لتلك المجتمعات، بل على عكس ذلك يجب لفت النظر الى خصوصيات كل منها. فان كلا من هذه الثورات أشركت في ظروفها التاريخية الملموسة ما يبدو لنا ثلاثة اتجاهات جوهرية، وهي: أولاً: الاتجاه الاشتراكي الصحيح، وهو تعبير عن المضمون الشعبي للقوى الاجتماعية التي تم تنظيمها للثورة ضد الرأسهالية. وهو اتجاه يستحيل انكار وجوده، رغم حقيقة فراغ الحديث الرسمي لنظام الحكم، وثانياً: الاتجاه الدولني (ونقصد هنا مركزية نظام الدولة في تنظيم جميع أوجه الحياة الاجتماعية) وهو اتجاه يعبر عن تبلور قوى اجتماعية جديدة مسيطرة أو تميل الى السيطرة، وثالثاً: الاتجاه الرأسهالي، وهو ناتج قوى موضوعية مرتبطة باحتياجات تنمية قوى الانتاج عند هذه المرحلة.

وأشركت كل ثورة من هذه الثورات هذه العوامل الثلاثة المتناقضة بعضها مع بعض، أشركتها في شكل معقد خاص بها. فالثورة الروسية التي أنشأت هذا التاريخ، قامت على أساس تحالف عهال وفلاحين اعتمدت السلطة السوفياتية عليه فعلاً الى أيام اقامة الجمعيات في أوائل الثلاثينات. وقد تم انشاء الجمعيات، من خلال استخدام العنف نتيجة معارضة الفلاحين لها. وكان هدف الدولة الاستبدادية التي أنشئت على أساس تدمير التحالف الشعبي هو بالذات استغلال الريف من أجل تعجيل التصنيع. وقد تم هذا التصنيع من خلال استعارة الأشكال الفوردية لتنظيم العمل واخضاع الطبقة العاملة الجديدة \_ والمكونة الى حد كبير من مهاجرين من الريف المضروب \_ لمقتضيات هذا الشكل للانتاج. هكذا أصبحت الدولة نفسها نقطة الريف المضروب \_ لمقتضيات هذا الشكل للانتاج. هكذا أصبحت الدولة نفسها نقطة تبلور الطبقة الحاكمة الجديدة. ومن هنا الطابع والدولني، لهذه الطبقة، وهو طابع ليس مهيمناً فقط، بل يكاد يكون منفرداً. هذا، ولكن مرحلة التراكم التوسعي

انتهت منذ عقود. وبالتالي فان «مشكلة الفلاحين» فقدت أهميتها. فالفلاحون أنفسهم لا يمثلون الآن إلا نسبة صغيرة من اجمالي السكان. ثم تنازلت الدولة لصالح هذه الأقلية تنازلات اقتصادية مهمة جداً، منذ أواسط الخمسينات. ولكن مشكلة الانتقال الى التراكم الكثيف، لم تجد حلها الى الآن. ويبدو ان الطبقة الحاكمة منقسمة على بعضها في هذا الصدد، فهناك فريق يرى الحل في زيادة اللامركزية في اطار نظام الدولة. ولعل خروتشوف مثل هذا التيار الذي يعتمد بصفة أساسية على طبقة التكنوقراط الجدد، كما يظهر من مضمون الاقتراحات المطروحة (تقوية دور السوق، ايديولوجيا «الاستهلاك» على النمط الغربي، والتخلي عن تسييس الجهاهير). وهناك تيار آخر لعل بريجنيف قد مثله، وهو تيار محافظ لا يجرؤ على أكثر من اصلاحات تيار آخر لعل بريجنيف قد مثله، وهو تيار محافظ لا يجرؤ على أكثر من اصلاحات تيار آخر لعل بريجنيف قد مثله، وهو تيار محافظ لا يجرؤ على أكثر من اصلاحات المحافظة، توجد أيضاً اتجاهات تنظر الى الحياة السياسية والايديولوجية وتميل الى المحافظة، توجد أيضاً اتجاهات تنظر الى الحياة السياسية والايديولوجية وتميل الى العاشما. ولا شلك ان وجود هذه الاتجاهات انما هو انعكاس لاستمرار الاتجاه الاشتراكي في المجتمع، رغم صعوبة تغلبها في الظروف الموروثة وعداوة الغرب.

وفي رأينا، تتعامل هذه الاتجاهات الثلاثة أيضاً في الصين. ولكن المزيج الصيني الخاص لها أكثر توازناً، فهو أقل انحرافاً في صالح «الدولنة». والسبب هو، كما قلنا، انه لم تحدث هنا عملية مماثلة لاقامة الجمعيات بالعنف. فالدولة اذاً ـ ولو انها بيروقراطية وغير ديمقراطية ـ معرضة للضغوط الاجتهاعية أكثر منها في الاتحاد السوفياتي، بل ليست الدولة هي النقطة الوحيدة لتبلور قوى اجتماعية سائدة. فهناك الى جانبها، ميول السلطات المحلية الشعبية التي شجعت الماوية انعاشها. وهناك أيضاً طبقة من الرأسـماليين الحقيقيـين الذين يشجـع الخط الحالي مبـادراتهم، ويكوّن هؤلاء وأولئك نقطة تبلور الى جانب الدولـة. فالمـزيج هنـا متّزن بـين اتجاه اشـتراكي لا يزال حياً. واتجاه رأسهالي وطني صميم، واتجاه دولني يستطيع ـ في ظروف النزاع الـداخلي رأسهالية/ اشتراكية ـ أن يجتفظ بالهيمنة. ولذلك لا نسرى من الممكن ان يصبح الاتجاه الرأسهالي وكومبرادورية، على نمط ما يحدث في بلدان العالم الثالث الرأسهالي، فهـ و اتجاه رأسهالي وطني. هذا من جهة، ومن الجهة الأخـرى، فان عمليـة التراكم التـوسعي لم تصل بعد في الصين الى حدودها. هذا اضافة الى ان القاعدة الشعبية لم تُفتت كما هـو الحال في الاتحاد السوفياتي، مما يشجع الميل نحو تقدم الحياة السياسية والايـديولـوجيا الشعبية، الأمر الذي يستبعد بدوره الحل المتمركز على تحالف تكنوقراطية ذات طابع دولني/رأسهالية وطنية .

ونجد ظروفاً مماثلة، أي أكثر تفتحاً للتطور، في يوغوسلافيا وفي المجر. وتعمل هنا هذه الظروف في مرحلة أكثر تقدماً من زاوية نمو قوى الانتباج، إذ ان المرحلة

التوسعية انتهت، ولكنها تعمل أيضاً في ظروف دولية غير مؤاتية: صغر الدول، تغلغل النفوذ الغربي في يوغوسلافيا، ضغط السوفيات في المجر... ولذلك نعتبر ان استمرار تطور الصين على الأسس الحالية، أي توازن (ولو متحرك) بين الاتجاهات الثلاثة المذكورة ونمو قوى الانتاج على أساسها، انما يمثل أحسن فرضية للمستقبل الاشتراكي في الأجل الطويل.

هذا، وهناك أيضاً في العالم «الاشتراكي» أمثلة سلبية من تطور أدّى الى مأزق حقيقي. ومنها مثل تشيكوسلوفاكيا المجمدة من خلال المخاوف السوفياتية، ومثل رومانيا المجمدة في شكل بدائي من «الدولنة». ومثل بولندا التي غاصت في أوهام الجاذبية الغربية، ومثل فيتنام التي لم تبدأ بعد مرحلة التراكم التوسعي، وذهبت في اتجاه الفرار الى الامام في مغامرات عسكرية اقليمية. فلا يمكن الغاء جميع هذه الخصوصيات والاكتفاء بالمفهوم العام «للدولنة» من دون عمل حساب لها.

هذا، ولا شك ان التجارب السوفياتية والصينية نجحت تماماً من حيث قدرتها على فرض نفسها كقوة مستقلة في النظام العالمي. وكذلك بالنسبة حتى الى الدول الصغيرة مثل يوغوسلافيا أو المجر. هذا بينها لنا تحفظات بالنسبة الى تلك التجارب التى أوقعت نفسها في مأزق.

لا شك أيضاً ان اعطاءنا أهمية كبيرة لعنصر تحقيق الأهداف الوطنية لا يشارك فيه الجميع. فالماركسية المبسّطة مثلاً وبخاصة التأويل الذي لا يدرك أهمية التناقض مراكز/أطراف \_ تحكم على والوطنية، على انها دائها وانحراف، وقد سبق قولنا ان هذا الموقف يختلف كثيراً عن موقف رأس المال العالمي المهيمن. أليس التماثل بين آراء بل وارن (التي انتقدناها في مكان آخر) المعبّرة من خلال ولغة، ماركسية من جهة، وبين آراء البنك الدولي من جهة أخرى، أليس هذا التهائل دليلا على صحة قولنا؟

٣ ـ نواجه إذا مرة أخرى مشكلة الدولة والدولنة التي لا مفر منها.

تعتمد الماركسية في مفهومها لتحرير الانسان على إلغاء القيمة وإلغاء الدولة. فالغاء القيمة هو شرط التيحرير من عبودية الاقتصاد. فالقيمة هي التعبير عن الندرة والفقر، وتعبّر عن نفسها في الاستلاب السلعي، وهو يؤدي بدوره الى أن القوانين الاقتصادية تفرض نفسها كقوى طبيعية. أما الدولة، فهي تعبير عن هيمنة طبقية وهيمنة قوانين الاقتصاد.

ولكن ماركس كان يعي خطر التصورات الطوباوية. ولذلك امتنع عن وصف سابق لأليات مجتمع متحرر من القيمة والدولة. هذا ولم تقدم الى الأن، وللأسف،

المجتمعات الاشتراكية اجابات مقنعة في هذا الصدد. هذا أقل ما يمكن أن يقال عنها. فلم يبود الغاء ملكية الرأسهاليين لصالح ملكية الدولة، وكذلك الغاء السوق واحلال التخطيط محلها، لم يبود ذلك الى سيطرة المنتجين على المجتمع وبالتالي التخلص من الاستلاب. وفي الوقت نفسه لم تلغ الدولة، بل تقوّت في أشكال بيروقراطية واستبدادية. ان الحجج المقدمة لتبرير هذا الواقع معروفة، فهي حجج شكلية لم نقبلها. ان استمرار الدولة (والدولنة) هو فرض فرضته ظروف الانتقال الطويل الى ما توسعه غير المتكافىء، وبالتالي ضرورة بدء الانتقال من ثورة أطراف النظام. وينتج عن توسعه غير المتكافىء، وبالتالي ضرورة بدء الانتقال من ثورة أطراف النظام. وينتج عن ذلك الطابع المعقد لمجتمعات ما بعد الرأسهالية، أي طابعها المتناقض الذي لا مفر منه، والذي يدعو الى استمرار الدولة. أما هيمنة الدولة (أي الدولنة) في حالة الاتحاد السوفياتي فترجع الى ظروف تاريخية خاصة كها رأينا. هل أدّى ذلك الى نظام اجتهاعي السوفياتي فترجع الى ظروف تاريخية خاصة كها رأينا. هل أدّى ذلك الى نظام اجتهاعي التنقال» (الى أين؟) أم في مأزق؟ أيكن أن يتطور نحو الاشتراكية؟ لقد طرحنا هذه الأسئلة التي نعتقد ان الاجابات عنها لا تزال مفتوحة.

إن استمرار التوسع الرأسمالي كما هـ و ـ أي على أسس غـير متكافئـة ـ وكذلـك الاستمرار الغالب في رفض نتائج هذا التوسع من قبل الشعوب التي تعانيه بالضرورة، ان كل ذلك يدفعنا الى الاعتقاد بأن التاريخ سوف يستمر في الاتجاه الـذي بدأ به منذ عام ١٩١٧. أي بعبارة أخرى أن مناطق متخلفة من النظام سوف «تفك الروابط، (أي «تخرج، من منطق النظام) وان هـذه العملية ستكـون الفصل الأول من تطور طويل محكوم من تفاعل النزاع بين اتجاهات ثـلاثة هي الاشــتراكية والــرأسماليــة الوطنية والدولنية. ويؤدي رفض هـذه الضرورة التاريخيـة ـ باسم حب المـطلقات، أو رغبة في الوصول السريع الى الهدف النهائي \_ الى عجز سياسي مؤلم ثم يأس. فلا بـد من اندراج الكفاح السياسي في اطار الـواقع اذا كـان الغرض هـو تغيير الـواقع وليس الاكتفاء بالتحليل ـ بعد حدوث الحوادث في معظم الأحيان ـ ولا شـك ان قبول هـذا الواقع هو أيضاً قبول فكرة ان «السيطرة المجتمعية على المصير، لا يمكن الوصول اليها وتحقيقها وتحقيقاً تاماً، مرة واحدة، بل بالتدريج. وعلى كل حال فان رأينـا هنا هــو اننا نجهل ما هو مجتمع متحرر من الاقتصاد والدولة. أضيف الى ذلك انني لا أتصور هذا التحرير عـلى انه «مـطلق ميتافيـزيقي». ولذلـك اقترحت في مكــان آخر التمييـز بين الاستلاب الاجتهاعي والاستلاب الانساني (الانثروبولـوجي)، وذلك من أجـل اعطاء طابع نسبي لمفهوم وشفاف المجتمع، ولمفهوم والسيطرة المجتمعية على المصير.

ولا شك ان «الوطن» يمثل في هذه الظروف جانباً من التطور في المستقبل المنظور

لا يمكن استبعاده. فاذا كان الغاء الرأسهالية مستحيلًا على الصعيد العالمي مرة واحدة، فان ذلك يؤدي بالضرورة الى ان الأقطار التي تنفصل عن النظام الرأسمالي لا تـزال تعيش في عالم «منظومة الدول». وقد قدمت نظم الحكم في الدول الاشتراكية هذه الحجة من أجل تبرير استمرار الدولـة. ولا شك ان استخـدامها لهـذه الحجة لم يكن بريئاً، ولكن الأمر يبقى مطروحاً، وعلينا أن نتساءل عن مضمون هـذه الدول التي خرجت عن النظام الرأسمالي من زاوية اجابتها لمشكلة الوطنية. لقد اقـترحنا في مكــان آخر تحليلًا لهذا الواقع الاجتهاعي ـ أي الوطن ـ واعتبرنا انه واقع اجتهاعي ليس «فـوق الطبقات، ولكنه والى جانب الطبقات،، شأنه في ذلك شأن وقائع اجتماعية أخسرى مثل الجنس. ورأينا ان انكار هذه الوقائع يؤدي دائهاً وبالضرورة الى تبرير الاضطهاد بأشكاله، وان جميع أوجه الاضطهاد تخدم في نهاية الأمر استغلال العمل. كما رأينا ان الاكتفاء بوضع هذه الوقائع الاجتهاعية جنباً الى جنب من دون ادماجها في كلُّ موحد، يؤدي دائها وبالضرورة الى اضعاف قدرتها المحتملة في تعبئة القـوى العاملة من أجـل التغيير. هذا لا يمنع النظر النقدي للواقع «السوطني»، الذي يتسطلب التحليل والتحديد. فيجب اعتباره على انه واقع «نسبي» كما اننا نحتاج الى مزيد من التفكير في جذور «ايديولوجيا الوطن» وتكوينها في ظروف تاريخ أوروبا ثم تصديرهـا على صعيـد عالمي، شأنها في ذلك شأن عناصر أخرى من الايديولوجيا المهيمنة على صعيد عالمي.

لا مفر إذاً من الاعتراف بضرورة الدولة وضرورة المضمون «الوطني» للمجتمع. وفي الوقت نفسه، بجب عدم نسيان الهدف البعيد وهو الغاء الدولة والوطن. ان هذا الموقف شرعي، بل ضرورة حيوية. ثم يتحقق الخطر الطوباوي هنا حينها نحاول تصور «علم دون أوطان». فقد أثبتت التجربة في هذا الصدد انه من المستحيل تقريباً التحرر من التصورات المحكومة من الايديولوجيا المهيمنة، أو يكتفي المفكر بعموميات غير محددة مثل: «الاختلاف»، من دون تحديد أوجه الاختلاف.

وينكر الكثير في الغرب هذه الضرورات، أي ضرورة الدولة واستقلالية الوطن ازاء النظام الكلي. وهذا الرفض هو عنصر مهم في الايديولوجيا المهيمنة. ويبدو لنا ان تفسير هذه الأوضاع انما هو أمر بسيط تكاد تكون جذوره في علم النفس. فهنا تلعب دورها خيبة الأمل الناتجة عن البعد بين الخطاب الاشتراكي الرسمي وواقع المجتمعات الاشتراكية، وكذلك الإحساس بالعجز وعدم إمكان عمل فعّال في الغرب المتقدم، وكذلك الغني الذي يسمح بالقاء خطاب كريم واتخاذ مواقف أنانية في الوقت نفسه... الخ. هذا، ولا شك ان الهجوم الايديولوجي اليميني الحالي قد نجح في استغلال هذه واللغة اليسارية، لأغراضه اليمينية الحقيقية.

فيمكن تلخيص مضمون هذا الخطاب «اليساري» في النقاط الأربع الآتية: ١ - ان «الشرق» (روسيا والصين وغيرهما) ليس اشتراكياً، بل في مأزق. ٢ - ان الوطنية في ذاتها، وفي جميع النظروف عنصر غير اشتراكي وسلبي. ٣ - ان الدولة في جميع الظروف هي عدو الشعب. ٤ - وبالتالي ان ميدان الكفاح الحقيقي هو ميدان الحقوق الديمقراطية.

ولسنا هنا في صدد الغوص في تفاصيل هذه المناقشات الملتبسة، بـل سنكتفي بذكر بعض ملاحظاتنا في شأنها.

يجب، قبل كل شيء، التوقف قليلاً عند القبول المذي يدّعي ان «الشرق متجمد». فهل هو فعلاً أكثر تجمداً من الغرب؟ نرى هنا ان اجماع الرأي على أساس اقتصادوي في الغرب أفرغ التمييز يمين/يسار من أي مضمون، وألغى مغزاه التاريخي الأصلي، فجمود المجتمع لا يمنع اعترافنا أيضاً بأن المجتمع السوفياتي يبدو حالياً عاجزاً أو شبه عاجز عن مواجهة احتياجات تغيير عميق. (هذا بعد أن حقق هذا المجتمع تغيرات مهمة جداً في تاريخه، اذ أصبح القوة العظمى الثانية). ولكن هناك مجتمعات اشتراكية أخرى مثل الصين ويوغوسلافيا والمجر لم تصب بالشلل نفسه، فيبدو لنا انها قادرة على التغيير والتطور السريع نسبياً.

هذا، ويبدو لنا أيضاً ان ومعاداة الدولة، في كثير من الأحيان لا تعتمد على أسس علمية. وهنا نجد كثيراً من اللبس بين الدولة والجهاز الاداري، فهنا نجد من يبكي من والضرائب الثقيلة التي تمتص ٦٠ بالمائة من الدخل القومي»، ومن يثير الضحك السهل بمناسبة محارسات البيروقراطية الصغيرة، ثم ينتهي بالقول ان الدولة عدو الشعب. وينسى هؤلاء ان الدولة لعبت دور المحامي بالنسبة الى الضعيف، وذلك في الصراع الطبقي في الغرب نفسه! ان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان لم يخطىء في هذا الصدد حينها أخذ في الهجوم ضد ودولة الرفاهية». وفي معظم الأحيان، تنسى الاقتراحات المطروحة من أجل وتحجيم الدولة». ان الديمقراطية الغربية نفسها أنشئت وتقدمت على أساس تقوية الدولة. وهناك أمثلة كثيرة في هذا الصدد، منها ان كثيراً من تجارب واللامركزية انتهت بالتخلف الى اليمين وتشويه الديمقراطية ، وذلك لسبب بسيط وهو ان اللامركزية وتوسيع الأفاق وادراك الصورة الكاملة للمجتمع. ولنسأل الذي ينمو فقط في ظروف توسيع الأفاق وادراك الصورة الكاملة للمجتمع. ولنسأل بالذي ينمو فقط في ظروف توسيع الأفاق وادراك الصورة الكاملة للمجتمع. ولنسأل نامية من دون وتنظيم عمقد، وبالتالي جهاز وأجهزة؟ أيكن التمسك بالضيان نامية من دون وتنظيم معقد، وبالتالي جهاز وأجهزة؟ أيكن التمسك بالضيان الاجتماعي على صعيد ملاين الأفراد والتمسك بالتكنولوجيات المتقدمة، وفي الوقت نامية على صعيد ملاين الأفراد والتمسك بالتكنولوجيات المتقدمة، وفي الوقت

نفسه تصوَّر الهيمنة المجتمعية فقط في صورة «جماعات صغيرة العدد»...؟ فلنعترف ان معرفتنا عن كيفية تمفصل العمل الحر للأفراد من جهة، وآليات الجهاعات المختلفة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من الجهة الأخرى، ان معرفتنا بكل هذه المشاكل محدودة للغاية.

يتغذّى الخطاب الحالي والليبرالي الجديد، حول الديمقراطية من هذا النوع من والتحليل، الذي يلغي جدلية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، ويحلّ محلها نظرة ميتافيزيقية وتعارضاً مطلقاً بين هذين العنصرين، وينسى هذا الخطاب الليبرالي نقد ماركس للديمقراطية في الرأسهالية وحدودها، وهو نقد صحيح يذكر لنا أن الديمقراطية تتطلب أكثر من مجرد اعتراف به والحقوق، (ومنها حقوق الانسان)، وذلك مهها كانت هذه الحقوق مهمة.

ولا يمنع نقدنا للنظرة المطلقة، والمعادية للدولة»، التوقف أمام ظاهرة تزايد دور الدولة الناتج عن احتياجات التراكم الرأسهالي. فيعمل هذا التراكم في اتجاه التركيز المتزايد المؤدي الى المؤسسة الضخمة. وتعاني هذه المؤسسة \_ وان كانت غير حكومية من جميع عيوب البيروقراطية، وذلك دون ميزة الشفاف السياسي الذي يمكن أن نجده في القطاع الحكومي فقط. هذا إضافة الى أن التناقض بين القدرة الانتاجية والقدرة الاستهلاكية (وهو تناقض جوهري ناتج عن ميل النظام الرأسهالي الى تنمية القدرة الانتاجية الى الحد الذي يزيد عن قدرة الاستهلاك) يفرض على النظام اقامة قطاع الانتاج وقطاع انتاج وسائل الانتاج وقطاع انتاج وسائل الاستهلاك. والقطاع الثالث يكاد يكون بالضرورة حكومياً، في صورة مصروفات عسكرية أو مدنية اجتهاعية. وما معنى ذلك؟ أليس هو ان الاشتراكية أصبحت هنا أيضاً حاجة موضوعية ناتجة عن التراكم نفسه؟ طبعاً تختلف الأسباب التي جعلت الاشتراكية هنا أيضاً حاجة موضوعية من الأسباب التي جعلت الاشتراكية هنا أيضاً حاجة موضوعية من الأسباب التي جعلت الاشتراكية هنا أيضاً حاجة موضوعية من الأسباب التي جعلت الاشتراكية هنا أيضاً حاجة موضوعية من الأسباب التي جعلت الاشتراكية هنا أيضاً حاجة موضوعية من الأسباب التي جعلت الاشتراكية هنا أيضاً حاجة موضوعية من الأسباب التي جعلت الاشتراكية هنا أيضاً حاجة موضوعية من الأسباب التي جعلت الاشتراكية هنا أيضاً حاجة موضوعية من الأسباب التي

ويترتب على ذلك ان وحدة التراكم تميل الى ان تنفجر وتخرج عن حدود المؤسسة المنتجة أو المؤسسة المالية، حتى تصل الى التوحّد مع التكوينة الاجتماعية بمجملها، أي الدولة. لعل الرأسمالية اليابانية تستفيد في هذا الشأن بميزة موروثة من جذورها التاريخية والايديولوجية والسياسية، إذ توحدت وحدات التراكم تحت رقابة الدولة باكراً. ولكن الاتجاهات نفسها تعمل أيضاً في الغرب، على الرغم من أيديولوجيا التمييز بين «العام والخاص». فاذا لم تتجه المجتمعات الغربية الى الاشتراكية، على الرغم من نضوج شروطها، وذلك لأسباب سياسية (تتعلق بدورها في «الاجماع في الرأي» الناتج عن مواقف المراكز المهيمنة في النظام العالمي)، فالتطور

الرأسهالي نفسه من شأنه أن يؤدي الى نوع من «الدولنة». ولا بد من اعتبار هذا النوع من الدولنة «دولنة رأسهالية»، والتمييز بينها وبين الدولنة في الانتقال بعد الرأسهالية.

٤- يطرح ما سبق عرضه اشكالية دما بعد الرأسهالية، في إطار يبدو لي متحرراً عن الأطروحات الايدبولوجية البحتة التي تقتصر على الحديث المجرد حول التضاد بين الاشتراكية والرأسهالية، فتنبع هذه الأطروحات الايدبولوجية من افتراض مبسط هو ان المجتمع الاشتراكي أصبح حقيقة عققة فعلاً في الاتحاد السوفياتي أو في الصين، أو في كلا البلدين.

ونحن لسنا مقتنعين بان هذا التبسيط يجدي. فاذا رجعنا الى مقولات ماركس عن كنه المجتمع اللاطبقي، لوجدنا ان هذا الاخير يتصف بسيات ايجابية يمكن تلخيصها في جملة: هيمنة مباشرة وكاملة للمنتجين على جميع اوجه النشاط الاجتهاعي، الأمر الذي يتطلب بدوره ديمقراطية حقيقية متقدمة تفوق من جميع أوجهها الديمقراطية المحدودة المعروفة في الغرب الرأسهالي المتقدم المعاصر. ولا يمكن إبدال التعريف الايجابي بتعريف سلبي مفاده ان الاشتراكية هي إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج. فالمطلوب هو تحديد بماذا تستبدل الملكية الخاصة الملغاة، اي تحديد العناصر التي تجعل الشكل الجديد شكلاً مجتمعياً، وليست ملكية الدولة من تلقاء نفسها مرادفاً للهيمنة الاجتهاعية المرغوب فيها. فاذا اخذنا بمعيار مقولات ماركس لتوصلنا الى انه يستحيل اعتبار المجتمع السوفياتي والمجتمع الصيني على انها حققا شروط الهيمنة الاجتهاعية المذكورة. ولا يصبح تفادي مواجهة السؤال من خلال ذكر انجازات النظم والإشتراكية» في ميدان التنمية ورفاهية الشعب والاستقلال الوطني. فليست حقيقة هذه الإنجازات موضع شك وتساؤل في أهميتها. انما لا تعني بنفسها «تحقيق الإشتراكية».

وربما يرى البعض في هذه الأقوال موقفاً «سلبياً». واسمع صوت هؤلاء الذين يرفضون فتح باب النقاش حول الطبيعة الحقيقية للمجتمعات التي سمّت نفسها اشتراكية، والبذين يذهبون الى ان مجرد فتح باب هذا النقاش انما هو اتخاذ موقف «رجعي» في ذاته، من شأنه ان يؤدي الى خيبة أمل الجهاهير، وبالتالي يخدم الاستعماد.

وليكن إذاً موقفنا واضحاً. اطروحتنا هي ان ما حدث الى الآن - وهو خروج المجتمعات المذكورة من منطقة سيادة الرأسهالية العالمية - انما هو أمر ايجابي للغاية يدفع الى التقدم. ثم ليس هذا الأمر غريباً. ان كون التوسع الرأسهالي العالمي غير متكافى في ذاته ـ أي مؤد بالضرورة الى انقسام المنظومة الرأسهالية الى مراكز استعمارية مهيمنة وأطراف متخلفة وتابعة تشتد فيها حدة التناقضات ـ قد فرض هذا الشكل من الثورات

المعادية للرأسالية. فهي حققت فعلاً ما لم يكن من الممكن تحقيقه في إطار النظام العالمي، من تعجيل انماء قوى الانتاج على أساس وطني مستقل يفتح آفاقاً اشتراكية محتملة.

هذا قول، وكون هذه النظم «أكملت» انجاز الهدف، قول آخر. وهنا أود ان اطرح - ولو بايجاز - بعض التساؤلات حول موضوع «الانتقال الى الاشتراكية»، وأرى ان الثورة الاشتراكية التي تمت في هذه الظروف التاريخية - ولا يمكن ان تتم ثورة خارج هذا الاطار - تفتح مرحلة تاريخية طويلة، تفوق مدتها السنين بل العقود، اذ لن تنتهي الا بفوز القوى الاشتراكية على صعيد عالمي (وهو أمر خارج عن جدول الحوادث المحتمل حدوثها في الأفاق المنظورة). وفي هذه المرحلة التاريخية، تتآزر وتتعارض قوى تدفع التطور في اتجاهات مختلفة، وأرى هنا ان هذه القوى هي ثلاث وليست اثنتين (الاشتراكية والرأسمالية كما يقال في معظم الأحيان).

أولاها القوى الدافعة في اتجاه التطوير الاشتراكي، ومصدرها الطبقات الشعبية التي عبثت خلال الثورة من اجل تحقيق الأهداف الاشتراكية، وايديولوجيا الطليعة الماركسية التي لعبت الدور الحاسم في هذه التعبئة والتوعية، وذلك مها حدث فيها بعد من خيبة امل محتملة من قبل الجهاهير وفك تنظيمها، ومهها حدث من انحراف بل من تزييف في الميدان الايديولوجي.

وثانيتها القوى الدافعة في اتجاه استمرار، بل انماء علاقات انتاج رأسهالية. وهنا ايضاً يتطلب الأمر رفع ابهام قد يرد. فنحن لا نعتبر ان هذه القوى هي مجرد انعكاس ولبقايا، الماضي بل اطروحتنا هي ان تنمية قوى الانتاج في هذه الظروف التاريخية يستحيل ان تتفادى فتح مجال لتوسيع العلاقات الرأسهالية. إلا ان هذا التوسيع لا يعني ايضاً بالضرورة خضوعاً لمقتضيات التوسع الرأسهالي العالمي. فالدولة الوطنية موجودة هنا، وهي عنصر يستطيع ان يمنع تآزر القوى الرأسهالية الداخلية مع القوى المهيمنة على صعيد عالمي لدرجة تؤدي الى عودة الرأسهالية البحتة.

وثالثتها إذاً هي تلك الدولة التي اشرنا اليها. ان الاطروحة الأكثر انتشاراً في صدر الدولة تركّز على دورها كمجرد وسيلة لتنفيذ مصالح طبقية. وعلى هذا الأساس يدّعي البعض ان الغاء الملكية الخاصة (وبالتالي القضاء على الطبقة الرأسيالية) جعل الحولة وسيلة في خدمة الجهاهير. بينها يدّعي غيرهم العكس، أي ان هذه الدولة اصبحت تخدم نظاماً رأسهالياً اعيد بناؤه. اما نحن، فلا نكتفي بهذه الادعاءات. فمن جهة، لا نقبل أطروحة ان المجتمع الذي ليس اشتراكياً إنما هو بالضرورة رأسهالي (ولسنا نحن هنا بصدد نقاش هذه المشكلة التي تناولناها في أماكن أخرى). ومن

الجهة الأخرى، نرى ان الدولة في هذه الظروف التاريخية تلعب دوراً مستقلاً، بل هناك احتمال تاريخي وارد مفاده ان يتبلور نمط اجتماعي جديد حول هيمنة الدولة (ولذلك اطلقنا على هذا النمط اسم «الدولنة»).

إن المجتمعات الاشتراكية الموجودة فعلاً «كها يقال» تنتمي جميعاً الى مرحلة «بعد الرأسهالية». فتعمل وتتناقض فيها القوى الثلاث المذكورة. إلا ان تآزر هذه القوى يتخذ اشكالاً ملموسة مختلفة من بلد الى آخر، ومن مرحلة الى اخرى، طبقاً للتطورات التاريخية العينية الخاصة لكل مجتمع.

وفي هذا الصدد، ارى ان النموذج السوفياتي الحالي ـ اي منذ الثلاثينات ـ هو أقرب الى نموذج يتسم بهيمنة القوى الثالثة. هذا بينها نموذج الصين ـ الى الآن ـ يجمع بين الاتجاهات الثلاثة بشيء من التوازن. فليست مصادر القوى في الصين موحّدة في مركز وحيد، بل هناك أولاً تركّز قـوى شعبية تعمل في المسرح السياسي بفضل استفادتها من هامش حرية القرار (ومن المعروف ان هذا الهامش في الجمعيات التعاونية الصينية اوسع كثيراً مما هو عليه في الكوانوز السوفياتي). وحاولت الماوية انماء هذه المراكز. وهناك ثانياً تركز قـوى حول المبادرات الاقتصادية الرأسهالية الجديدة يعتمد عليها الجناح الحاكم حالياً في الحزب. وهناك ثالثاً تركز قـوى لها الكلمة العليا في نهاية الأمر ـ وفي حدود المستطاع طبعاً ـ في الدولة. ان هذا النموذج الصيني اقرب في الواقع الى نموذج يوغوسلافيا أو المجر، منه الى النمط السوفياتي الحالي.

ما هو الأفضل من حيث التطلع الاشتراكي؟ لست أدري. ولكن حدسي هنا هو ان المرونة افضل من التجمد، ولو ان التجمد يبدو اثبت واقوى. قطعاً تحتوي المرونة على خطر الانزلاق. ولكن قد يكون هذا الخطر اقل ضرراً من الخطر الذي يواجه التجمد، وهو خطر الانغلاق في مأزق.

## الفصل الخامس تكثيف أم فك ارتب اط؟ تكثيف أم فك ارتب اط؟ مستوى لخط الإسترانيجي: ها الفوميّة عُنصُرف أعلى التاريخ?"

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ٩، العدد ٩٨ (نيسان/ ابريل ١٩٨٧)، ص ٢٥٠ -

ا - تقوم الحركات السياسية - وكذلك المجتمعات التي تعمل هذه الحركات في اطارها - بعملية تحليل الواقع الموضوعي الذي يحيط بها والذي تهدف هذه الحركات الى التأثير في تطويره بواسطة استراتيجياتها للعمل. ويتم هذا التحليل بواسطة منظومة مفاهيم هي نفسها ناتجة عن التاريخ. وينتج عن ذلك احياناً تأخر منظومة المفاهيم المستخدمة عن حقيقة الواقع، الأمر الذي يحد من فعالية الاستراتيجيات أو يؤدي الى نتائج غير متوقعة أو حتى معارضة تماماً للتوقع. ألا تستحق القومية بصفتها واقعاً اجتهاعياً موضوعياً وعنصراً فاعلاً في التاريخ في بعض الظروف (سواء أكان العنصر الاساس أم لا) تساؤلا من هذا النوع؟

فاللغة السياسية التي نستخدمها تلجأ الى الكلمة «قومية» بمعنى او بمعانٍ تفترض تمفصلاً معيناً بين هذا الواقع الحقيقي (أو المزعوم أنه حقيقي) وبين وقائع موضوعية أخرى مثل الدولة والمنظومة العالمية للدول والاقتصاد والطبقات الاجتهاعية. وفي هذه الشؤون نرث منظومة مفاهيم (والنظرات التي تقوم بالتمفصل بينها) هي في الواقع ناتجة عن نظريات اجتهاعية نمت على أساس التجربة التاريخية الأوروبية للقرن الماضي، سواء أكانت هذه النظريات هي النظريات القومية البرجوازية أم الماركسية.

وليس رأينا أن أحدث النظريات الاجتهاعية هي بالضرورة أفضلها، ولـذلك لا نؤمن بـ «شيخوخة الماركسية» وبعض النظريات الاخرى. بل عـلى عكس ذلك نعتقـد ان المادية التاريخية لم تفقد بعد مغـزاها العلمي. وتتقـوى المادية التاريخية كلما عملت حسابا للتطور التاريخي ورفضت الانغلاق على نفسها. فالمادية التـاريخية منهج تحليل وليست منظومة نتائج «نهائية».

هـذا، وجديـر بالـذكر أن القـرن التاسـع عشر هو مـرحلة أساسيـة في تــاريخنــا

المعاصر. فقد تكونت الأوضاع الأساسية التي تميز عالمنا المعاصر خلال هذا القرن من خلال عدد من النضالات القاطعة ذات الطوابع المختلفة من حروب وثورات وتطورات اقتصادية وإجتماعية وسياسية وثقافية. ومن بين هذه الأوضاع التي تبلورت بعد ثلاثة قرون من النضوج البطيء نجد بلا شك «الدولة القومية» والنظام الرأسهالي العالمي والتناقضات الطبقية المميزة للمجتمع الحديث. هذا وقد ألقى الفكر الاجتماعي الأوروبي بعض الضوء على هذا التبلور، هذا الفكر الذي أدى الى العلم الاجتماعي كما نعرفه في عصرنا هذا والذي لم يكن قبل ذلك إلا جنينيا في أحسن الفووض.

وقد أنتج هذا التاريخ مجموعتين اثنتين من النظريات، كل منها تعارض الاخرى، وهما: الماركسية ونظرية صراع الطبقات من جهة، والقومية ونظرية اندماج الطبقات في الدولة القومية البرجوازية الديمقراطية من جهة أخرى. ولا شك أن النظريتين تفسران الى حد كبير كثيرا من أوجه الواقع الظاهر. فهذا الواقع مميز بالصراعات الطبقية العنيفة الى حد الثورة في بعض الاحيان من جهة، وبالصراعات بين الدول القومية التي تصل الى حد الحروب العالمية من الجهة الاخرى. وكذلك فإن النظريتين هما وسيلتان فعالتان من أجل رسم استراتيجيات المجموعات الاجتماعية الفاعلة في التاريخ، أو التي تنوي ذلك. وكان ماركس قد لاحظ بحق أن الايديولوجيا القومية تخدم مصالح البرجوازية، فنادى البروليتاريا الى تجاوز آفاق القومية.

٢ ـ ولكن فعالية الاستراتيجيات المذكورة تـوقفت على ظـروف تاريخية خاصة قد
 ينسى المحلل تـلاحمها الاستثنائي في عصر معين، فيجعـل من هـذه الاسـتراتيجيـات
 مبادىء «مطلقة» للعمل.

ويبدو لنا أن هـذه الظروف الخـاصة، التي نعتقـد انها لم تتلاق الا لفـترة قصيرة وفي منطقة محدودة من العالم، هي الأتية:

اولاً: وجود تناسب بين الدولة من جهة، وحقيقة اجتهاعية اخرى هي القومية من الجهة الأخرى.

ثانياً: الموقف المسيطر للدول القومية المتبلورة في هذا الشكل البرجوازي على صعيد النظام العالمي، أي تعارض المراكز المتبلورة تماماً والاطراف غير المكتملة من هذه الزاوية.

ثالثاً: درجة من الطابع العالمي للنظام الرأسهالي تجعل الاقتصاديات المركزية المتمحورة على الذات، عناصر مساهمة في النظام الكلي، أي عناصر تتمتع بدرجة من الاستقلالية الذاتية بعضها إزاء البعض، وذلك الى جانب تبعيتها المتبادلة.

لعلنا نفهم من هذه الإشارة السريعة، الأسباب الظرفية التي اعطت فعالية

صحيحة للمهارسات السياسية المعتمدة على النظريات المذكورة. إن السبب الأول هو وجود ميدان يسمح بفعالية سياسية اقتصادية ووطنية، خاصة لمنطقة محدودة محكومة بواسطة سلطة الدولة. فلا شك أن وسائل هذه السياسات (ونقصد هنا على سبيل المثال لا الحصر: النظام النقدي المركزي والحماية الجمركية وشبكة المواصلات والنقل البداخلي والنظم الادارية والمدرسية الموحدة. . . البخ) تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية ازاء القوى الخارجية التي تعكس بدورها عالمية الاقتصاد. فالدولة الوطنية تتحكم في صراع الطبقات، بمعنى انها تحـد حدوداً لـه. وينتج عن ذلـك وجـود سعـر موحد متوسط لقوى العمل على الصعيد الوطني، هو ناتج تفاعل العلاقات الاجتهاعية وتوازن قواها على الصعيد الوطني. ومن بين هذه العلاقات تجدر الإشارة الى التوازن: زراعة/ صناعة الذي يحدد منظومة الأسعار من خلال تحديـده دخول الفـلاحين وريـع الملاك واتساع السوق . . . الخ. فهو توازن لعب دوراً تاريخياً حاسماً في وقته. وبهذا المعنى، يمكن القول إن لقانـون القيمة بعـداً وطنياً. ومن هـذا الاطار أيضـاً نـدرك ان القوميات المعتبرة والطبقات المكونة لها (من عهال وفلاحين وبرجـوازية . . . الـخ) هي العناصر الفاعلة في التاريخ. قطعاً ليس هناك سور يفصل هذه النظم القومية عن النظام العالمي. فالعلاقات الاجتماعية الداخلية تتوقف الى حدما على المواقف التي تحتلها الدول في الترتيب العالمي. فاذا كانت هذه النظم هي جميعاً قائمة على اقتصاديات مركزية متمحورة على الذات، إلاّ أن توسعها يتوقف على مـدى استفادتهـا من الأطراف المفتوحة لها. وقد زادت المنافسة على هـذه الاستفادة نحـو اواخر القـرن الماضي. وكذلك اختلفت درجات القدرة المتنافسة لهذه الاقتصاديات الـوطنية. ولكن كل واحدة منها تستطيع ان تحسّن موقفها بواسطة سياسات وطنية متهاسكة، اذا سمح بذلك توازن العلاقات الاجتهاعية. وبدورها، تساعد هذه الفعالية الاقتصادية على انجاز الحلول الوسطى في ميدان النزاع الاجتماعي، وإن لم تلغ «صراع الطبقات» الا انها وضعت فعلاً حدوداً له. وبشكل عام، نجد نوعاًمن التفاعل بين شدة الصراعات الطبقية وشدة الصراعات القومية. ويضاف ان حجم هذه القوميات نفسه كان مناسباً الى حد كبير، فكان حوالي ٣٠ مليون نسمة، عدداً يمثل فعلاً في القرن الماضي الحجم الأنسب لإقامة صناعة متمحورة على الذات.

ما هو دور «حقيقة القومية» في هذه الطروف التي لم نعط إسماً لها بعد؟ إن الايديولوجيا أعطت فيها بعد بعدا مستقلاً لهذه «الحقيقة القومية». فادعت أن القومية سبقت الدولة، الأمر الذي نبدي تحفظاتنا حوله. فيبدو لنا جديرا بالذكر، في هذا الصدد، أن البرجوازية الأوروبية من عهد النهضة الى عصر الأنوار لم تكن «وطنية» بالمعنى الضيق، بل كانت «متعدّية الجنسية». فكان هناك أوجه مختلفة من الشرعية

التي خضعت لها، ومنها الإيمان الديني والفلسفي وعلاقات الصداقة الاقطاعية وخدمة الملكية المطلقة حينها بدت لها هذه الاخيرة رشيـــدة، وفي هذا الاطــار ظلت البرجــوازية متحركة، غير ثابتة في الاقامة، تشعر نفسها في وطنها في جميع ارباع «العالم المسيحي». اما شعب الفلاحين، فكان وطنه الصحيح لا يفوق حدود المجموعة القروية أو الاقليم، فلم يكن تلك القومية التي لم تتبلور بعد، والتي لم يشارك بعد في ثقافتها، بل أحياناً في لغتها. الدولة الملكية المطلقة هي التي خلقت في الواقع القومية، ثم جاءت الديمقراطية البرجوازية فأتمت هذا الانجاز. قطعاً لم تتكون هذه القومية من لا شيء. ولكنه لم يكن من الضروري تحويل المجموعات الاقليمية «الاثنية، الى القوميات الأوروبية الحديثة. فكان هذا التطور احتمالًا فقط. وهنا كان ستالـين على حق حينــها استنتج أن القومية خليقة الرأسهالية، كما رأينا في كتابنــا الطبقــة والأمة في التـــاريخ(١). فلم تعترف الاقطاعية، التي خرجت الرأسمالية عنها، إلا بـ «الأمـة المسيحية» وبالاقطاع. هذا وقد تم تبلور القومية باستخدام العنف الى حــد كبير. فلم يقــلَ هذا الدور عن دور السوق. فالعاملان معاً فرضا التجانس، وخصوصاً التجانس اللغوي، على حساب اللغات الدارجـة واللهجات المحليـة. وقد أجهض هـذا التبلور حينها لم تتقدم الرأسهالية بالدرجة الكافية، أو حينها تم تشويهها نتيجة الظروف العارضة والتقاء المصالح المحلية والنضالات الدينية والتوازنات الـدولية. فكـان لابد من انتـظار القرن التاسع عشر كي نشاهد على نطاق واسع الاندماج الذي فرضته الصناعة الجديدة، والذي أدّى بدوره الى تغلب اللغة الوطنيـة وتقدم الـديمقراطيـة الانتخابيـة ولو ببطء، وهي أهم العناصر المحددة للقومية الحديثة. وقد تم هذا التكامل في اطار نظم الــدول

هذا وقد تسلحت الشعوب التي تخلّفت في هذا التطور بالنموذج السابق تبلوره. ونرى مثلا واضحاً لذلك في تاريخ المانيا وايطاليا. فهما وضعتا لنفسيهما هدف اقامة القومية (الالمانية والايطالية) على نمط الأمتين الفرنسية والانكليزية، وذلك بواسطة انشاء دولتيهما. فكان ذكاء اصحاب الفكر في قدرتهم على كشف التحالفات والحلول الاجتماعية التي عبأت القوي في هذا الإتجاه.

لا شك أن البعد اللغوي كسب في الدول القومية الاوروبية الحديثة قوى استثنائية، لدرجة أن اللغة ربما أصبحت العنصر الأساس المحدد لهذا الواقع الاجتماعي الجديد. قطعاً هناك قاعدة مادية لهذا التبلور، وهي إقامة إقتصاد رأسمالي

<sup>(</sup>۱) انظر لسمير امين: الطبقة والأمة في التاريخ وفي المرحلة الامبريالية، ترجمة هنرييت عبودي (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٠)، والأمة العربية، القومية وصراع الطبقات (بيروت: دار ابن رشد للطباعة والنشر، ١٩٧٨).

متمحور على الذات، يتمتع بدرجة من الاستقلال إزاء النظام العالمي. ولكن وجود اللغة الوطنية مثّل بدوره بناء فوقياً فعالاً يلعب دوراً اساسياً في اعادة تكوين الاقتصاد الوطني. هذا ولا شك أن اللغة لم تلعب هذا الدور الموحد القوي قبل العصر الحديث. ففي النظم السابقة على الرأسهالية نجد لغات علية، ذات استخدام ريفي واقليمي، الى جانب في بعض الاحيان لغة رسمية هي لغة الدين او الدولة. فانتشار التعليم المعاصر الى جانب ممارسة المديمقراطية، هو العامل الذي جعل من اللغة الوطنية وسيلة لتحديد القومية نفسها، ووضع حدودها السياسية وتعريف ثقافتها الجاهيرية، لدرجة ان البعض ينسبون الى اللغة قدرة عجيبة على نقل «مميزات اخلاقية وطنية» من جيل الى جيل. فكان الفكر السائد سابقاً يعتبر أن المميزات الاساسية للمجتمع تتبلور في السيد الاقطاعي او الملك المطلق او رجال الدين. ثم نسبت هذه للمجتمع تتبلور في السيد الاقطاعي او الملك المطلق او رجال الدين. ثم نسبت هذه المميزات الى «القومية» بواسطة الديمقراطية وايديولوجيا القومية. هكذا ازدهرت المبيات حول «الشخصية الوطنية» في القرن التاسع عشر. ولا شك ان هذه الادبيات الثالية تشمل في طياتها بذور العنصرية.

٣ ـ اذا نظرنا الى هذا التاريخ من قريب، لوجدنا ان التناسب بين الظروف الموافقة هو تناسب محدود على القرن التاسع عشر، وفي مناطق معينة. ففي المناطق الاخرى المحيطة بالعدد المحدود من الدول القومية النموذجية، ظلت النظم لا هندام لها، فهي نظم تشكلت في عصور ماضية وفي ظروف مختلفة. فاندماجها في العالم المعاصر أفقدها شرعيتها وفعاليتها، من دون أن تبدو آفاق مستقبلها واضحة.

وهناك وسائل متنوعة تسمح بالترتيب التظاهري في هذه الفوضى. فيستطيع الاقتصادي الضيق الأفق مثل رستو أن يحدد «مستويات للدخل» على نمط البنك الدولي، ويجعل منها معيار الترتيب. وقد يفضل الماركسي الشكلي اختيار مدى انتشار علاقات الانتاج الرأسهالي من خلال معيار انتشار العمل الأجير مثلا. وهناك ايضاً عالم الاجتماع الانثروبولوجي الذي يرسم حدود مناطق «ثقافية»، وكذلك الجيواستراتيجي الذي يعطي الأهمية «لمناطق النفوذ والتدخل» ...الخ.

ومن زاويتنا، أي من حيث كشف ما هي القوى العاملة في التاريخ، وكشف شروط تبلور القوميات في النظام العالمي، تلعب الدولة الدور الجوهري. وفي هذا الاطار، يجب بدء التحليل باعتبار دور الدولة في ضهان شروط التوسع الرأسهالي. إن اعتبار معيار قدرة الدولة في هذا الصدد يؤدي مباشرة الى التمييز بين الدولة المركزية ودولة الاطراف. فالأولى فقط تسيطر على التراكم الداخلي وتخضع العلاقات الخارجية لمنطقه. هذا بينها لا نجد الدولة بهذا المعنى في الاطراف. فنتعامل هنا «باقطار» فقط. اقطار محكومة من الخارج في شكل مستعمرات، أو شبه مستعمرات. وإذا كانت

الدولة المستقلة توجد في الظاهر، فإنها كانت عاجزة عن تكييف الخارج طبقاً لحاجتها، بل عاجزة عن أن تتفادى السير على غير هدى، ثم التكيّف من الخارج. ففي هذه الظروف، يجب تركيز الانتباه على الاحوال «الوسيطة»، أي احوال تلك البلاد التي لم تتبلور بعد في العصر السابق في شكل مراكز، وايضاً لم تقع في تبعية الاطراف. فهي «نصف الاطراف» طبقاً لاصطلاح بعض الكتّاب. فهنا نجد أن دور الدولة كان حاسماً.

إن الامبراطوريتين الاوروبيتين اللتين امتلكتا طابع «نصف الاطراف»، أي روسيا والنمسا \_ المجر، اتجهتا في اتجاه التبلور المركزي، ولكن لم يتم ذلك من دون صعوبة. فكانت نشأة سوق رأسهالية موحدة، وهي في أول الأمر نتيجة نفوذ خارجي، تحدياً للدولة الملكية القديمة. وقد واجهت هذه الدولة التحدي، بادىء الامر، باتخاذ سلسلة من الاصلاحات الجريئة الهادفة الى العصرنة، منها اصلاح التعليم والاصلاح الدستوري (مثل نظام الملكية المزدوجة، النمساوية \_ المجرية، واقامة برلمان ولوكان ذا دور محدود)، والاصلاح الاجتهاعي (الغاء نظام رق الفلاحين في روسيا). . . الخ. ولكن ايديولوجيا القومية المستوردة (شأنها في ذلك شأن العناصر الأخرى للعصرنة) لم تكن هنا عاملًا ايجابياً بل عقبة، اذ أدت في نهاية الأمر الى انفجار الامبراطورية النمساوية المجرية، الأمر الذي هدد بدوره الدويلات التي انشئت على رمادها بالسقوط الى وضع الاطراف، وذلك الى أن اندمجت هذه الدويلات فيها بعد في منطقة النفوذ السوفياتي. وإن لم يحدث شيء مماثل بالنسبة الى الامبراطورية الروسية، فيرجع الفضل الى الثورة البلشفية (التي انقذت وحدة الامبراطورية على الرغم من فصل بولندا وفنلندا) من جهة، والى الهيمنة العددية للشعب الروسي في الامبراطورية من المجهة الاخرى.

ونجد في هذه الأمثلة نموذجاً لظاهرة الفجوة الفاصلة بين الواقع الموضوعي والاطار الايديولوجي المستخدم في التحليل. فلم يكن من «ضرورات التاريخ» ان كلا من البرجوازيات التشيكية والسلوفاكية والمجرية والسلوفينية والكرواتية تحتاج الى دولتها الخاصة و«سوقها». فكان هناك احتمال آخر، وهو ان هذه البرجوازيات تصبح اقساماً من برجوازية موحدة تستفيد من سوق واحدة مندمجة. وكذلك ليس من المثبت اليقين ان غالبية الجهاهير الريفية كانت تفضل استغلال «برجوازيتها الوطنية» على اوضاع الامبراطورية. اما تبلور النزاع حول مشكلة اللغة، فهو الى حد كبير في رأينا ناتج استيراد ايديولوجي، واسقاط الدور الذي لعبته اللغة في الغرب المتقدم على ظروف غتلفة. وفي هذه النظروف أدت الصراعات الاجتهاعية وممارسات القوى السياسية التقدمية (أى الاحزاب الاشتراكية للأعمية الثانية وأحزاب الفلاحين واحزاب التجديد

البرجوازي)، الى تبرير استراتيجيات تراجعت في آخر الأمر امام خرافة الدولة القومية الموحدة من حيث اللغة، تلك الخرافة المستوردة من النموذج الغربي.

وعلى كل حال، أصبحت النتيجة القائمة على هذا الاساس، في الفترة بين الحربين، غير مرضية. فتكرّست هيمنة برجوازيات محلية عاجزة في الدويلات الوارثة، الأمر الذي أدى بـدوره الى سقوطها في منطقة نفوذ بـرلين او بـاريس. فساد الـركود وخابت آمال تعجيل التنمية الرأسمالية، وعوضت البرجوازيات عجزها عن ضمان هيمنتها من خلالاللايمقراطية، بالمبالغة في الشوفينية الموجهة عادة ضد الجيران. وانتهى الامر بطرد جميع الاقليات. والغريب هو أن هذا الأمر تم في اعقاب انهيار النظم الفاشستية، وبعد إقامة النظم الجديدة تحت مظلة الجيش الاحمر! وعلى كل حال، فقد فتحت إقامة النظم الجديدة على النمط السوفياتي عهداً جديداً. وليس جميع أوجه هذه السيرة الجديدة سلبية بلا شك. ففي غياب هذا التطور، لعل هذه الدويلات كانت قد سقطت في أوضاع شبه أطراف تابعة للغرب. هـذا لا يعنى أنه لم يكن هـنـاك أيضاً احتمالات اخرى قد برزت. من بين هذه الاحتمالات، استمرار الوحدة النمساوية المجرية السابقة بشرط تجديدها. فاذا نظرنا الى المجر ويوغوسلافيا الحديثتين (هما ليستا من اسوأ النظم في عالمنا المعاصر بلا شك!). واذا تصورنا المنطقة كلها على هذا النمط لوجدنا أن وحدة المنطقة، لو استمرت، لكان من شأنها أن تقوّي احتمالات التنمية مع الاستقىلال والديمقراطية. لعبل تشيكوسلوفياكيا وبولندا وروميانيا كيانت، في هذا الافتراض، قد تفادت المأزق الذي انغلقت فيه حاليا. هـذا ويلاحظ أن تـطور روسيا أصبح أفضل وأقـوى ممّا حـدث في اوروبا الـوسطى. ويـرجع الفضـل بلا شـك الى البلشفية التي تضمنت تعجيل التنمية، مع استمرار الوحدة في المنطقة. قطعاً ليست هذه الانجازات مرادفاً بسيطاً للاشتراكية. وكذلك لعل البلشفية أعطت لقوى الـترويس فرصـاً وامكانيـات لا تقارن بمـا حققته الكـولونيـالية الـبرجوازيـة في مناطق اخرى. ومهما كانت الحدود التاريخية لهذه الانجازات، وجـوانبها الايجـابية والسلبيـة، إلا أنها في ذاتها دليل عملى الدور التقدمي النسبي الذي لعبه التجديد السوفياتي في المنطقة. وعلى كل حال، لسنا نحن هنا بصدد تقويم هذا الدور من مختلف جوانبه.

إن الاقطار الواقعة على شرق وجنوب المنطقة السابقة الاعتبار، لم تتفاد السقوط من أوضاع الأطراف. فهي المنطقة التي نحتت فيها المراكز الاستعمارية امبراطورياتها. وقد سقطت بعض الاقطار في هذه الاوضاع منذ عصر المركنتيلية؛ هذا هو شأن الهند البريطانية وأندونسيا الهولندية والفيليين الاسبانية. ثم سقطت أقطار أخرى في أواخر القرن التاسع عشر في عصر التقسيم الاستعماري؛ وهذا كان شأن افريقيا. أما البلاد التي ظلت مستقلة شكلياً ـ الصين، الدولة العثمانية، ايران ـ فهي اصبحت في الواقع

نصف مستعمرات. وليس في ذلك ما يدعو الى الاستغراب. فعلى مستوى القاعدة الاقتصادية، كان تشكيل هيكل ذي طابع الأطراف ناتج عمل متعمد من قبل الادارات الاستعارية، أو ناتج السير على غير هدى من قبل نظم عجزت عن مواجهة التحدي، فعاشت يوما بيوم. ولكن الصورة على مستوى البنيان الفوقي أكثر تعقيداً. فكان عبء الوراثة التاريخية يلعب هنا دوره المتنوع. وهذا هو الميدان بالذات الذي يعاني التحليل الايديولوجي المبسط. هكذا مثلاً ظهرت نظريات تدعي أن ماضي هذه الأقطار كان بالضرورة «إقطاعياً» لمجرد أنه كان اقطاعياً في اوروبا، وكذلك أنه ما دامت القومية في أوروبا هي ناتج التكوين الرأسمالي، فإن عجز هذا التكوين هنا يمنع وجود ظاهرة مماثلة للقومية . . . الخ. وقد تناولنا هذا الموضوع بالذات في محاولتنا التمييز بين الأشكال الخراجية الأسيوية والأفريقية وبين الشكل الاقطاعي الأوروبي. وفي هذا الصدد، لفتنا النظر الى أن ظاهرة مماثلة لظاهرة القومية ظهرت هنا في احوال النظام الخراجي المتكامل والمتقدم، وهو نظام يفترض تمركز الفائض في أيدي الدولة وتوحيد المجتمع من خلال تداول هذا الفائض. فنجد هنا ظواهر لغوية مماثلة لتلك وتوحيد المجتمع من خلال تداول هذا الفائض. فنجد هنا ظواهر لغوية مماثلة لتلك الظواهر التي لم تنم في اوروبا إلا في عصر الرأسهالية. وهذا شأن الصين ومصر من دون شك، ولعله شأن الهند في بعض العصور، وكذلك بالنسة الى تاريخ المنطقة العربية.

ولنركز اهتهامنا على تلك المناطق الأكثر تقدماً، حينها تدخلت اوروبا في شؤونها. أكانت الصين مثلاً على وشك التحول الرأسهالي؟ أكان هذا التطور المحتمل من شأنه أن يقوي القومية الصينية، ولعله في ظروف أفضل، نتيجة وجود سابق لهذه النظاهرة؟ هناك اشارات كثيرة تدل على هذا الاحتهال. أكان هذا النضوج قد جنب الصين أسوأ المصير أي التفتت؟ أم كان الاسمنت الايديولوجي الكونفوشي قد لعب هذا الدور؟ يرى البعض أن حجم القارة الصينية هو العامل الذي خوف الفاتح. ولكن التساؤل في هذا الشأن في عله، إذ ان حجم الهند المهاشل لم يخف لا الفاتح الفرنسي دبلكس، ولا الشركة الانكليزية للهند. فمن الواضح أن الدولة القومية الصينية ظلت على الرغم من انحطاطها عنصراً فاعلاً في التاريخ. فهي الاطار الوطني - لا يمكن تسميتها باسم آخر - الذي تعارضت في نطاقه الطبقات الاجتهاعية من أجل تقرير الارستقراطية والبيروقراطية للامبراطورية، ثم حكم البرجوازية، الى أن أتت ثورة الفلاحين بقيادة حزب شيوعي تحكمت في مصير التجديد الداخلي والعلاقات الخارجية المصن المعاصرة.

وكانت الهند ايضاً على وشك الدخول في عصر الرأسيالية، كما أثبت المؤرخ

الهندي رمكرشنا موكرجي (ولنلاحظ في هذا الشأن أن ماركس لم يع هذه الظروف). ولعل اختفاء الدولة الهندية كان ظاهرة ظرفية فقط، استفاد الاستعار منها. إلا أن نتائج هذه الاوضاع أصبحت في الأجل الطويل حاسمة من حيث التبلور الوطني اللاحق واحياء الدولة الحديثة. فليس من اليقين أن الوحدة الهندية هي مجرد ناتج عمل الانكليز، كما يدّعي البعض. ألا يعتمد استمرار هذه الوحدة بعد الاستقلال على جذور موضوعية قديمة؟ لعل الايديولوجيا الهندوسية تمثل هنا قاسما مشتركا قوياً. أليس الدليل على ذلك، فشل الوحدة الهندية خارج منطقة سيادة الدين المندوسي، أي في المناطق الاسلامية؟ هذا ولكن توجد هنا الى جانب هذا القاسم المشترك، أكثر من عشر قوميات كبيرة مميزة بعضها عن البعض. وعلى الرغم من المشترك، أكثر من عشر قوميات كبيرة مميزة بعضها عن البعض. وعلى الرغم من ذلك، لا نجد هنا محاولة تفتيت السوق الرأسهالية الموحدة من قبل برجوازيات علية، كما حدث في أوروبا الوسطى والشرقية. ما هو السبب في هذا الاختلاف؟ أهو في أن المجرية والبلقان؟

ويجدر، في هذا الصدد، الوقوف قليلًا على أحوال الدولة العثبانية ومصر الفهنا ايضاً نجد نوعاً من نضوج لبعض الشروط التي تسمح بظهور الرأسهالية، على الأقل في البلقان وروماليان ومصر وسوريا. ولم يكن من «الضروري» أن يعارض هذا التطور المحتمل مصالح الدولة الموحدة المسيطرة على مختلف الشعوب المكوّنة للامبراطورية من مسلمين عرب وأتراك ومسيحيين يونانيين وسلافيين وأرمن. ولكن هذه الدولة فقدت شرعيتها، نتيجة عجزها عن تفادي سيطرة رأس المال الاجنبي عليها. وهنا أيضاً أثبت التاريخ اللاحق ان الدويلات التي أنشئت على رمادها، أصبحت هي الأخرى عاجزة من هذه الزاوية. وهنا أيضاً لا يعني ذلك أنه لم يكن أصبحت هي الأخرى عاجزة من هذه الزاوية. وهنا أيضاً لا يعني ذلك أنه لم يكن وحدتها وتطورها الى دولة علمانية ديمقراطية متعددة الجنسيات. أكان هذا الاحتمال مجرد علم غير واقعي؟ فلنتذكر في هذا الشأن أن التاريخ الرسمي كتب فيها بعد بأقلام حلم غير والعرب، وأن هذا التاريخ هو مصدر الرأي السائد القائل ان «الشعوب» البلقانين والعرب، وأن هذا التاريخ هو مصدر الرأي السائد القائل ان «الشعوب» (او البرجوازيات) لم تتصور حلًا سوى الاستقلال مع التجزئة. وهذا الادعاء موضوع تساؤل. لعل التعصب في فهم الاسلام عند الاتراك في مرحلة انحطاط الدولة، الى تساؤل. لعل التعصب في فهم الاسلام عند الاتراك في مرحلة انحطاط الدولة، الى

Ramkrishna Mukherjee, The Rise and Fall of the East India Company: A Sociologic- (Y) al Appraisal (New York: Monthly Review Press, [1974]).

<sup>(</sup>٣) سمير أمين، أزمة المجتمع العربي (القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٥).

 <sup>(</sup>٤) مقاطعة في الدولة العثهانية يسكنها اتراك وتقع جزئياً في البلقان وجزئياً على شواطىء وبحر اليونان،
 وهي مقاطعة متقدمة نسبياً بالمقارنة مع تخلف الاناضول وينسب اسمها الى اهل الروم.

جانب التدخلات المستمرة من قبل الانكليز والروس والنمساويين في البلقان، عناصر ساعدت على نقل ايديولوجيا الدولة القومية الى شعوب اليونان والبانيا وصربيا وبلغاريا ورومانيا. هذا، مع اننا نعلم ايضا أن هذه الايديولوجيا اصطدمت هنا ببعض المعارضة، مثلاً من قبل البرجوازية اليونانية الموزعة خارج اليونان نفسها، وفي مختلف مناطق الامبراطورية العثمانية والبلقان.

أما في المنطقة العربية للامبراطورية، فلم يكن هذا المصير محكوماً عليه بالدرجة نفسها من القوة. فهنا لم ينتم مدافعو الوحدة العثمانية الى قوى الرجعية العربية فقط. فنجد مثقفين عرباً دعاة النهضة العربية في مصر وسوريا يدافعون في الـوقت نفسه عن الحفاظ على الوحدة العثمانية مدركين خطر الغزو الاوروبي، وفي بعض الاحيان مدركين اكثر من ذلك أن التفتت سيضعف احتمال التجديد اللازم الفعال. ومن بين هؤلاء المثقفين العرب، نجد مسلمين تجرأوا على الدفاع عن دولة علمانية فتحرروا من فكرة الخليفة وذهبوا الى حد الدفاع عن مسيحيي البلقان وأرمينيا ضد الاضطهاد التركي . . وللأسف لا يكثر الحديث عنهم في أيامنا. فهنا اذاً لم يكن صدى ايديولوجيا الـدولة القـومية عـلى النموذج الاوروبي الا صـدى محدوداً. ولكن لـلأسف الشـديـد اقتنعت حركة «تركيا الفتاة» وكذلك منظمة «الوحـدة والتقدم» الـتركية السريـة بهذه الايديولوجيا. وكانت هذه المنظمات تحتل بالطبع موقفاً حاسماً من حيث مصير الـدولة العثمانية، فهي التي أنشأت رؤية تـطلعية «تـركية بحتـة». واذا كـانت هـذه الـرؤيـة اصطناعية في أول عهدها، إلا أن هزيمة ١٩١٨ والثورة الكمالية أعطتاها فيها بعـد واقعية. وهنا أيضاً، كما حـدث في اوروبا الـوسطى والجنـوبية، أدى هـذا الخيار الى تحويل تركيا الى وضع «اوروبا الرث» والى خيبة الأمال المعلقة على أن تصير تركيا «آخر عربة في القطار الأوروبي الصحيح.

وكذلك في الشرق العربي. فهنا لم يع عرب المشرق خطورة الاستعمار وعياً صحيحاً، اذ انهم تحالفوا مع الانكليز للتخلص من الاستبداد التركي، دون ادراك تام لنيّات الاستعمار. فاستغربوا حينها خدعهم الانكليز بعد الحرب الهذا في وقت كان الشعب المصري يشور للتحرر من الاستعمار البريطاني. فقد أدت هذه الظروف المشؤومة الى تقوقع البرجوازية المصرية الليبرالية الوفدية على الوطنية القطرية. وظلت الاوضاع على ذلك، الى أن أتت الناصرية فتجاوزت النظرة القطرية الضيقة، واستعادت الرؤية المستقبلية السليمة أي عروبة مصر ووحدة الوطن العربي. هكذا تكون شعور قومي عربي له طابع خاص، اذ يشمل انتهاء مزدوجاً للقومية العربية والوطنية القطرية (في بعض البلدان على الأقل) كها رأينا في كتابنا الأمة العربية (ف).

<sup>(</sup>٥) امين، الأمة العربية، القومية وصراع الطبقات.

ما لا شك فيه، أن القاعدة التاريخية في امريكا لها خصوصياتها. إلا أن الدولة لعبت هنا أيضاً الدور الفعال في تكوين القومية أو في محاولة تكوينها. فكانت هذه القاعدة مناسبة تماماً في انكلترا الجديدة، حيث أقيم منذ البداية اقتصاد رأسهالي متمحور على الذات، الأمر الذي يفسر النجاح السريع في تبلور الدولة البرجوازية الامريكية الشهالية بعد تصفية مشكلة «الجنوب». ولم يكن كذلك في أمريكا اللاتينية، على الرغم من حصولها على الاستقلال باكراً.

هذا لا يعني تجاهلنا خصوصيات البناء الفوقي القومي في الولايات المتحدة. ولعل هذه الخصوصيات تمنع الحديث عن «قومية أمريكية» بالمفرد، وذلك على الرغم من نجاح للتنمية الرأسهالية لا مثيل له. أيمكن اعتبار أن الثقافتين الاصليتين و ونقصد هنا ثقافة انكلترا الجديدة القائمة على غط إنتاج سلعي صغير في جذوره من جهة، وثقافة الجنوب القائمة على نظام العبودية الكولونيالية من الجهة الاخرى اندمجتا تماماً؟ أم لا تزالان موضوعتين جانباً الى جانب؟ أم انها تذوبان في ثقافة ثالثة جديدة، نتيجة الهجرة على نطاق واسع في القرن التاسع عشر؟ أيجب اعتبار العنصرية التي تميز مجتمع امريكا الشهالية أهم أو أقل أهمية من التوحيد اللغوي؟

أما في أمريكا اللاتينية، فإن الاوضاع ذات طابع الاطراف قد حدّدت الى حد كبير مغزى الوجود الشكلي للدولة، خصوصاً وإن هذه الدولة أنشئت بمبادرة سكان والكريول» (أي الاسبان والبرتغاليين المولودين في أمريكا) من دون شمول الهنود الأصليين الذين تهمشوا. فهنا لم تظهر الدولة الصحيحة الا في المكسيك، حينها قامت الثورة في أوائل عقود القرن العشرين ثم - نتيجة لها - «تسبين» الهنود. اما البرازيل فتمثل في الواقع استثناء غريباً في التاريخ، يتسم بسمة شاذة وهي قوة الدولة (وهي دولة برتغالية أكثر منها في الواقع برازيلية) التي فرضت نفسها ولو من دون قاعدة إقتصادية ذات شأن، وربما من دون وحدة وطنية صحيحة لفترة طويلة. هذا وعلى كل حال، فإن النموذج الأوروبي للدولة القومية لايزال المعيار والمرجع الوحيد، فيمكن اذاً القول إن ايديولوجيا الدولة القومية المستوردة لا تجد هنا منافساً لها.

٤ - إن النظر في التاريخ الحقيقي يؤدي - كما رأينا - الى التساؤل عن ايديولوجيا القومية . فهناك تعبيران عن هذه الايديولوجيا هما التعبير البرجوازي الذي يدّعي أن القومية تسبق الدولة، وأن الدولة «المشالية» هي الدولة القومية من جهة، والتعبير الماركسي المبسط الذي يدّعي أن الرأسهائية تخلق القومية، وتعمّم ظهورها على الصعيد العالمي . هذا بينها التاريخ الحقيقي يظهر دور الدولة الفعال . فالدولة هي التي «تخلق» القومية في بعض الاحيان او تحييها، أو تفشل في محاولتها إنجاز هذا الهدف في أحيان أخرى . وكذلك يبين التاريخ الدور الفعال الذي تلعبه ايديولوجيا الدولة القومية .

فهي احياناً عامل فعال تقدمي يساعد على التنمية الرأسهالية (أو الاشتراكية) واحياناً عامل انحراف يوجه التطور في اتجاه سلبي، أو يبطىء تقـدمه. فليس النجـاح ظاهـرآ إِلَّا فِي أُورُوبِا الغربية وروسيا والصين واليابان والولايات المتحدة، الأمر الذي يثبت أن التناسب بين الدولة القومية والتنمية المتمحورة على الذات، لم يتحقق إلا في ظروف معينة واستثنائية. وفي هذه الحالة، تصبح فعلا القومية عنصراً فعـالاً في التاريـخ، أي العنصر الذي يحدد إطار الصراعات الطبقية والحلول الوسط بين الطبقات (التي تمثل أقوى العناصر الاجتماعية الفعالة في التاريخ في نهاية الأمر). ولكن هناك عقبات كثيرة تمنع هذا التطور في معظم الاحيان، وأهم هذه العقبات هي الأتية: اولاً: الطابع الطرفي للقاعدة الاقتصادية. وثانياً: خور الدولة أو حتى زوالها. وثالثاً: فشل التبلور القومي المحتمل. ففي هذه الظروف، تتعارض الطبقات الاجتباعية و«الملل» والتجمعات الاجتماعية المتنوعة والدولة في معارك لا تسمح للشعوب بالسيطرة على مصيرها. فالعنصر الفعّال في التاريخ هنا هو «حركة التحرر» أكثر منه القومية أو الطبقات بشكل مباشر. إن اطلاق نعت «الوطنية» لوصف هذه الحركة إنما هو مجرد انعكاس لقوة ايديولوجيا القومية. وهو ايضاً إشارة الى أن اهداف هذه الحركة تشمل ــ الى جانب استعادة الاستقلال وانجاز التنمية ـ إتمام البناء الوطني (والقومي)). فقد حققت هذه الحركة هدفها الأول، أي استعادة الاستقلال. ولكنها لم تحقق عادة لا التنمية المتمركزة على الذات ولا التوحيد «القومي»، وذلك طبعاً لأسباب تتعلق بالمضمون الطبقي المهيمن على الحركة، وتقصد قيادتها البرجوازية الطابع، ولكنه ايضاً لأن ايديولوجيا القومية ليست بالقدرة التي تدّعي أنها تتسم بها.

٥ ـ شهدت الاعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية، تعميم فكرة الدولة ـ القومية على الصعيد العالمي. فأعلن نظام عالمي مكوّن من «دول/ قوميات». ففي اللغة الانكليزية التي لم تتأثر بالثقافة الماركسية، أصبحت الكلمات «دولة» (State) و«قومية» (Nation) مترادفتين. هكذا أنشئت منظمة «الأمم المتحدة» وهي في الواقع منظمة دول وليس «أمم». هذا في وقت دخلت الدولة القومية في أزمة في جميع انحاء العالم، بما فيه المراكز التي هي مصدر الظاهرة. ونجد هنا مثلاً راثعاً على تأخر الايديولوجيا عن تطور الواقع.

لا بد من نسبة هذه الأزمة الى الدرجة المرتفعة من والعالمية التي بلغها النظام، تلك العالمية التي تنعكس في تعمّق علاقات التبادل في جميع أوجه النشاط خلال الفترة من عام ١٩٤٥ الى عام ١٩٧٠. إن هذا التعمق قد بلغ حداً كيفياً جديداً. فلم تشمل عملية التدويل في الاقتصاد في القرن الماضي إلا التبادل التجاري في عدد من الخامات، الأمر الذي أعطى للسوق العالمية طابعاً ودولياً (International) أكثر منه

«عالمياً» (Mondial). ففي هذه المرحلة الباكرة، كان مضمون قانون القيمة لا يزال مضموناً وطنياً بصفة اساسية. فكان قانون القيمة العالمية لا يزال في مرحلته الجنينية. فلم يلعب بعد عامل المنافسة الدولية إلا دوراً محدوداً. ففي هذه المرحلة، كانت الطبقات الاجتماعية ذات الطابع الوطني هي القوى الأساسية، أي كانت هذه الطبقات ـ بصفة اساسية ـ ناتج علاقات اجتهاعية خاصة للوطن ومحددة من الداخل. فكان هناك تناسب بين صراع هذه الطبقات في إطار الدولة، وبين الصراع السياسي الذي كان يتم ايضاً في الاطار الوطني نفسه. هذا وقد أضيفت الى التجارة الدولية فيها بعد، حركة رؤوس الاموال على صعيد عالمي، الأمر الـذي نتج عن تحول الرأسـمالية الى رأسمالية احتكارية منذ أواخر القرن الماضي. ولكن الفـترة التي امتدت الى مــا بعد الحرب العالمية الثانية اتسمت بعدم وجود هيمنة استعمارية معينة، بل كانت فترة منافسة شرسة بين عدد من الدول الاستعمارية. فكانت الاحتكارات قد تكوّنت في اطار هذه الدول، وتعمل ايضاً بصفة خاصة من مناطق النفوذ والامبراطوريات الاستعمارية التي تقاسمت المراكز الرئيسية العالم بينها. أن ضعف الدولة ـ أو حتى غيابها ـ في مناطق الأطراف أدى الى أن العلاقات الاجتهاعية الداخلية للدول المركزيـة هي التي استمرت تحكم الى حد كبير جوهر دينامية التوسع الرأسهالي العالمي. فظلت اذاً الطبقات الاجتماعية الوطنية المركزية هي العناصر الفعّالة الرئيسية في التاريخ، ولـو أن الطبقات العاملة في المراكز أصبحت ترسم استراتيجياتها في إطار قبول المبادىء الاصلاحية، بل والأوضاع الاستعمارية.

بدأت المرحلة الجديدة من العالمية في النظام بعد الحرب العالمية الثانية. تتسم هذه المرحلة بتفجر نظام الانتاج الى اجزاء، وتوزيع هذه الاجزاء على مناطق مختلفة من العالم، وتوحيد الرقابة عليها بواسطة شكل جديد من المؤسسة الاحتكارية، وهو الشكل المسمى «بالمؤسسة المتعددة الجنسيات» أو «المؤسسة ذات النشاط العالمي» أو «المؤسسة المتعددة الجنسية». وقد قدمت هيمنة الولايات المتحدة الاطار المناسب لعملية والتدويل» المعتبرة.

ما لا شك فيه، أن نسبة القيمة المنتجة في هذا الاطار لا تمثل الا كسراً صغيراً من إجمالي الناتج العالمي، وكذلك فيها يتعلق بالتوظيف والاستثمار. ولكن المصالح المستثمرة في هذه الأنشطة هي التي تهيمن وتسيطر على النظام الكلي، فهي التي تستفيد أكثر من غيرها من التقدم التكنولوجي، وبالتالي هي التي تمثّل الأشكال الجديدة النامية للرأسهالية المعاصرة. ألا تبلغ نسبة التجارة الداخلية للمؤسسات الدولية المذكورة نصف التجارة العالمية؟ وكذلك تمثل حركة رؤوس الاموال التي تخص بشكل مباشر هذه الأنشطة نسبة لا تقل عن نصف السوق المالية العالمية. وهناك أكثر من ذلك:

بدأت الطبقات الاجتاعية تكسب بعداً عالمياً. فهناك الآن موظفون يعملون في شركة معينة من هذه الشركات مثلاً في الولايات المتحدة وألمانيا والسنغال والمغرب والبرازيل وأندونيسيا، وكذلك عال ينتجون اجزاء من سيارة معينة في أكثر من عشرين قطراً... الخ. هكذا كسب قانون القيمة بعداً عالمياً، يتغلب تدريجياً على أبعاده المحلية. ونجد انعكاساً لهذه الحقيقة في الخطاب الاقتصادي نفسه. فنسمع يومياً خطباً للحكام من اليمين واليسار تؤكد وأولوية المنافسة الدولية». وتطرح المشكلة كأن هذه المنافسة هي عامل يفرض نفسه شئنا أم ابينا، بل ان تجاهله يؤدي بالضرورة الى ورفض التقدم»... الخ.

هكذا ـ نتيجة للطابع العالمي المتزايد للاقتصاد الرأسهالي ـ تفقد الدولة الوطنية تدريجياً فعاليتها في وضع الاطار الذي تتحدّد فيه الاستراتيجيات الحاكمة على التوسع الرأسهالي . ولكنه لا يوجد شكل سياسي آخر حتى الآن ليحل محله . فلا توجد «دولة عالمية» ، بل إن الولايات المتحدة التي لعبت هذا الدور الى حد ما في وقت هيمنتها أخذت تفقد هذه الهيمنة . أما المؤسسات ذات الطابع الدولي ، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، فليست الى الآن إلا مؤسسات جنينية للنظام الجديد المطلوب من الرأسهالية العالمية ؛ فلا تغطي مختلف أوجه النشاط العالمي ، وليس لها قوة فوق قوة الدول التي تكونها . فلا يزال الصراع السياسي (بواسطة الانتخابات والاشكال الاخرى للتغيير السياسي) يتم في اطار النظم الوطنية . هكذا تلاشي التناسب بين الصراع الطبقي والحلول الاقتصادية الناتجة عنه من جهة ، وبين الصراع السياسي من الجهة الاخرى .

٦ ـ لهذه الأزمة طابع عالمي بلا شـك. لكن الأزمة لا تؤثر في مختلف اقسام العـالم بالشكل والدرجة نفسهما.

أ\_ ان الأزمة لا تهدد التطور المذكور بالنسبة الى المراكز المتقدمة \_ أي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان \_ فتحافظ الولايات المتحدة على ميزاتها المقارنة الناتجة عن الحجم القاري للتشكيلة الأمريكية الشهالية ، وكذلك تستفيد اليابان من وجود وحدة وطنية سياسية ، ولو في حدود دولة متوسطة ، فقيرة من حيث الخامات ، وتجاورها قوى قد تهدد أمنها . أما أوروبا فتعاني من وراثتها التاريخية . هذا على الرغم من أنها استفادت من عملية التدويل ، أكثر من أي منطقة اخرى في مرحلتها الأولى في الخمسينات والستينات . فأدى التدويل المذكور الى توسع عميق وسريع للرأسهالية في هوامشها المتخلفة من اسبانيا وإيطاليا ، وإلى عصرنة مراكزها من ألمانيا وفرنسا . وقد تم ذلك في إطار بناء «الوحدة الأوروبية» . لا شك أن هذا البناء لا يزال ـ لذلك \_ ملتبساً . فهناك من يدافع عنه بحجة أنه الوسيلة لمواجهة الولايات المتحدة ، بشيء من

الاستقلالية الـذاتية. ولكن الـوحدة الأوروبية هي ايضاً، في الـوقت نفسه، وسيلة. تكميلية وللبناء الاطلسي، (Transatlantisation).

ينبغى النظر في تأثير تعمق العالمية على المراكز المتقدمة، ابتداء من تحليل أزمة الدولة والمهارسات والسياسة الناتجة عن هذه العالمية. فمن هذه الناحية، فقدت الدولة قدرتها الفعالة حتى في الولايات المتحدة واليابان، بالأحرى في أوروبا المنقسمة. وليس احياء ايديولوجيا الليبرالية المتطرفة المعادية للدولة، إلا إنعكاساً لهذا العجز وقبولاً به. لا ريب أن هــذا العجز يؤدي بـدوره الى «عجز سيـاسي»، أي الى زوال فعاليـة المهارسات السياسية. قطعاً ليست جـذور هذا العجـز السياسي شيئـاً جديـداً. فكان الموضع الاستعماري المسيطر قـد خلق منذ آمـاد طويلة الشروط المـوضوعيـة لـ «الحل الوسط الاشتراكي المديمقراطي». ولكن هذا الحل الموسط كان ناتج ظروف داخلية للوطن أي بعبارة أخرى ناتج التوازن المحلي بين الطبقة العاملة ورأس المال والطبقات الوسطى. وفي هذه الظروف، كان الخيار بين اليمين أو اليسار، أي الخيار بين سياسة اصلاحات اجتماعية (الخيار «الكينزي») وبين سياسة تكشف الهجوم على الضمان الاجتماعي وقبول زيادة البطالة، كان هذا الخيار امكانية حقيقية لها ابعادها ومضمـونها، ولو أن مغـزاها محـدود. هذا وقـد تغيرت الأمـور في هذا الصـدد، حينها اصبحت فكرة الخضوع لأولـوية المنـافسة الـدولية تسـود في ظروف تعمق العـالمية. اذ تقشف هامش الخيار ـ نتيجة لهذه الظروف الجديدة ـ لدرجة ان برامج القوى السياسية التي تتعارض في الصراع الانتخابي تقاربت من بعضها. وهنـاك أكثر من ذلـك: فقد ادركت هذه القوى ان التكتيك الانتخابي الفعّال هو الاقتراب الى اقصى حد ممكن من برنامج المنافس، من أجل كسب أصوات الوسط. وقد قيل عن هذا النموذج للحياة السياسية انه نموذج يشبه «العاب السيرك». وهو النموذج السائد فعلا في الحياة السياسية الأمريكية المعاصرة، والذي ينظر اليسار الأوروبي اليه بشيء من الاحتقار. ولكن السؤال الصحيح في هذا الشأن هو الآتي: ألا يمثل هذا النموذج الاتجاه العام الرئيسي في تطور الغرب كلية؟ واذا كان هذا الاستنتاج صحيحاً، ترتُب عليه اختفاء تدريجي لدور الطبقات الاجتهاعية كقوة فاعلة أساسية في التاريخ.

وقد أدّى عدم فعالية المهارسة السياسية الى حال قلق. وهنا ايضاً نجد أن الولايات المتحدة تسبق أوروبا في هذا التطور. فظهرت في امريكا عوامل وممارسات جديدة ملأت الفراغ السياسي. ومنها العنصرية والبدع الدينية المستمرة مثلاً. وكذلك تبلورت مصالح قطاعية مهنية أو اقليمية، معروفة باسمها الأمريكي الدارج («اللوبي»)، حلّت محل التقسيات السياسية المبدئية. الا نرى في أوروبا بزوغ ظواهر ماثلة؟

وأدى ايضاً تعمق الطابع العالمي للنظام، الى بدء تكوين طبقة عاملة «متعددة الجنسية»، وذلك في قلب النظام نفسه. قبطعاً ليست الهجرة ظاهرة جديدة. ولكن أمواج الهجرة التي لعبت الدور الأساس في إسكان إمريكا، كانت صادرة عن مراكز رأسهالية في مرحلة التكوين. فكان «الاندماج» اي ابتلاعها الأمة الجديدة هو القاعدة، يكاد يستثنى منها فقط العبيد المستوردون بالعنف طبعاً. وكذلك في ظروف فرنسا التي استقبلت في الماضي امواجاً متتالية من المهاجرين من بولندا وإيطاليا وإسبانيا. هذا بخلاف الهجرة المجددة التي تصدر عن بلدان الأطراف. وقد غيرت هذه المجرة تكوين الطبقة العاملة من جميع المراكز، اذ بلغ عدد المهاجرين نسبة الاقلية المهمة على الأقل، ان لم تكن الثلث أو النصف. فليست هذه النسبة هامشية. وهذا هو الأمر في الولايات المتحدة (من خلال هجرة الأمريكيين اللاتينيين) وفي أوروبا (من خلال الولايات المتحدة (من خلال هجرة الأمريكيين اللاتينيين). ومن سيات هذه المجرة الجديدة رفض الاندماج من قبل الطرفين (اي بلاد الاستقبال والمهاجرين انفسهم)، الجديدة رفض الاندماج من قبل الطرفين (اي بلاد الاستقبال والمهاجرين انفسهم)، لدرجة ان هذه الظاهرة تحتل في الجدال السياسي مركزاً لا يتناسب مع اهميتها الحقيقة.

وهناك علامات أخرى كثيرة تشير الى «امركة» أوروبا. منها مثلاً، تبلور مصالح قطاعية على حساب المصالح العامة الوطنية والطبقية. وهو ما لاحظه كثير من مراقبي الغرب.

إن المتفائلين يشيرون الى حركات جديدة، إلى جانب ذلك، تجنّد قوى اجتماعية جديدة لعلها تتطور الى قوى تاريخية فاعلة جديدة، ولعلها هدف اشتراكي يناسب الواقع المعاصر. وثمة جدال حام حول مغزى هذه الحركات. فلا شك أن المؤسسات التقليدية (مثل الاحزاب والنقابات) لم تدرك بعد أهمية هذه الظاهرة الجديدة فأهملتها. هذا ببنها لا شك ايضاً أن بعض هذه الحركات (مثل الحركة النسائية وحركات المدافعين عن البيئة والحركات من أجل الديمقراطية المحلية، والحركات التي تركز على عاربة الاستلاب واشكال تنظيم العمل والحياة اليومية. . . الغ) من شأنها أن تلعب دوراً متزايداً في الأجل الطويل. ومن سات جميع هذه الحركات انها تتعدى الحدود الطبقية، كها أنها تتركز في الطبقات الوسطى الجديدة.

أيوجد هذا بزوغ قوى اجتهاعية تاريخية فاعلة جديدة؟ وما هي التغيرات الاجتهاعية التي تقترحها؟ أتندرج هذه التغيرات في تطور محتمل للرأسهالية، مع حرصها على عدم التكافؤ بين المراكز والاطراف؟ أيمكن أن تنشىء تطوراً داخلياً ذا طابع إشتراكي، وكذلك أن تنشىء تطوراً في ميدان العلاقات شهال/ جنوب، من شأنه أن يساعد على التقدم على صعيد عالمي؟ ما هي شروط هذا التطور التقدمي؟

وما هي الوظائف الجديدة المطلوبة من قبل الـدولة، والتي تتناسب مع تحقيق هـذه الاحتمالات؟

إذا نظرنا الى مختلف التحاليل المطروحة في هذا الميدان، لوجدنا انها تدعو ال احياء المهارسة السياسية حول النقاط الأربع الآتية: أولاً: الاتجاه نحو «تنمية بديلة» تعتمد على توسيع ميدان العلاقات الاجتهاعية السلعية، وكذلك توسيع ميدان الادارة الذاتية «لمختلف الأنشطة» ثانياً: رفض الخضوع الأعمى لمقتضيات المنافسة العالمية، أي بعبارة أخرى: «فك الارتباط» بحيث تسترجع الدولة الوطنية استقلاليتها الذاتية بالثاقة: إعادة النظر في العلاقات بين الشهال والجنوب، وإن كان ذلك في إطار إقليمي عدود، بحيث تتقوّى الاستقلالية الذاتية للطرف الجنوبي، ويتوسع هامش الحركة في صالح الشعوب؛ وهي في الواقع شروط احياء أيمية جديدة؛ رابعاً: النظر في العلاقات غرب/ شرق من زاوية سلمية، وفي إطار رؤية تطلعية تميل الى تكثيف العلاقات غرب/ شرق من زاوية سلمية، وفي إطار رؤية تطلعية تميل الى تكثيف العلاقات المتبادلة بين نصفي أوروبا، بحيث يفتح مجال للتطور الليبرالي والتقدم في الشد ق.

وتجد جميع هذه الاقتراحات ترحيباً منا بالتأكيد. فهي في الواقع تشكل بـرنامجــاً «لفك الارتباط» النسبي يناسب ظروف الشهال، ويكمّل برنامج تحرير الجنوب.

ولكن الأمر الواقع هو أن إشارات التطور الحقيقي لا تدعو الى التفاؤل في هذا الشأن. إذ تظل المؤسسات الاساسية في الشهال غير حساسة لهذه الدعوة، ولا يبزال التمسك بنمط المهارسة السياسية التقليدية غير قابل للتأثير فيها. ويترتب على ذلك أن الاتجاه العام السائد يؤدي إما الى تهميش هذه القوى الجديدة أو إلى ابتلاعها في النظام. ويؤدي ذلك بدوره إلى تفتت «قطاعي» و«إقليمي» للحياة الاجتهاعية والسياسية، الأمر الذي يعمل في صالح رأس المال الذي يستمر من جانبه متعدياً التفتت الاقليمي والانقسامات السياسية المتجددة على أسس مشاكل ثانوية، وهكذا يمكنه بلوغ التطور التقدمي في ميدان المهارسات الاجتهاعية.

لا ريب أن المستقبل يظل غير قابل للتوقع المطلق. فيتطلب تحقيق الاحتهالات المذكورة استمرار ثبات النظام، أي عدم تفاقم العلاقات غرب/ شرق (علماً بأن التحيز الاطلسي الأوروبي الراهن يزيد من احتهال هذا التفاقم) وعدم حدوث تدهور مالي واقتصادي عام. فمن شأن حدوث مثل هذا التدهور أن يؤدي الى حال ذعر، وبالتالي إلى حدوث سلسلة من ردود فعل غير قابلة للتوقع في الميدان السياسي. وكذلك فإن حدوث تفاقم في ميدان البطالة، من شأنه أن يؤدي إلى حركات اجتماعية لا يمكن توقع أبعادها. اذا كل ما يمكن قوله في هذا الصدد، هو الآتي: إذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه حالياً، فإن استمرار «ثبات» ظاهر على صعيد النظام الكلي لا

ينافر استراتيجية هجومية من قبل الشهال إزاء الجنوب، كها نشاهده حالياً. ولا شك أن هذا التطور يلغي بدوره الأمال المستثمرة في إمكان تطور تقدمي للحركات الاجتهاعية الجديدة في الغرب. وفي هذه الظروف يتوقف المستقبل على عامل وحيد، وهو ردود فعل مجتمعات الجنوب على هذه الاستراتيجية الهجومية.

ب ـ قبل أن ننظر في أزمة الدولة في الجنوب، ربما كان من المفيد اعتبار آثـار تعمّق العالمية على الشرق.

كانت الاطروحة السائدة سابقاً أن الثورة الروسية ثم الصينية قسمت العالم الى نظامين هما النظام الرأسهالي المنكمش، والنظام الاشتراكي المتصاعد. وتقبل هذه الأطروحة اعتبار «الاشتراكية الحقيقية» كها يقال الآن، إما على أنها صحيحة وكاملة، أو على أنها «منحرفة» (وهذه النظرة الأخيرة هي الأطروحة التروتسكية القديمة). وكذلك فإن أطروحة الماوية المزعومة تذهب الى أن «الرأسهالية» أعيدت نهائياً في الاتحاد السوفياتي، بينها المجتمع الصيني لا يزال يبني الاشتراكية. ولكن انتصار الخط الجديد في الصين (منذ انتصار الرجل القوي في الصين دينغ هسياو بينغ بعد هزيمة «خط الأربعة») يُلقي شكوكاً على هذه النظرة البسيطة حول تقسيم العالم بين «الاشتراكية» والرأسهالية. فيبدو أن الاتحاد السوفياتي والصين يعتبران شكلين من «الاشتراكية المنحرفة»، أم شكلين من «مجتمع طبقي جديد» أم شكلين من الرأسهالية (وهي أطروحة بتلهيم). يضاف الى ذلك أن الصين والاتحاد السوفياتي يميلان حالياً على ما يبدو - الى إعادة الاندماج في النظام العالمي، فلم يكن انعزالهما عنه إلا ناتج على ما يبدو - الى إعادة الاندماج في النظام العالمي، فلم يكن انعزالهما عنه إلا ناتج طروف استثنائية مفروضة عليهها.

وأدى اعتبار هذه التطورات الى إحلال أطروحة جديدة تحل محل الاطروحة المقديمة حول انقسام العالم بين نظامين مختلفين تماماً. وتتلخص هذه الاطروحة الجديدة في النقاط الأربع الآتية: أولاً: ان ما سميت «ثورات اشتراكية» هي في الواقع ناتج تبلور قوى اجتهاعية وسياسية قادرة على تقديم استراتيجيات وطنية للتنمية والتحديث: ثانياً: ان انجاز هذه الاهداف يفرض لفترة الانعزال عن النظام الرأسهالي العالمي؛ ثالثاً: ان تطور النظام الاجتهاعي نفسه يمحو بالتدريج سهاته «الاشتراكية» الأصلية؛ رابعاً: ان النظام يميل في نهاية المسيرة الى إعادة اندماجه في النظام الرأسهالي العالمي.

لقد طور الباحث فرانك هذه الأطروحة بشكل منتظم. فلاحظ ان كلاً من الصين وروسيا كان لها طابع «نصف الاطراف» (خاصة حينها يعتبر العامل السياسي أي طبيعة الدولة، ولا يقتصر التحليل على المعايير الاقتصادية البسيطة البحتة). ولاحظ أن الشورتين المذكورتين حدثتا بين عام ١٩١٤ وعام ١٩٤٥ أي في مرحلة

انكهاش وأزمة في النظام العالمي (ولنذكر هنا أن هذا التحليل ينتمي الى نظرية كوندراتييف للتوسع الرأسهالي، وأنه طبقاً لهذه النظرية ينقسم هذا التوسع الى أمواج رواج طويلة، تليهامراحل أزمة بنيانية طويلة هي الاخرى). وعلى هذا الاساس قدم فرانك افتراضاً، وهو أن بعض التكوينات «نصف الاطراف» التي تميل الى أن تبلور في مراكز جديدة، تنعزل عن النظام الكلي في مراحل الأزمة، لتندمج ثانية فيه كمراكز مكتملة في مرحلة الرواج التالية. واعتبر فرانك أن ظاهرة مماثلة حدثت أكثر من مرة قبل القرن العشرين، وبالتالي فإن الثورات الاشتراكية المزعومة لم تأت بجديد.

إن منطق هذه الاطروحة يـدعو بـالضرورة في رأينـا الى بعض الاستنتـاجـات المهمة. أليس معنى هذه الاطروحة أن الأمم، أو بعبارة أدق الدول الـوطنيـة، هي القوة الفاعلة الحقيقية في التاريخ أكثر من الطبقات الشعبية التي تتكوّن هذه الأمم منها؟ إذ ينحصر التوسع الرأسمالي طبقاً لهذه الاطروحة في بزوغ ثم نضوج فنمو مراكز «جديدة» تجد مكانها في النظام الكلي، وتهدد القوى المهيمنة. ولا أعتقد أن هذه الأطروحة تخرج بالضرورة عن اطار منهج الماركسية. إذ إن الاطروحة لا تنكر الطابع الطبقي للمجتمعات المتنازعة، وبالتالي ظاهرة الاستغلال بما فيه الشكل «الدولني» لها، الذي يستتر وراء الحديث «الاشتراكي» الىرسمي. فلا تنكر الاطروحة ان الطبقات الحاكمة في هذه الدول المعتبرة هي بالتحديد البرجوازيات المستقلة. ولا تقبل «المذهب الوطني» الذي يركز على «المصالح المشتركة» لمكوّنات الأمـة. ولكنها تعـترف\_ ولو بحزن ـ أن الطبقات الشعبية لم تصل بعد الى درجة من النضوج يسمح لهـ ا بطرح مشروعها الاجتماعي البديل، أي مشروع المجتمع اللاطبقي. وفي هـذه الـظروف، تعمل مناورات القوى المسيطرة على المجتمع عملها وتكبّل الحركة الشعبية فتضمها الى خططها. كأن هذه القوى الشعبية تقبل فكرة تفوق المصالح الوطنية «المشتركة» المزعومة على مصالحها الطبقية. وذلك في الواقع لصالح الطبقات القائدة. والخلاصة أن والـوطن» ـ في هذه المـرحلة التاريخيـة التي تتصف بسمة عـدم النضـوج الـطبقي ـ يعمل عمله كأنه الفاعل التاريخي الحقيقي الأساسي.

ليست هذه الأطروحة هي أطروحتنا. ونوجّه لها نقدين اثنين هما: أولاً: فيها يتعلق بالنظامين الاجتهاعيين السوفياتي والصيني: ألا يمكن اعتبارهما نظامين ينحصران تماماً في الرأسهالية. بلا يمكن اعتبارهما نظامين متهاثلين (راجع هنا ما كتبناه في مستقبل الماوية).

ثانياً: ليس من الصحيح أن بعض التكوينات المتأخرة استطاعت أن تنهض من خلال المرور الموقت بمرحلة «فك الروابط» وذلك اثناء مراحل الانكهاش (حسب نظرية كوندراتييف)، كما حدث بالنسبة الى روسيا والصين في القرن العشرين. إن المراكز

الجديدة التي ظهرت الواحد بعد الآخر لغاية أواخر القرن التاسع عشر، لم تمر بمرحلة فك الارتباط، بل اندبجت من أول ظهورها في النظام العالمي، واشتركت في تعميق الطابع العالمي للنظام. ولكن اشتراكها كان فعالاً وايجابياً منذ البدء. أي بعبارة أدق، كانت هذه المراكز في التكوين تسيطر تماماً على علاقاتها الخارجية. والخلاصة، في هذا الصدد، أنه لم يوجد هناك في هذا العصر السابق تناقض بين تبلور مراكز جديدة (أي تبلور حكم برجوازية وطنية جديدة) وبين مقتضيات «التدويل». فهذا التناقض انما هو في الواقع عنصر جديد يدل على أن سمة العالمية بلغت درجة جديدة من حيث الكيف.

قطعاً وجدت في التاريخ السابق ظروف مرت بها بعض البلاد، أعطت الاحساس بأنها تشبه الظروف التي أدت الى «فك الارتباط». أفضل أن أسمّي هذه المراحل بمراحل التراجع الموقت من ان اسمّيها الاندماج في النظام العالمي. إن بعض المجتمعات الطرفية في القرن التاسع عشر واجهت فعلاً ظروف الأزمة بهذا الشكل. وقد ساعد هذا التراجع في بعض الاحيان ـ خصوصاً في امريكا اللاتينية ـ على رد فعل محلي ايجابي، الأمر الذي يثبت، مرة اخرى، أن التنمية ليست ناتجاً آلياً للاندماج في النظام العالمي، بل على عكس ذلك هي ناتج التعارض له. ولكن لم تؤد هذه التجارب المحدودة إلى بلورة مراكز جديدة، الأمر الذي يبرز الفرق الكيفي بين ظاهرة التراجع المحدود من الاندماج العالمي الخاصة بالعصور السابقة.

٧ ـ لا شك أن التناقض الجديد المشار اليه من شأنه أن يؤثر بدوره على احوال الجميع، في الغرب والشرق والجنوب. وإلا لما كان تناقضاً جديداً بالمرة.

أ - إن قرار وفك الروابط، الذي اعقب الثورات الاشتراكية كان قراراً مقصوداً وايجابياً، وإن فرضته ايضاً ظروف استراتيجية الهجوم المعاكس من قبل الاستعار. هذا هو الفرق الأول الذي يميّز بين هذه الظاهرة وظواهر ارتخاء الاندماج العالمي الذي يصحب احياناً أزمات النظام. يضاف الى ذلك، أن تغيرات اجتهاعية وايديولوجية جوهرية صحبت هنا خيار فك الارتباط. فلا يمكن اهمال اشراك هذا الخيار مع اعلان الهداف المجتمع الجديد الاشتراكي، والغاء الطبقات وخلق وانسان جديد، ووثقافة جديدة». . . الخ. ذلك لأن تجمع هذه العوامل هو بالذات العامل الذي دعا الى تبني معايير لقياس الرشاد الاجتهاعي تختلف عن معايير الرأسهالية العالمية وتستقل عنها. وجهذا المعنى، لا يمكن الفصل بين ظاهرة فك الارتباط وبين ظهور نمط اجتهاعي جديد، سواء أصبح اشتراكياً أم لا. ولذلك ابدينا الشكوك في إمكان وإعادة إندماج، جديد، سواء أصبح اشتراكياً أم لا. ولذلك ابدينا الشكوك في إمكان وإعادة إندماج،

صحيح لهذه النظم الجديدة في النظام العالمي السائد. فلابد من التمييز بـين مجرد تكثيف التبادل ـ وهو أمر يرجّح حدوثه ـ وبين الاندماج بالمعنى الصحيح والكامل.

هذا ولابد ايضاً من اعتبار النظروف العينية التي تم دفك الارتباط، في إطارها في كل تجربة. وهنا لابد من التمييز بين ظروف الاتحاد السوفياتي والصين وأوروبا الشرقية وبلدان العالم الثالث (مثل كوبا وفيتنام وكوريا). ومن دون الخوض في هذا الموضوع المعقد نود ان نؤكد ان الاستنتاجات التي توصلنا اليها هي في الواقع استنتاجات قائمة على الحدس الى حد كبير، وهي الآتية: اولاً: ليس من الراجح ان يقبل الاتحاد السوفياتي وإعادة الاندماج، إذا تهدد نظامه السياسي الراهن من وراء هذا الاندماج، ثانياً: وكذلك ليس من الراجح أن تقبل الصين والإندماج، إذا هدد هذا الاخير استمرار استقلالية تنميتها، ثالثاً: على نقيض ذلك، فهناك احتيال حقيقي أن تلحق بلدان شرق اوروبا بالغرب، إذا سمحت الظروف بذلك؛ ولكن هذا الاحتيال تلحق بلدان شرق اوروبا بالغرب، إذا سمحت الظروف بذلك؛ ولكن هذا الاحتيال داخلية (على غرار يوغوسلافيا والمجر).

وفي هذا الإطار، نرى أن عملية فك الروابط جزء من «الانتقال» خارج الرأسهالية، أي ـ احتمالاً على الأقل ـ نحو الاشتراكية. وليس موضوع التساؤل هنا هو فيها إذا تم هذا الانتقال على نمط تصور ماركس أو الأعية الثانية، أو حسب معايير ايديولوجيات النظم المعتبرة نفسها (أي البلشفية ثم الايديولوجيا السوفياتية المعاصرة أو الماوية، ثم نظرة دينغ). فالواقع أن تطورات هذا الانتقال، أو بالأحرى النتيجة النهائية والمستقبلية المتوصل اليها، مجهولة إلى حد كبير. فلا تزال الإشتراكية هدفاً مستقبلياً قائماً أمامنا، وليست بناء مكتملا. وكها قال زميلنا متشلينا ولو سألنا عام ١٥٠٠ عن مستقبل الرأسهالية وسهاتها لتوصلنا إلى إجابات غريبة وغالباً بعبدة عن حقيقة انجازات التطور الرأسهالي اللاحق، (وذلك افتراضاً أن الناس في هذا العصر الباكر كانت تعي أنها «تبني» الرأسهالية». فالتساؤل حول مستقبل الاتحاد السوفياتي والصين، وكيف سيحل هذان البلدان مشاكلهها (من خلال تطور تدريجي، أو من خلال ثورة مثل تلك التي دعا ماو البلدان مشاكلها (من خلال تطور تدريجي، أو من خلال ثورة مثل تلك التي دعا ماو البها)، وكيف ستتمفصل هذه التطورات مع فتحات اشتراكية أخرى في أماكن اخرى، إن هذا التساؤل الشرعي لايزال مفتوحاً، في رأينا.

ب\_ إن التعمق المستمر في العالمية التي دخلت في مرحلة جـديـدة من جهـة، وظاهرة فك الروابط التي صحبت الخـطوات نحو الاشـتراكية من الجهـة الاخرى، إن هذه الأمور قد اثرت على الغرب نفسه بالطبع.

ويبدو هذا التأثير واضحاً، حينها نقارن بين ردود الفعل للأزمة الراهنة وبين ما حدث خلال أزمة الثلاثينات. ففي الفترة بين الحربين، ابتعدت ايطاليا وكذلك بعض

البلدان الرأسهالية الضعيفة الاخرى عن النظام العالمي. فلم يكن هناك خيار آخر امام هذه البلدان الضعيفة في مواجهة الأزمة التي عانتها. وكانت النظم الفاشستية والشعبوية الداعية الى «الأوتاركية» ناتج مواجهة التحدي في هذه الظروف. وكذلك اختارت ألمانيا خياراً مماثلاً نتيجة إضعافها بعد هزيمتها في الحرب الاولى، ولو أنها وضعت هذا الخيار في إطار تطلع اعتدائي يرمي الى قلب التوازن الدولي بواسطة الحرب.

هذا بينها احتهال خيارات مماثلة يكاد يكون مستحيلاً في النظروف الراهنة. وقد أوضح زميلنا أريجي أن مجتمعات أوروبا الجنوبية (ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، اليونان وتركيا) التي تقوقعت على نفسها لمواجهة أزمة الثلاثينات لا تستطيع ان تفعل ذلك اليوم، بعد ثلاثة عقود من التنمية السريعة وتعمق الاندماج الأوروبي الأطلسي ألسك في صحة هذا التحليل، ولذلك بالذات ذهبنا إلى أن عملية فك الارتباط بالنسبة الى مجتمعات الشهال لا معنى لها من دون تحول في اتجاه اشتراكي، بل ان هذه العملية مفروضة في ظروف هذا الخيار الأخير بسبب وجود تناقض بين أهداف الاشتراكية من جهة، ومقتضيات قانون المنافسة العالمية من الجهة الاخرى.

ولا شك أيضا أن مواقف المراكز المهيمنة في مواجهة الأزمات، تختلف قليلاً عن مواقف المراكز الأخرى. فالقوى المهيمنة هي الوحيدة في الواقع التي تستطيع ان تعتمد على آليات العالمية من دون قيد أو شرط. اما القوى الأخرى فهي مضطرة، إما الى أن تبتعد قليلاً عن معيار العالمية المطلقة (عن طريق الحياية ولو في إطار امبراطورية مثلاً) وإما إلى أن تتخلى عن بعض مصالحها. فهذا الوضع واضح غاية الوضوح في الظروف الراهنة للهجوم المعاكس الامريكي: إن الولايات المتحدة تقرر، بينها اوروبا تقبل في نهاية الأمر، وتخضع شاءت ام أبت. وقد ذهب الزميل فرانك الى استخلاص أن البرجوازيات الأخرى جميعاً تقبل الخضوع. ويبدو لنا أن هذا الاستخلاص متطرف؛ البرجوازيات الأخرى جميعاً تقبل الخضوع. ويبدو لنا أن هذا الاستخلاص متطرف؛ بريطانيا العظمى بين عام ١٨١٥ وعام ١٨٨٠ ثم هيمنة الولايات المتحدة بين عام ١٩٤٥ وعام ١٩٧٠ وعام ١٨٨٠ ثم هيمنة الولايات المتحدة بين عام المركز المكونة الميمنة نفسها. ومهها كانت قسوة الظروف الراهنة، لا يرجع تفكك المراكز المكونة الموجودة في الميدان وكومبرادوريتها على نمط ما يحدث بالنسبة الى الأطراف. فقد خلق المام البنيان الوطني السابق واقعاً غير قابل للانقلاب.

Samir Amin, Les Conditions d'une autonomie de la région méditerranéenne (Napoli: (٦) [s. n.], 1983).

ج ـ لقد حدثت محاولات فك الروابط في العالم الثالث المعاصر؛ أو على الأقل أدّعي ذلك. وقد أدى توقف هذه المحاولات ثم عمليات وإعادة التنظيم، الجارية حالياً بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى فكرة أن وفك الارتباط، أمر مستحيل. ورأينا هو أن هذا التحليل ناقص ـ إذ إن هذه التجارب لم تذهب بجد الى فك الروابط ـ وبالتالي أن الاستخلاص المذكور سريع.

إن العالمية تعمل في المراكز والأطراف في ظروف مختلفة تماماً. ويؤدي التوسع الرأسهالي الى نتائج عكسية في المجموعتين اللتين يتكون النظام الكيلي منهها. فيكرس هذا التوسع سهات التكامل الداخلي في المجتمعات المركزية (إذ يقوي التكامل الوطني أو حتى يؤسس ظهور ظاهرة الوطن في بعض الأحيان) بينها في الاطراف يؤدي هذا التوسع إلى تفتت المجتمع (وأحيانا يهدم الواقع الوطني أو، على الأقبل، يلغي إمكان تبلوره). ونعتبر هذا الاختلاف في نتائج الاندماج العالمي اختلافاً جوهرياً انعكاساً لعدم تكافؤ مواقف البرجوازيات المحلية في النظام العالمي؛ وهو تفاوت كيفي وليس كمياً فقط. وهذا الأمر إنما هو مجرد تعبير عن التطور غير المتكافىء والسبب الذي يجعل الخروج من الرأسهالية يبدأ من أطراف النظام لا من مراكزه.

هل تحقق هذا القانون خلال فترة الرواج الطويلة التي تلت الحرب العالمية الثانية من عام ١٩٤٥ الى عام ١٩٧٠ ينكر البعض هذا، إما بشكل عام أو بإبراز وجود استثناءات. ويعتمد الرأي المتطرف ـ الذي ينكر اطروحتنا بشكل عام ـ على حقيقة النمو الاقتصادي العام خلال الفترة المعتبرة. وقد جاءنا بل وارن مثلاً بإحصائيات اقتصادية بسيطة لا نهاية لها، ونعتبرها نحن من دون معنى في هذا الصدد في هذا الأن الإجابة عن السؤال تتطلب تحليلاً سياسياً للقوى الاجتهاعية وللدولة ولاستراتيجيات وأشكال الاندماج في النظام العالمي، الأمر الذي يفوق كثيراً عبدل النمو الكمي. إن النظرية البرجوازية التي تكتفي بدراسة النمو الاقتصادي تفترض ما يجب إثباته، أي أن هذا النمو يؤدي بدوره وبالضرورة الى التجنيس. فالتركيز على عموميات تخص النمو، ولو كان معبراً عنها في ثياب اللغة الماركسية (وهذا كل ما يفعله بل وارن) إنما لا يجدي.

لقد كتبنا في مكان آخر، إن ظروف الرواج السائد بين عام ١٩٤٥ وعام ١٩٧٠ أوهمت باحتمال تبلور مراكز جديدة. وكذلك اقترحنا تعريفاً دقيقاً لمفهوم الهيمنة البرجوازية الوطنية، وهي تشمل السيطرة الوطنية على ظروف اعادة تكوين قوى العمل وعلى السوق وعلى تمركز الفائض وعلى الموارد الطبيعية وعلى التكنولوجيا. وقد

Bill Warren, Imperialism: Pioneer of Capitalism (London: NLB, 1980).

تكرّس هذا الروهم نتيجة الإنتصارات السياسية لحركات التحرير الوطني في آسيا وافريقيا، تلك الحركات التي نالت الاستقلال السياسي، وشيّدت نظم الدولة المحلية المستحدثة، وفي كثير من الاحيان قامت باصلاحات صفّت والإقطاعية». إلا ان هذه الخيطوات في سبيل بناء هيمنة برجوازية محلية مستقلة، لم تدع الى استراتيجية فك الروابط. بل على عكس ذلك و بشكل عام - إن هذه التطورات صحبها تكثيف التبادل الخارجي وزيادة الاستيراد من التكنولوجيا وتدفق الأموال الأجنبية الخاصة (بواسطة تغلغل الشركات ذات النشاط العالمي) والعامة (في شكل الاستدانة الخارجية). هذا وإن لم يمنع هذا التدفق المالي تفوق مقدار الأرباح المصدرة على مبلغ استيراد الاموال. اما التجارب الأكثر جذرية في هذا الاتجاه وهي تلك التجارب التي اسمّت نفسها واشتراكية» و فقد اعتمدت على دور قيادي للدولة في التنمية، وخاضت مي بعض الاحيان نزاعات مع الاستعمار ولو لأسباب ظرفية و جانت الى التأييد السوفياتي. وعلى الرغم من ذلك لا يمكن التحدث هنا عن استراتيجية فك الروابط حتى حينا تراخت موقتاً العلاقات مع الغرب.

أثبتت الأزمة خور هذه التجارب. وذلك في وقت هاج الكثير من المحللين الغربيين ضد مفاهيم المراكز والأطراف والتبادل غير المتكافىء. . . الغ! فقد رأينا كيف تفككت بسهولة التجارب الاشتراكية المزعومة، ولو أن الاستعار في بعض الاحيان جنّد شرطيه من أجل التوصل السريع الى غايته. وهنا يجدر ذكر اتفاقية كامب ديفيد ثم اجتياح لبنان، وكذلك بدء عملية استسلام بلدان والجهة، في مواجهة جنوب افريقيا (ولو أن هذه الظروف قد تتغير في المستقبل نتيجة ثورة شعب افريقيا الجنوبية). فهنا نجد مرة اخرى تكرار النموذج التاريخي الذي طرحناه بالنسبة إلى تطور الأطراف، أي تتابع محاولات تبلور تنمية متمركزة على الذات، ثم سقوطها المفاجىء. هكذا تؤدي حالياً ظروف الأزمة إلى انقلاب مفاجىء في ميزان المدفوعات الخارجية، يتمثل في تفوق الأرباح المصدرة على مدّ تدفق الاموال. أليست أزمة الدين الخارجي يتمثل في تفوق الأرباح المصدرة على مدّ تدفق الاموال. أليست أزمة الدين الخارجي ولنذكر القارىء في هذا الصدد أن البنك الدولي نفسه لم يتوقع هذه الأزمة حينها كان ولنظرية المراكز والأطراف،

هذا ولا شك أن التوسع الرأسهالي في الفترة بين عام ١٩٤٥ وعام ١٩٧٠ لم يكن متساوياً. وكالعادة، أتخذ هذا التوسع في العالم الثالث أشكالاً متعددة. وجهذا المعنى ليس هناك جديد في اعادة «اكتشاف» هذه الحقيقة البديهية، إذ لم يكن عالم الأطراف متساوياً ومتجانساً في أي مرحلة من مراحل تطوره. ولكن السؤال الحقيقي

هو الآتي: أيمكن اعتبار تفاوت معدلات النمو في الأطراف دليـلا على أن بعض اقـطار هذه المنطقة تمر في مرحلة إنتقالية تقود الى إتمام التكامل على نمط المراكز؟ ام اننا نواجه هنا ظاهرة اخرى؟

وهنا نتعرض لمشكلة الدولة وعلاقتها بالقومية وبالطبقات الاجتهاعية المكونة لها. إن هذا التحليل أمر ضروري، من أجل ادراك الاشكال الملموسة التي تتخذها التنمية الرأسالية في الاطراف. وبشكل عام، نجد هنا مرة اخرى أن والقومية، ظاهرة محدودة على بعض المناطق والأزمان، وليست ناتجاً وعاماً وللرأسهالية. فكم عدد دول العالم الثالث المعاصر التي تشبه ـ ولو من بعيد ـ دولاً قومية؟ ونرى هنا أن التوسع الرأسهالي لا يدعو في معظم الحالات الى لحم شب القوميات القريبة من بعض في وحدة قومية صحيحة. فلا يسير التطور الراهن في هذا الاتجاه، لا في امريكا اللاتينية (على السرغم من أنها تتمتع بوحدة لغوية بالنسبة الى جميع الأقطار عدا البرازيل) ولا حتى في الـوطن العربي. وربما كان استمرار الـوحدة الهنـدية المتعـددة القوميـات هو الاستثنـاء، وليس القاعدة. على عكس ذلك، نرى كيف أن الثروة النفطية المرتبطة بالاندماج العالمي تعمل في اتجاه تفتت الـوطن العربي. وكـذلـك نـرى كيف أن السيـطرة الاستعـماريـة الجديدة في افريقيا فجّرت الوحدات الكولونيالية السابقة، من دون أن يكون ذلك في مصلحة تكوين وحدات أصغر أكثر تجانساً. فالدول الافريقية الصغيرة لا تتمتع بدرجة من التجانس أعلى من الدول الكبيرة في القارة. هل يمكننا ان نتحدث عن «القومية» هنا، حينها ينقصها عامل التوحيد اللغوي، لدرجة أن النظم السائدة استمرت تحتفظ بلغة المستعمر لغة رسمية؟

إن مرحلة العالمية الجديدة ألغت السمة المحلية للطبقات الاجتماعية؛ ونقصد هنا ان الطبقات لا يحددها مجرد مكانها في البنيان الاقتصادي المحلي. فأصبحت البرجوازية المحلية الضعيفة مجرد حزام نقل آليات رأس المال المدوّل. وفقدت الطبقات الشعبية (العهال والفلاحون والبرجوازيات الصغيرة. . .) هويتها الخاصة ، لتصبح اجزاء من كليات غير محددة الطابع . وتؤكد التنمية الطرفية هذه السمة ، أي الطابع الذري للمجتمع . فلننظر في هذا المجال الى النتائج المترتبة على تنمية السياحة مثلاً . نجد هنا افرادا أصبحوا جزئياً عمالاً وموظفين وأجراء موسميين بينها ظلوا ملاكاً زراعيين صغاراً . . . الخ ، وأخذت هذه الأمثلة لتعدد المواقف الطبقية في شخص واحد في التزايد . فهناك مثل آخر معروف ناتج عن الهجرة العربية . هكذا اصبحت بعض المجتمعات العربية بكليتها مجتمعات «ريفية بعضها غني» (في البلاد النفطية) وغيرها المجتمعات العربية توزيع ثروة النفط من خلال الهجرة) . وهكذا تغيرت ايضاً ظروف الطبقة العاملة نفسها . أليست الطبقة العاملة في المناطق الحرة جزءاً من

طبقة عاملة عالمية متفتتة؟ وكذلك بالنسبة الى قسم متزايد من البرجوازية الصغيرة الجديدة. أيمكننا ان نتصور رفع وعي هذه الاجزاء من الطبقات من مستوى والطبقة في ذاتها، الى مستوى والطبقة للذاتها، يبدو لنا أن هذا الانطباع أصبح صعباً في الظروف الجديدة. فكان النضوج الطبقي في التاريخ ناتج معارك سياسية تتمحور حول سلطة الدولة في ظروف تناسب الدولة والقومية والنضال الاجتهاعي والسياسي. فأصبح هذا التناسب غائباً في الظروف الجديدة.

إن الوضع الحالي يتصف على نقيض ظروف الماضي - بعدم التناسب بين الدولة والقومية (الغائبة في كثير من الأحيان) والطبقات الاجتهاعية التي تفتتت وأصبحت أجزاء من مجموعات عالمية النطاق. ويلغي هذا التطور فعالية النضال السياسي في أشكاله التقليدية على الأقبل. ويفسر فقدان الفعالية السياسية تصاعد الايديولوجيات الشعبوية الماثعة، وإحياء التيارات غير العقلانية. فالموظفون الصغار الخادمون في شركة «اي. بي. أم» الالكترونية في ألمانيا والسنغال وأندونيسيا مثلاً، لا يستطيعون أن ينموا وعيا طبقيا مشتركاً. والنتيجة واضحة: إن البرجوازي الصغير من يستطيعون أن ينموا وعيا طبقيا مشتركاً. والنتيجة واضحة: إن البرجوازي الصغير من المنال وأندونيسيا مثلاً - يستطيع أن يملأ الفراغ بواسطة الجمع بين مواقف متناقضة، فيكون في الوقت نفسه ضحية الاستلاب في التكنولوجيا الالكترونية، ومؤمناً بمذهب ديني سلفي . . . وهكذا أيضاً بالنسبة الى العامل والعاطل المتهمش والشخص الذي يجمع بين مواقف الأجير والمالك . . . الخ .

إن هـذه التـطورات المـوضـوعيـة السلبيـة تفسر في رأينـا نجـاح عمليـة إعـادة الكومبرادورية التي تغزو حالياً العالم الثالث. هل هناك استثناءات لهذه القاعدة؟

لا شك أن غط التنمية في بعض أقطار آسيا الشرقية (ونقصد كوريا الجنوبية بشكل خاص) اتصفت بسيات شاذة تميزها عن غيرها. فقامت هذه التنمية في كوريا (وكذلك في تايوان) على أساس إصلاحات زراعية جذرية حقيقية (ولو لمجرد الخوف من منافسة التجربة الشيوعية) دعمتها الايديولوجيا الكونفوشيانية. هذا بينها تم توسيع السوق الداخلية في معظم الحالات الاخرى (خصوصاً في امريكا اللاتينية والبلدان العربية وجنوب شرق آسيا) عن طريق زيادة دخول الطبقات الوسطى، ولو على حساب الجهاهير الشعبية. وقد ترتب على هذا الاختلاف الجوهري اختلاف نمط التنمية اللاحقة. ففي كوريا الجنوبية مثلاً، يبدو أن جميع الأجور (بما فيها مرتبات الطبقات الوسطى الجديدة) ظلت منخفضة نسبياً، ثم ارتفعت على قدم المساواة مع رفع مستوى الانتاجية، الأمر الذي سمح بتحقيق مستوى عال من الادخار العام، بينها ارتفعت دخول صغار الفلاحين، الأمر الذي ضيّق الفجوة بين الريف والحضر.

يضاف الى ذلك التعاون الوثيق بين دول تايوان وهونغ كونغ (ولو أن هذه الأخيرة مستعمرة) وسنغافورة، وهي جميعاً دول صينية، وبين البرجوازية الصينية المقيمة خارج الوطن الأم في جميع انحاء المحيط الهادىء وآسيا الجنوبية الشرقية. وكذلك هناك عامل ثقافي يخص آسيا الكونفوشيانية ساعد على نجاح المجتمعات في تحديد النسل، الأمر الذي تنعكس فيه درجة أعلى من السيطرة المجتمعية ومن تغلغل ايديولوجيا الإثراء الفردي والعائلي. ثم انتشر التعليم الفني على نطاق لا يقارن مع ما تم في المناطق الاخرى، فدعم الاتجاهات المذكورة.

وخلاصة القول إن تفاعل هذه العوامل جعل التنمية تتم هنا على أساس وضع قومي أقوى مما هو عليه في معظم الاحيان. فدعمت التنمية بدورها هذا الواقع، وأعطت شرعية لها الى حد ما، إذ ان الكثير استفاد منها. أليس هذا التطور نموذجيآ من حيث بزوغ هيمنة برجوازية وطنية؟

هذا صحيح ولكن . . . الأزمة أثبتت هذا ايضاً حساسية الاستراتيجيات المعتمدة على التقسيم الدولي للعمل. وعلى الرغم من هذا، لا شك أن آسيا الكونفوشيانية تتمتع بميزة خاصة . فهي مسلحة لمواجهة احتياجات ترتيبات إعادة التنظيم المفروضة من الأزمة الخارجية (مثل مواجهة النتائج المترتبة على الدين الخارجي) بشكل أقوى بما لا يقارن مع اوضاع امريكا اللاتينية والوطن العربي . وكذلك ربما تستطيع آسيا الكونفوشيانية التقوقع على نفسها إن لزم الأمر، وتكثيف العلاقات مع اليابان والصين لاحلالها على علاقاتها مع الغرب، الأمر الذي من شأنه أيضاً أن يغير كثيراً من التوازنات العالمية .

هذا ولا نشك ايضاً، إن عملية الكومبرادورية الجارية حالياً على صعيد العالم الثالث كلياً. من شأنها أن تواجه مقاومة متصاعدة من قبل الحركات الشعبية. وليس من الغريب أن الموجة الأولى لهذه الحركات تتخذ شكلا «شعبوياً» فيه الكثير من اللبس. فهذا الشكل هو ناتج طابعها الذي يتصف بسيات التحالف الطبقي الواسع وعدم استقلالية التنظيم الطبقي، بل وعدم نضوج الوعي للأسباب الموصوفة أعلاه. وعلى الرغم من هذا كله، إلا أن هذه الحركات تتمتع بقدرة سلبية، فهي قادرة على تفجير النظام وهدمه، ولو أنه ليس هناك ضمان بأنها تستطيع أن تتحول بالتدريج وبالضرورة الى تبلورات بديلة إيجابية حقيقية.

فليس غرضنا هنا طرح وتوقعات، تخص هؤلاء وأولئك. فهذه التوقعات تشبه تخمينات المنجمين، أكثر منها علمية. وكذلك لا نجد فائدة كبيرة في لعبة والسيناريوهات، إذ ان هذه السيناريوهات لا تثبت إلا ما أدرج سابقاً ضمن

الإفتراضات التي تقوم عليها. فلنكتف اذاً بتحـديد شروط تبلور بـديل إيجـابي. وهذه الشروط هي الثلاثة الآتية:

أولاً: ضرورة فـك الروابط بـالمعنى الذي عـرضنـاه، أي إخضـاع العـلاقـات الخارجية في جميع الميادين لمنطق خيارات داخلية مستقلة عن معايير الرأسـمالية العالمية.

ثانياً: قدرة سياسية على القيام بإصلاحات إجتهاعية عميقة في اتجاه المساواة. إن هذه الاصلاحات هي في الواقع شرط لفك الروابط (إذ ان الطبقات السائدة حالياً ليس لها مصلحة في إتمامها) وفي الوقت نفسه ناتج عنه (إذ انه يفترض تغيرات في الحكم السياسي). فعملية فك الروابط من دون إصلاح، قليلة الاحتهال، وإن حدثت تورطت في مأزق.

ثالثاً: قدرة على إبداع التكنولوجيا والإقدام على تطويرها. فبدون هذه القدرة، لا يمكن تحويل القرار المستقل الى حقيقة ملموسة. وقطعاً لا يمكن تطويـر هذه القـدرة على أساس مجرد بذل مجهود تعليمي دون انفتاح ايديولوجي.

هل من المتصور أن تتجمع هذه الشروط في الأجـل المنظور؟ لست أدري، ولـو أنني أرى إمكان بزوغها على الأقل في بعض الظروف، مثل ظروف البرازيل أو الهند.

إن عملية التدويل، في حالة البرازيل، لم تتركز بشكل أساسي في ميدان التبادل التجاري، بل في الميدان المالي. وخلافاً لما يكتبه البنك الدولي، لم يكن النمو هنا «محركاً من الطلب الخارجي». فلم تزد صادرات البرازيل عن نسبة ١٠ بالمائة من إجمالي الناتج القومي يوماً ما، ثم انخفضت هذه النسبة الى ٥ بالمائة. وبالتالي تستطيع البرازيل مثلاً أن تلغي بقرارها الدين الخارجي، إذ ان أي اجراء إنتقامي ضدها يلحق بالغرب أضراراً تفوق الأضرار التي قد تعاني البرازيل منها. فهنا اذا نجد أن العقبة الحقيقية التي تبرز في طريق التغيير هي عقبة داخلية ناتجة عن أن التنمية المحققة تمت على أساس تزايد التفاوت الإجتماعي. أيمكن للقوى الشعبية والديمقراطية أن تعكس الاوضاع؟ إن الاجابة عن هذا التساؤل لاتزال مفتوحة.

وكذلك فإن العلاقة التي تربط الهند بالنظام العالمي، هي ايضاً علاقة غير قوية في الميدان الاقتصادي البحت، اذ ان «درجة التبعية» إذا قيست بنسب التبادل التجاري والإستيراد التكنولوجي واللجوء الى الأموال الخارجية إنما هي محدودة نسبياً. ولكن العامل السياسي والإيديولوجي الموروث من تاريخ هيمنة حزب المؤتمر هو العامل الاساس. أيمكن أن نتصور التحرر من هذه القيود، اذا تعمقت أزمة حزب المؤتمر؟ هنا ايضاً اعتقد أن الإجابة مفتوحة.

فهناك إذا احتمالات تاريخية تشمل ـ مع الصين ـ مجموع منطقة شرق آسيا. هل

يفعل هنا عامل «الحجم» فعله الايجابي، بل ربما القاطع؟ لا شك أنه عامل ايجابي فعلاً. ولكنه ليس قاطعاً. فالعامل القاطع هو في نهاية الأمر طبيعة الدولة وعلاقتها مع مكنوناتها الاجتهاعية والقومية. ونرى فعل هذا العامل الايجابي في البرازيل مثلاً، وهي دولة قومية صحيحة ذات جذور تاريخية، كها نراه في نجاح الدولة الهندية المتعددة القوميات، وهي تكاد تكون من هذه الزاوية استثناء في تاريخ التحرر من الاستعمار.

لعل هذه الميزة توجد أيضاً في بلدان أخرى ذات حجم متوسط أو حتى صغير. لعل عامل التجانس الوطني، الى جانب قوى التعبير الشعبي، كان العامل الذي يفسر بعض الاجابات الشعبية في مواجهة الأزمة في نيكاراغوا او بوركينافاسو مثلاً. إن عملية فك الروابط في هذه الظروف تعني أساساً تخفيض درجة التعرض للتأثير الخارجي \_ وهو أمر لا مفر منه الى حد ما في حالة البلاد الصغيرة \_ وتقوية الوحدة الشعبية ولو على أساس إصلاحات متواضعة في هذه المرحلة التاريخية.

قطعاً من المتصور أيضاً الخروج من الأزمة الراهنة، والعودة الى مرحلة توسع رأسهالي من خلال إخضاع الاطراف لمنطق هذا التوسع. وغالباً سيكون هذا هو المخرج المحتمل بالنسبة الى البعض على الأقل، وربما الأكثرية العددية من بلدان العالم الثالث الحالي. فلا نرى سبباً لأن لا يستمر التاريخ كها بدأ منذ عام ١٩١٧ أي إن أقساماً من النظام العالمي تتحرر من منطق التوسع الرأسهالي من خلال «فك الروابط» من جهة، فيها ظاهرة العالمية تتعمق في باقي العالم من الجهة الاخرى.

ويبدو لنا أن المنطقة العربية والافريقية ليست قادرة، في الأجل القصير، على مواجهة الأزمة الراهنة بشكل ايجابي، في الظروف الحاضرة على الأقل، وإذا استمرت الاتجاهات السياسية السائدة كها هي عليه. فالقارة الافريقية كلّها تتصف بعدد من السهات السلبية، منها الطابع الشرس للاستعهار الجديد، والتفتّ في عدد كبير من الدول الصغيرة، والدويلات، وقدرة السلطات الحاكمة على التلاعب، اعتهاداً على عدم التجانس القومي والديني . . . الخ. وكذلك يعاني الوطن العربي تطورات سلبية، منها ظواهر إفساد المجتمع المترتب على الثروة النفطية وتعويض العجز الحقيقي بكثرة الحديث ـ يكاد يكون بشكل عصابي ـ عن والخصوصيات، الأمر الذي أدى الى تراجع ملموس، والتخلي عن المشروع الاشتراكي الوحدوي. وفي هذه الظروف، يكننا أن نتصور «توازنا» مستقبلياً سلبياً للأسف بين مناطق متهمشة تغزوها المجاعة وتوزيعه. وكذلك نعلم أن هناك في أمريكا اللاتينية، مشروعاً للولايات المتحلة، وتوزيعه. وكذلك نعلم أن هناك في أمريكا اللاتينية، مشروعاً للولايات المتحلة، مضمونه تحويل ملكية الصناعة الكبيرة لمصلحة رأس المال المدوّل مقابل إلغاء الدين. . . فإذا سمحت الظروف بتحقيق هذا المشروع، أدى ذلك الى عوقرن من

النضال الوطني، والى تعميق كومبرادورية القارة.

ولكنْ هناك ايضاً، خروج ايجابي ممكن من الأزمة، يتهاشى مع مصالـــــ الشعوب، ويتطلب التوجه نحـو هذا الحـل ـ بالنسبة الى شعوب الجنـوب ـ العمل في الاتجاهات الثلاثة الآتية:

١ ـ مساندة وحدة العالم الثالث على جميع المستويات، الجماعي والاقليمي، وكذلك
 تعزيز الوحدات الوطنية.

٢ \_ تعزيز الاتجاهات الديمقراطية، الأمر الذي يفترض الاعتراف باستقلالية تنظيم القوى الشعبية (في الميادين السياسية والنقابية والثقافية . . . الخ) وكذلك إحترام حقوق «الاقليات» سواء أكانت قومية أم لغوية أم دينية. فإن الحاجة الملحة الى تكوين وحدات اقتصادية وسياسية وعسكرية كبيرة في العالم الثالث المعاصر ـ وهي الوسيلة الوحيدة لمواجهة تحديات العصر ـ تتطلب التخلي عن ضيق افق ايـديولـوجيا القـومية الموروثة من القرن التاسع عشر الأوروبي. لقد أصبح من المستحيل في الـظروف المعاصرة تحقيق اهداف الوحدة باستخدام العنف على نمط ماحدث في المانيا وإيطاليا في القرن السابق، حيث قــام إقليم معين (هنــا بروسيــا والبيامــونت) بــ «فتح» (أو تحــرير) البلاد. فلا يمكن الأن رفض احترام الاختلاف والتنوع الاقليمي، ولا يحتمل أي محاولة «تجنيس، تلجأ الى الوسائل الادارية من شأنها أن تعطي ثهاراً. فلا يتناسب استخدام هذه الوسائل مع ميزان القوى الحقيقية في عالمنا المعاصر. فللابد إذا من احترام حق الشعوب في تقرير المصير، بما فيه حقها في الانفصال. أما الوسيلة الحقيقية لتفادي التفتُّت، ولتعزيز وحدات كبيرة فهي في الواقع احترام الـديمقراطيـة وبالتـالي التنوع. فهي الوسيلة الـوحيدة لإفشـال خطط الاستعـار الذي يـرمي ـ كالعـادة ـ الى تقسيم القوى المعادية له. ونقصد هنا، بالأخص، خطط الصهيـونية وجنـوب افريقيـا التي هدفها تقسيم العرب والأفارقة على أساس الانتهاء القبلي أو الطائفي والإقليمي. ونرى أيضاً كيف يستخدم الاستعمار عدم الديمقراطية في العالم الثالث، بل عدم احترام حقوق الانسان الأساسية في كثير من الأحيان، من أجل تبرير تـ دخلاتـ المباشرة وغير المباشرة.

٣ ـ يجب أن تعي شعوب العالم الشالث تماماً أنه لا يمكنها الاعتهاد في نضالها إلا على قواها بشكل اساسي. فالتحالفات الخارجية ـ مهم كانت ـ لا يمكنها أن تحل محل عجز داخلي أساسي. وإن كان لهذه التحالفات ما يبررها تكتيكياً، في بعض الاحيان، فليس لها أي قيمة استراتيجية في الأجل الطويل. وهذا الى أن يؤدي نضال الشعوب في مختلف اجزاء العالم الى تغيرات مهمة في بنيان النظام العالمي، وتوازن القوى، لمصلحة شعوب مناطق الأطراف الحاضرة.

## الفَصُل السَّادِسُ مُسْتُوى التَكِيك: فك الارنباطأم اصِل الخالظام العالي؟ النضاد غير المُطلق "

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ١٠، العدد ٩٩ (ايار/ مايو ١٩٨٧)، ص ٥٤ - ٦٤.

١ - إن التحاليل التي طرحناها سابقاً تفرض نفسها إطاراً استراتيجياً لا مفر منه ؟ وهو إطار يقوم على اثبات العلاقة العضوية التي تربط عملية فك الروابط مع مقتضيات انشاء مجتمع اشتراكي . وترجع هذه الرابطة الى الطابع العالمي للنظام الرأسمالي وعدم التكافؤ في توسعه ، الأمر الذي يفترض بدوره احتمال تجاوز هذا النظام انطلاقاً من عمليات وقطع تحدث في أطرافه ، بل ضرورة حدوث مثل هذا القطع هنا وهناك ، وذلك مهما شمل المستقبل الناتج عن هذا القطع من تطورات لاحقة مجهولة .

ويترتب على ذلك ان المهارسات السياسية التي تجهل هذا التطلع الاستراتيجي، والتي تحلّ محلها مجرد العمل من اجـل اصلاح النـظام العـالمي، انمـا هي بـالضرورة ممارسات قائمة على الوهم.

على أن ذكر أولوية الاستراتيجيا لا يعني تجاهل الاعتبارات التكتيكية الملموسة، وإلا لاصبحت الاستراتيجيا نظرية مجردة عقيمة. فالاعتبارات التكتيكية تفرض نفسها لأسباب بديهية، أهمها عدم تعادل ظروف شعوب الأطراف من حيث درجة النضوج اللازم، من اجل اتمام فك الروابط في اطار تطلعي اشتراكي. وفي هذه الأثناء، يستمر التوسع الرأسهالي بكل النتائج المترتبة عليه بالنسبة الى مصير شعوب الأطراف. فينبغي اذا الخوض في نضالات فرعية تضمن افضل الظروف ـ أو أقلها ضرراً ـ من منظور نضوج شروط التحرر المستقبلي. يضاف الى ذلك وجود تناقضات ثانوية بين المراكز الاستعارية المتنافسة، وبين الاستعار والبرجوازيات التابعة في الاطراف، وبين المراكز الاستعارية المتنافسة، وبين الاستعار والبرجوازيات التابعة في الاطراف، وبين السياسة الفعالة إنما هي تلك السياسة التي تنجح في تعبئة هذه التناقضات وتوظيفها السياسة الفعالة إنما هي تلك السياسة التي تنجح في تعبئة هذه التناقضات وتوظيفها

لمصلحة المصالح الطويلة الأجل لشعوب الجنوب.

إن التخلي عن العمل في هذا الاتجاه واحلال موقف يعتبر «ان اسوأ الأمور هي افضلها» انما هو موقف غير مسؤول يعرض شعوب الاطراف لمخاطر الإبادة ـ وأحياناً بالمعنى الكامل للكلمة. ذلك لأن التوسع الرأسهالي ليس هو فقط إخضاع الجنوب للتبعية الاقتصادية ولكومبرادوريته، بل لهذا التوسع ايضاً بعد سياسي وثقافي، إذ انه توسع «أوروبي» شامل يجر وراءه تدمير الحضارات غير الأوروبية. وقد أثبت التاريخ حقيقة هذا الخطر. فينتمي الى هذا التاريخ كل من ابادة هنود امريكا ثم غزو العبيد في افريقيا. وكذلك اشكال «الاندماج» المفروضة بالعنف وتدمير الثقافات المحلية، وتدمير القدرات التكنولوجية المحلية الذي بلغ في بعض الأحيان درجة تعرض شعوب بأكملها للمجاعة. . . الخ . ويستمر التاريخ الرأسهالي الحاضر في هذه المسيرة بأكملها للمجاعة . . . الخ . ويستمر التاريخ الرأسهالي الحاضر في هذه المسيرة المشؤومة . فيكفي ان ننظر الى المصير المكتوب منه لشعب فلسطين وجنوب افريقيا لنعي المخاطر المكفوفة في استمرار هذا التوسع . فلا بد اذاً من إعطاء اولوية لسياسة علية المصالح المستقبلية للانسانية من ضرر الوحشية الرأسهالية ـ الأوروبية .

ويستنتج من ذلك ان الهدف الآني هو العمل من أجل تكييف تطور النظام العالمي حتى يصبح وأفضل، بمعنى اقل تفاوتاً على المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية، وذلك على كل من الصعيد الدولي، وصعيد العلاقات الاجتماعية الداخلية لمختلف المجتمعات. ولنلخص هذا الهدف بإيجاز كالآتي: النضال من أجل عالم متعدد الأقطاب.

وسنتناول فيها يلي موضوع ما هي المهارسات الفعـالة الممكنـة في ظروف الأزمـة الراهنة، والتي من شأنها أن تساعد على تحقيق هذا الهدف.

٧ - ثمة مجموعتان من المواقف الممكنة امام واقع الأزمة. فهناك من جهة موقف هؤلاء الذين يعتبرون ان الحاجة الماسة وبالتالي الهدف المشترك المباشر هو والخروج من الأزمة»، اي ايجاد حل لها، والذين يرسمون خططهم في هذا الإطار من أجل إنجاز هذا الهدف الأني، وهناك من الجهة الأخرى، هؤلاء الذين يعتبرون هذا الاسلوب غير مجدٍ. فيرون ان الأزمة الراهنة أزمة هيكلية طويلة المدى حدثت لأسباب موضوعية في اطار النظام الرأسمالي. فلا يمكن والخروج منها لمجرد الرغبة في ذلك، فليس السؤال الصحيح هو وكيف نخرج من الأزمة؟ ولكنه وماذا نفعل في الأزمة؟ اذ سيكون تفاعل ممارسات مختلف القوى الفاعلة في الأزمة هو العامل المحدد لشكل عالم الغد. وليس السؤال وكيف نخرج من أزمة الرأسمالية؟ بل «كيف نخرج من رأسمالية في الزمة؟ بل «كيف نخرج من رأسمالية في الزمة؟ في النظام من أجل مستقبل أفضل؟ وليس السؤال وكيف ننتهز فرصة الأزمة للتأثير في النظام من أجل مستقبل أفضل؟ و

وقد تناولنا في مكان آخر موضوع طبيعة هذه الأزمة. فلن نعود هنا الى هذا التحليل الإلمامي، بل سنكتفي باثبات موقفنا من خلال نقد موقف هؤلاء الذين يبحثون عن «مخرج» للأزمة. ولذلك سنركز مجهودنا على نقاش مقترحات اليسار الأوروبي كما تظهر من كتاب ستيوارت هولاند من أجل الخروج من الأزمة الذي صدر عام ١٩٨٣، ومن التقريرين اللذين قدمتهما لجنة براندت الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية في العام نفسه وفي العام التالين.

إن نظرتنا المنهجية في تناول هذا الموضوع تقوم على المبدأ التالي: لا تتوقف الاقتراحات المطروحة من أجل «الخروج من الأزمة» على مجرد اختلاف الأراء فيها سيتعلق بطبيعة الأزمة وآلياتها، بل تتوقف ايضاً على اختلاف المصالح الاجتهاعية والوطنية التي يُدافع عنها. فالمقتضيات الفنية والاقتصادية انما تعمل في هذا الاطار من دون ان تحدده، فهي مقتضيات نسبية فقط وليست مطلقة.

إن الاقتصاديين يقدمون دائماً احد التفسيرين المتناقضين الآتين للأزمة: إما هي أزمة الطلب أو هي أزمة العرض. فيذهب البعض الى أن الأزمة ناتجة عن أن الدخول الموزعة ليست بالقدر الكافي لشراء السلع الاستهلاكية المعروضة، الأمر الذي يؤدي بدوره الى انكهاش الانتاج في هذا القطاع ثم في القطاعات الأعلى، أي قطاعات انتاج وسائل الانتاج. ويدعو هذا التحليل الى الاخذ بالعلاج الكينزي، اذ يقوم هذا العلاج على رفع مستوى الطلب النهائي من خلال إعادة توزيع الدخل وزيادة الانفاق الحكومي. ولكن البعض الآخر يرى أن الازمة ناتجة على عكس ما سبق قوله عن المخول الموزعة ترتفع الى حد انها لا تترك هامشاً كافياً للأرباح، الأمر الذي يلغي الحوافز للاستثمار.

اما اعتقادنا فهو ان هذا التناقض ظاهري وسطحي اكثر منه حقيقي؛ فيمكن الغاؤه من خلال تحديد ما هي الدخول موضوع التحليل: أنتحدث عن مستوى الأجور في المراكز (أجور الطبقة العاملة أو رواتب الفئات الوسطى) أم عن الدخول الموزعة في الأطراف (بمختلف انواعها: الربع المستدرج من الموارد الطبيعية، أجور الطبقة العاملة، دخول الفئات الوسطى، دخول الفلاحين... الخ)؟ أنتحدث عن الأرباح بشكل عام، أم عن الأرباح في قطاعات معينة، مثلاً تلك القطاعات التي تعاني من عدم القدرة التنافسية على صعيد عالمي؟

من الصعب القول إن الأزمة الراهنة ناتجة عن انخفاض الأجور الموزعة في

Stuart Holland, Out of Crisis (London: [n. pb.], 1983), and Brandt Commission Re- (1) ports (London, 1980 and 1983).

المراكز المتقدمة، ولو أن هذا الوضع كان سائداً فعلاً في أزمة الثلاثينات. ذلك لأن هذه الأزمة الأخيرة حدثت بعد سلسلة من هزائم الطبقة العاملة في الغرب، بعد ان فشلت الثورة الروسية في الانتشار في اوروبا الوسطى والغربية. فلا شك ان العلاج الكينزي في هذه الظروف مدعمًا بتفاقم استغلال المستعمرات في الاطار الامبريالي السائد عندئذ وقد وفي بالنتائج المطلوبة، ولو في حدود نسبية. هذا على عكس ظروف ازمتنا الراهنة التي تلت فترة طويلة من الرواج الاستثنائي القائم على موقف قوي للطبقة العاملة. فتحقق خلال هذه الفترة الطويلة توظيف شبه كامل للأيدي العاملة صحبته زيادة منتظرة في الأجور الحقيقية موازية لزيادة الانتاجية. وقد أدى ذلك الى فقدان تدريجي لمرونة النظام، الأمر الذي يقف بدوره عقبة في سبيل اعادة نظر ما على حدة (بسبب تعمق الطابع الكينزي فعالاً في هذه الظروف، لا على صعيد قطر ما على حدة (بسبب تعمق الطابع العالمي للنظام، الأمر الذي من شأنه ان يؤدي الى عجز في ميزان المدفوعات الخارجية للقطر المنفرد في سياسة كينزية) ولا حتى على صعيد مجموعة الأقطار الرأسهالية المتقدمة (في فرضية انها استطاعت تنفيذ مثل هذه البرامج جمعياً). فها نلاحظه من تزايد قوى تكتلات المصالح الاقتصادية الفرعية والشلل السياسي المترتب عليه، ليس إلا انعكاساً لفقدان المرونة المذكورة.

إن الاجابة عن هذه الأوضاع المتياشية مع منطق النظام، إنما هي بالضرورة إجابة ذات مضمون يميني. فهي تقوم على استمرار نسبة مرتفعة من البطالة، وبالتالي تآكل تدريجي للأجور. وعلى أساس هذا والتعديل، يمكن لنمط جديد من التراكم (وهو النمط الذي يحلم به الرئيس الأمريكي رونالد ريغان) أن ينشأ ويزدهر. وتوجد الأسس التكنولوجية لهذا النمط، فهي الصناعات الجديدة غير الفوردية في تنظيمها للعمل. وأخذت هذه الصناعات تحل محل الصناعات الفوردية التي سبق ان وفرت الانتاج بكميات كبيرة، وهو نمط الانتاج الذي قام على أساس رواج الأعوام من عام التكنولوجي الحديث (فهي تلك الصناعات الجديدة التي تتبلور فيها معظم نتائج التقدم التكنولوجي الحديث (فهي تلك الصناعات التي تعتمد على نظام انتاج الانسان الآلي، التعلوم الروبوط») هي أيضاً صناعات سيصحب تنميتها توسع ملحوظ للعالة فيا يسمى بالقطاع والرابع، المكون من فنين ذوي كفاءات عليا. وتعتبر هذه الفئات الجديدة بدورها أساس التوسع في النمط الجديد للتراكم، إذ هي الفئات ذات الدخول المرتفعة بلتي تستطيع ان تستوعب زيادة الانتاج المتوقع. إن هذا النمط للتراكم هو اذا نمط التي تستطيع ان تستوعب زيادة الانتاج المتوقع. إن هذا النمط للتراكم هو اذا نمط القطاعات الفوردية، وبين الفئات الوسطى الجديدة (القطاع والرابع»).

يعسر قطعاً تصور برنامج جماعي من هذا النوع ينفّذ بـواسطة سيـاسة مشـتركة

للدول الرأسهالية المتقدمة، الأمر الذي يستوجب شروطاً غير متوافرة، بل وغير واقعية. فالقاعدة في النظام هي حدة المنافسة بين هذه الدول، التي تجتهد كل منها لكسب مكان عميز في سلم المنافسة العامة. وفي هذا الإطار، تمتاز الولايات المتحدة بميزاتها الواضحة، التي سمحت لها بـ والهجوم المعاكس، الحالي، وإعادة مركزها المهيمن، بعد ان كانت هذه الهيمنة أخذت في التدهور في المرحلة السابقة. ولا شك أيضاً أن اليابان قادرة على الخوض في السباق، بفضل ميزاتها في الميدان التكنولوجي. بيد ان اليابان تعاني نقاط ضعف قد تظهر آثارها في الأجل الأطول. وكذلك فإن هذه الاستراتيجية معقولة بالنسبة الى الدول المتقدمة الصغيرة - مثل السويد - التي تستطيع ان تتخصص في قطاع معين تستفيد فيه بميزة مقارنة. ولكن هذه الاستراتيجية تحتوي على خاطر جسيمة بالنسبة الى الدول الأوروبية المتوسطة الحجم مثل بريطانيا العظمى وفرنسا والمانيا (بله ايطاليا واسبانيا). فالأمل محدود في أن تستطيع هذه الدول - إذا اندرجت في هذه الاستراتيجية - التغلب على ظواهر تدهورها التدريجي.

ويفترض هذا النمط استمرار العلاقات غير المتكافئة بين الشهال والجنوب، بل يقتضي وتحديثها، وتعميقها، إذ يمكن تكريس النمط من خلال تصدير الصناعات الفوردية للجنوب للاستفادة من انخفاض أجورها من جهة وزيادة استغلال موارده الطبيعية من الجهة الأخرى. وهذا هو الهدف الحقيقي الذي يكمن وراء الهجوم المشترك الذي يقوم به الشهال حالياً، والذي يرمي الى اعادة كومبرادورية الجنوب من خلال اخضاعه لحكم صندوق النقد الدولي وونادي العشرة، (أي مجموعة الدول الرأسهالية العشر التي تتركز ديون العالم الثالث لصالحها). ومن الجدير ذكره اشتراك اوروبا مع الولايات المتحدة في هذا الهجوم ضد العالم الثالث. فلا شك في أن الدول، التي يتدهور مركزها التنافيي مثل بريطانيا وفرنسا، تنطلع الى تحميل مستعمراتها الجديدة أعباء الأزمة، وهي وسيلة من وسائل تعويض تخلفها التكنولوجي بالنسبة الى أقوى منافسيها. ونجد مثالًا بارزاً لهذه السياسة في المواقف الاستعمارية الجديدة لمجموعة السوق الأوروبية المشتركة في مفاوضاتها مع الدول الأفريقية المتعاونة معها (أي مفاوضات تجديد اتفاقية لومي الثالثة).

هذا ونرى هنا كيف ان هذا الهجوم ضد الجنوب، يحول دون إعادة التوزيع في صالح هذا الأخير. فهي استراتيجية لا تفترض تحسين مستوى معيشة شعوب الجنوب، ولا حتى اعادة التوزيع لمصلحة برجوازيته.

ليست الدخول الموزعة في مراكز النظام هي العناصر الوحيدة المكونة للطلب على صعيد النظام العالمي. فإذا نوينا اليوم التحدث عن الدخول القاصرة، لكان من الأصح تحديد الحديث واعتبار أجور العمال في الصناعات البرازيلية مثلًا أو مناجم

افريقيا، وكذلك دخول فلاحي العالم الثالث بأجمعه. فهناك وراء كل عامل يعاني فداحة الاستغلال المباشر، عشرة فلاحين يضمن عملهم الرخيص اعادة تكوين القوى العاملة بجملتها. ويضاف الى هذه الاشكال المتطرفة للاستغلال، فائض الأرباح المستدرجة من استغلال موارد العالم الثالث الطبيعية... الخ.

رأينا إذاً هو ان الأزمة الراهنة ناتجة أساساً عن سوء التوزيع على هذا الصعيد العالمي، اي عن هذا التفاوت في أسعار القوى العاملة، وهو يحدد بدوره أشكال التنمية الاجمالية، وبالتالي أشكالها في أطراف النظام. ولذلك فقد اعتبرنا هذه الأزمة وأزمة للاستعار» بصفة أساسية. ألا نرى ان وسائل العلاج الأكثر فعالية حتى الآن مهيا كانت محدودة \_ هي تلك الوسائل التي رست في نهاية الأمر على إعادة توزيع المدخل لمصلحة الجنوب؟ أليست اعادة توظيف اموال النفط من جهة والمديونية المتزايدة للعالم الثالث من جهة أخرى، سبب الحؤول دون تدهور التجارة العالمية تدهوراً أخطر علم هو عليه حالياً؟ وفي هذا الاطار لا شك ان خطط «التكيف» التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الدول النامية، من شأنها ان تؤدي الى تفاقم الأزمة من خلال تدهور الطلب الصادر عن العالم الثالث. ذلك اضافة الى تعرض النظام لمخاطر أزمة مالية الطلب الصادر عن العالم الثالث. ذلك اضافة الى تعرض النظام لمخاطر أزمة مالية نزال قبل عام ١٩٣٩، فالأزمة المالية المقبلة لا تزال أمامناه. ولنذكر ايضاً على سبيل المثال انه على الرغم من الاعتراف العام بأن مديونية افريقيا ساعدت الصناعة الأوروبية على الاحتفاظ باسواقها، الا ان السوق الاوروبية المشتركة رفضت اعادة جدولة هذه الديون التي طلبتها الدول الافريقية المساهمة في مفاوضات اتفاقية لومي الثالثة.

إن أزمة العلاقات شمال/ جنوب هي إذاً المحور الأساس في الأزمة الكلية. ومعنى ذلك هو ان الحلول المقترحة في هذا الميدان، هي التي تحدد طابع التطلعات المستقبلية فتعطيها مضمونها الأساسي، أكان يمينياً أم يسارياً.

سبق أن تناولنا عـرض منطق الحـل اليميني الاجمالي، وعـلى عكس ذلك فعـلى الحل اليساري ان يندرج في إطار رؤية تقدمية للعلاقات شمال/ جنوب، وأن يستدرج ما يجب اتمامه من تعديلات داخلية في مجتمع الشمال من مقتضيات هذه الرؤية.

فقد رأينا ان الحل اليميني يقوم على أولوية إعادة هامش كاف لربحية رأس المال المدّول. فيقبل رأس المال بجملته الخضوع لمقتضيات التدويل. ومعنى ذلك ان القطاعات الضعيفة منه \_ أي تلك القطاعات التي تعجز عن الترقي الى أعلى المستويات في سلم المنافسة العالمية \_ تفضل مكاناً ثانوياً تابعاً على «مخاطر الاوتاركية» أو حتى على مجرد الحاية من المنافسة العالمية. وينعكس هذا الخيار في تعميم الكلام

السدارج المعادي وللحماية واتهامها بأنها وتحمي قطاعات وأنشطة وغير فعالة . . . الخ ، وبالتالي تعميم الحديث الذي يعلن أن قبول المنافسة العالمية أمر ولا مفر منه . إن هذا الخيار هو الذي يكمن في نهاية الأمر وراء الانحياز الأطلسي لأوروبا . ويجدر بالذكر هنا ان هذا المبدأ يقوم على إنكار الأولوية وللوطن الذي فقد بدوره صفته المعيارية العليا السابقة . فتتدارج جميع خطط إعادة انتشار رأس المال في نطاق قبول والعلومة وأي مبدأ الأولوية لقبول مقتضيات الطابع العالمي للنظام) ويشمل ذلك قبول مبدأ الأطلسية من جهة واحتياجات توحيد السوق الأوروبية المشتركة من الجهة الأخرى . . . الخ . ان هذا الحل اليميني يعطي بالتالي الأولوية - في ميدان السياسات الداخلية - لمكافحة التضخم ، ولو على حساب توظيف العمل والحفاظ على مستوى الطلب المحلي ، وذلك لأن نسبة مرتفعة من التضخم ، تؤدي الى تأكل القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية .

ويفترض أيضاً هذا الحل اليميني «العودة الى النظام» في العلاقات مع الجنوب، ومعنى هذا التعبير هو اخضاع خطط البرجوازيات السطرفية لاحتياجات الخطة العامة المهيمنة، وبالتالي الغاء هامش الاستقلالية الذي استفادت منه تلك البرجوازيات في المرحلة السابقة على الأزمة. وهذا هو ايضاً معنى التعبير الذي اقترحناه لتوصيف الهدف الاستراتيجي لخطة رأس المال المهيمن، وهو تعبير «إعادة كومبرادورية» العالم الثالث. ويجدر بالذكر ان برجوازيات العالم الثالث ليس لها الخيار: فعليها ان تخضع لخطط رأس المال المهيمن، وأن تلقي العبء على شعوبها.

وعلى الرغم من ان التناقض شهال/ جنوب هو المحور الأساسي لـلأزمة، إلا أن الهجوم المعاكس الذي يرمي الى عودة الهيمنة الامريكية، يستخدم لتحقيق هدف أداة غير مباشرة، هي الاعتهاد على المساومة في النزاع غرب/ شرق من أجل تجميع الغرب وراء الولايات المتحدة ضد الجنوب.

هكذا نرى ان الاجابة اليمينية للأزمة لا ترمي في الـواقع الى «الخروج منها»، بل الى استخدام ظروفها لتكييف العلاقات الاجتهاعية على صعيد عالمي، بحيث تضمن استمرار هيمنة رأس المال المدّول.

والآن، ما هي اقتراحات اليسار الغربي في مواجهة هذه الإجابة اليمينية الطابع؟ هل هي اقتراحات متهاسكة مع بعض في كلّ يمثل بديلاً معقولاً؟ الواقع ان هذه الاقتراحات (التي قدمها كتاب هولاند المذكور) تمثل خطة كينزية اجمالية يُفترض تنفيذها على صعيد الغرب جماعياً. فهي خطة تقبل إذاً التدويل، ثم تنظر في مجموعة الاصلاحات المتهاشية مع مراعاة هذا المبدأ وهي: التقشف واعادة هيكلة الانتاج

لمواجهة احتياجات المنافسة، ثم اعادة توزيع الدخل وتوسيع هوامش الأنشطة الاجتهاعية. فالخطة إذاً تقتضي ان يحكم اليسار اوروبا، ثم بالتدرج الشهال كله (ويشمل أوروبا والولايات المتحدة واليابان)، الأمر الذي من شأنه ان يسمح بالاحتفاظ بالانفتاح الخارجي بالنسبة الى الجميع. ولا يهتم التقرير المذكور بالعلاقات شهال/ جنوب اهتهاماً خاصاً، فهو يفترض هنا ان العودة الى الرواج في الشهال تؤدي ايضاً الى تحريك عجلة والتنمية، في الجنوب. ولا يتساءل التقرير عن طبيعة هذه التنمية؛ التي في نهاية الأمر لا يتصورها مختلفة عها هي عليه، في خطة إعادة انتشار رأس المال المدوّل، وهي خطة تقتضي بدورها كومبرادورية الجنوب.

هكذا يبدو لنا ان هذه الخطة تتجنب بعض التناقضات الأساسية، على الرغم من ميولها الإصلاحية، فيما يتعلق بإعادة توزيع الدخل وتوسيع نطاق الأنشطة الاجتهاعية غير الرأسهالية الطابع. هذا، ولسنا مقتنعين بأن هناك امكانية صحيحة للعلاج الكينزي، حتى اذا أمكن تنفيذه على صعيد الشهال جماعياً، وذلك للأسباب التي أشرنا اليها سابقاً، والتي تتعلق بجذور أزمتنا الراهنة المختلفة عن الظروف التي أحاطت بأزمة الثلاثينات التي أتت الكينزية فعلاً علاجاً لها. يضاف الى ذلك، ان اصلاح العلاقات مع الجنوب بحيث تكون أقل تفاوتاً، ان هذا الاصلاح التقدمي اللامتناهي.

لا شك ان التقشف يمكن ان يحوّل الى قسوة ايجابية. ولكن لهذا التحسول شروطه، وهي الآتية:

أولاً: رفض المضمون اليميني لمهارسات التقشف كها هي عليه حالياً في التنفيذ، إذ هي سياسات تهدف الى فرض التقشف على الطبقة العاملة، من أجل العودة الى انعاش الاقتصاد في إطار نمط تنمية مماثل لما كان عليه قبل الأزمة.

وثانياً: اندراج التحول المذكور في إطار نمط «آخر» للتنمية يحلّ محل النمط الحالي، وذلك على المستويات المحلية والعالمية. يضاف الى ذلك أنه من العسير تصور مياسة مماثلة تنفذ في آن واحد على صعيد الغرب بأجمعه. فإذا سمحت الظروف الاجتهاعية بذلك في بلد ما، اصطدمت هذه القوى الاجتهاعية التقدمية بحائط منافسة البلدان التي لا تزال تسيطر عليها القوى اليمينية. فلا ريب ان أية خطوة نحو «نمط جديد» (مثل توسيع هوامش الأنشطة الاجتهاعية غير السلعية) تتناقض مع مقتضيات اعادة بناء الاقتصاد لمواجهة احتياجات المنافسة العالمية.

ولعل تواضع الاقتراحات المذكورة، يرجع الى اهتمام القوى اليسارية المسؤولة

«بالعودة الى الحكم في أقرب فرصة». أليس من الجدير هنا التساؤل الآي: هل من الأفضل العودة الى الحكم في ظروف العجز، اي الانزلاق الى سياسات تقتصر على «ادارة الأزمة»، وهي في نهاية الأمر، سياسات لا يمكن ان تختلف عن سياسة اليمين نفسه، أم من الأفضل تقوية المعارضة العمالية من خلال مواجهة سياسة اليمين، وجمع القوى من أجل «تنمية أخرى صحيحة»؟ رأينا هو ان التكتيك المقترح حالياً من قبل اليسار الغربي، هو غير فعّال في نهاية الأمر.

إن المطلوب من اليسار للخروج من الأزمة هو أكثر مما هو مقترح في هذا التكتيك. وليس ذلك مستحيلاً، إذ نرى أن أجزاء من هذه الاجابة البسارية توجد حالياً في بعض البرامج والمهارسات. فهناك على سبيل المثال برنامج الاشتراكية الديمقراطية السويدية الذي ينادي بانتقال ملكية رأس المال الى النقابات العهالية، الأمر الذي يمكن استخدامه قاعدة لسياسة صناعية جديدة مستقلة عن مقتضيات مجرد السبوية المالية. وهناك البضائ بركز على ضرورة توسيع نطاق الأنشطة الاجتهاعية غير السلعية. وهناك الشيوعي، يركز على ضرورة توسيع نطاق الأنشطة الاجتهاعية غير السلعية. وهناك بعض الاتجاهات في معسكر «القوى الخضراء» الجديدة في شهال أوروبا، تدعو الى مزيد من اللامركزية في الأنشطة الاقتصادية، لمصلحة قوى اجتهاعية محلية شعبية. وهناك أخيراً وليس آخراً، حزب «الباسوك» في اليونان الذي ينظر الى اصلاح وهناك أخيراً وليس تجربة الحكم الاشتراكي في فرنسا صحة أقوالنا؟ وفي هذا الاجمالي. ثم ألم تثبت تجربة الحكم الاشتراكي في فرنسا صحة أقوالنا؟ وفي هذا النطاق، نشارك انتقادات هؤلاء في فرنسا الذين ركزوا على ضرورة الأخذ بمبدأ النطاق، نشارك انتقادات هؤلاء في فرنسا الذين ركزوا على ضرورة الأحذ بمبدأ التنافسية العالمة".

فإذا نمت وتقوت الاتجاهات التقدمية المذكورة، خلقت ظروفاً جديدة مؤاتية لإعادة النبطر في العلاقات شهال/ جنوب بحيث تتهاشى - في العالم الثالث - مع مقتضيات تنمية متمركزة على الذات في إطار وطني واقليمي وبمضمون شعبي. فإعادة النظر إذاً، تمثل الخيار «الآخر»، أي رفض تحكم الكومبرادورية التي لا يمكن ان تتهاشى مع مصالح الجهاهير الواسعة.

٣ ـ وقد تناولنا في كتابات سابقة كثيراً من الاعتبارات التكتيكية التي نحن بصددها هنا، فلن نعود إليها بل سنقتصر على لفت النظر الى مراحل تطور هذه التحاليل. فكنا قد بدأنا منذ أول ظهور الأزمة في أوائل السبعينات، باعتبار هذه الأزمة على أنها

Alain Lipietz, L'Audace ou l'enlisement (Paris: [s.n.], 1984).

أزمة بنيانية طويلة المدى يتطلب تجاوزها إعادة هيكلية النظام، وليس على أنها أزمة ظرفية عادية قصيرة الأجل تجد حلها في إطار نمط التراكم السائد. كما طرحنا الأطروحة التي تقول إن محور هذه الأزمة الأساسي يكمن في العلاقات شهال/ جنوب. وليرجع القارىء في هذا الصدد الى مقالنا المعنون «هذه الأزمة هي أزمة النظام الاستعماري، والى الكتابين اللاحقين أولهما بعنـوان ازمة الاستعـمار والثاني الأزمـة، أية أزمة؟ (٣). وفي هذه المناسبة ذكرنا مخرجين للأزمة رأينا انهما يتهاشيان مع منطق التوسع الرأسهالي. وأطلقنـا عليهما اسمى «نمط ١٩٨٤ ألف» و«نمط ١٩٨٤ بـاء». هذا ويجـدر بالذكر اننا كنا عام ١٩٧٤ وان كتاب جورج أورويل الذي كنا نشير إليه ضمنياً، أنا وزميلي اندريه فرانك من خلال اختيار هذا العنوان، ان هذا الكتاب كان قد سقط في النسيان منذ أربعين عاما. فكان كل من هذين التطلعين المستقبليين يقوم على فرضية خاصة له. فكانت فرضية الحالة «ألف» هي تعميق الطابع العالمي للتوسع الرأسهالي من خلال هجرة شاملة للصناعات الفوردية نحو أطراف النظام لـلاستفادة من تـوافر الأيدي العاملة الرخيصة. هذا بينها فرضية الحالة «باء» كانت تقوم على تهميش الأطراف الناتج عن احتمال فشل اعادة انتشار الصناعة على النمط المذكور في الحالة «ألف». وكنا طبعاً نعتبر أيضاً الامكانية الأكثر احتمالاً وواقعية في رأينا، أي مزيج من الحالتين: وبالتحديد توزيع كل من الحالتين على مناطق مختلفة من العالم الثالث. ثم نظرنا في العلاقات غرب/ شرق من حيث تمفصلها الاحتمالي بهذه الاشكالية الاجمالية. وكنا قد تـوصلنا في هـذا الصدد الى أن «اعـادة اندمـاج» الشرق في النظام الرأسهالي العالمي، يحتمل ان لا تكون إلا محدودة المغزى. هذا ولم نقتصر على المعضلة الاستراتيجية العامة، بل تناولنا في إطارها موضوع بعض الاشكالات التكتيكية. وبالأخص، طرحنا السؤال الآتي: أين توجـد حلقات الضعف في هـذه الأزمة؟ وفي هذا الإطار، اعتبرنا احتمال تزايـد التناقضـات بين الـولايات المتحـدة وأوروبا، وبـين أوروبًا الشهالية والجنوبية، وبين اوروبًا يسارية واوروبًا يمينية، من حيث امكان توظيف هذه التناقضات في خدمة تعديل العلاقات بين اوروبا والوطن العربي وافـريقيا في صالح الجنوب.

Samir Amin [et al.], La Crise de l'impérialisme (Paris: Minuit, 1975); Samir : (T) Amin, L'Impérialisme et le développement inégal (Paris: Minuit, 1976); Samir Amin [et al.], Dynamics of the Global Crisis (New York: [n. pb.], 1982); Samir Amin: «A Propos du NOEI,» Socialisme dans le monde (1982); «A Propos du Rapport Brandt,» Africa Development (1980); «Critique des propositions de la Banque mondiale pour l'Afrique,» Africa Development (1982); «Pour une sortie à gauche de la crise,» IFDA dossier (Geneva), (1983); «La Crise, le tiers monde et les relations N-Ser E-O,» Nouvelle revue socialiste (Paris), (1981), and

أزمة المجتمع العربي (القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٥)، الفصل ٣.

ولن نرجع الى ما كتبناه في هذا الصدد، والـذي اعترفنـا في كتابنـا الأزمة، أيـة أزمة؟ ان التطورات اللاحقة تجاوزته في بعض نواحيه.

إضافة الى هذه الكتابات، نود أن نشير هنا الى كتابات أخرى ذات طابع جدلي (Polémique) تتناول الاقتراحات المعروفة باسم والنظام الاقتصادي العالمي الجديد، وتقارير لجنة براندت، ومشروع البنك الدولي في موضوع الانماء الافريقي. وكذلك تجد بعض مقالاتنا مكانها في هذا الاطار، ومنها مقالاتنا الموجهة لنقد التيار الماركسي الغربي والمعادي، للعالم والثالثية، مثل اطروحة بل وارن ومقالاتنا التي نرفض فيها أطروحة بتلهيم حول الثورتين الروسية والصينية (وهي أطروحة تعتبر هاتين الثورتين الروابط، خاصة في كتابنا عن مستقبل الماوية الى مزيد من التحديد حول مفهوم وفك الروابط، خاصة في كتابنا عن مستقبل الماوية على النفس، وشبه الأوتاركية التجارية الدارج الذي يعادل وفك الروابط بالانغلاق على النفس، وشبه الأوتاركية التجارية تلخيصه كالآتي: التحرر من هيمنة شكل قانون القيمة الذي يحكم النظام العالمي. ولم تلخيصه كالآتي: التحرر من هيمنة شكل قانون القيمة الذي يحكم النظام العالمي. ولم رأن هذه والقطيعة، من شأنها ان تفتح عصر تيسير اقامة والاشتراكية، واتمامها، بل رأن هذه والقطيعة، لا ينزال يقوم على تفاعل قوى متناقضة، بعضها رأسهالي الطابع وبعضها اشتراكي والبعض الثالث له طابع والدولنة،

ولم نتخل عن الاعتبارات التكتيكية فيها بعد ذلك، بل استمرت كتاباتنا بعد عام ١٩٨١ تعمل حساباً لها. فكان ميدان دراساتنا يركّز على أوروبا والوطن العربي وافريقيا. ولما ظهر هناك احتبال اتجاه تقدمي من أوروبا في مرحلة ما، فقد رأينا من المناسب النظر في هذا الاحتبال من حيث امكان تقويته هامش استقلالية أوروبا في مسواجهة الولايات المتحدة، سواء أكان ذلك على صعيد أوروبا بجملتها، أم على صعيد منطقة أوروبا الجنوبية، أم على أساس تكتل الحكومات الأوروبية اليسارية. وعلى هذا الأساس، نظرنا في احتبال فتح الباب الأشكال جديدة من التعاون بين اوروبا والوطن العربي وافريقيا، تكون أكثر تقدمية مما هي عليه حالياً. وقد تناولنا في هذا الإطار نقاش مختلف الاقتراحات المطروحة، وذلك بمناسبة ندوة كوزنسا في ايطاليا عام ١٩٨١ ثم ندوة نابولي عام ١٩٨٣. ولكن هذه الاحتبالات لم تتبلور بعد، بل انعكس التطور اللاحق وعادت أوروبا للانحياز الى جانب المولايات المتحدة، فخضعت الأهداف تكتيك سياسة الرئيس ريغان وذلك في جميع الميادين: من الهجوم فخضعت الأهداف تكتيك سياسة الرئيس ريغان وذلك في جميع الميادين: من الهجوم

Samir Amin, The Future of Maoism (New York: [n. pb.], 1982).

على الشرق والجنوب واسناد التوسعية الصهيونية واستمرار المهارسات الاستعمارية الجديدة في افريقيا... النخ. ولم تختلف في ذلك حكومات اليسار الأوروبي عن حكومات اليمين، بل انزلقت تدريجياً حتى أصبح التمييز بينها عسيراً، الأمر الذي يفرض بالضرورة اعادة النظر في مشروعات الاستقلال الأوروبي، وكذلك مشروع احتمال تعديل العلاقات شهال/ جنوب لمصلحة القوى التقدمية وكذلك فإن هزيمتنا العربية في مواجهة اسرائيل بل استسلامنا للمشروع الأمريكي، (ونقصد هنا «الانفتاح») على صعيد الوطن العربي بمجمله، قد ألغى احتمال ان يلعب الوطن العربي دوراً ايجابياً في هذه المرحلة.

وقد وضعنا في هذا الإطار، تناولنا لدراسة الاجابات والشعبوية»، ونقصد هنا تلك الاجابات التي انفجرت فجأة بخاصة في العالم الاسلامي والعربي وفي أفريقيان، وطرحنا هنا الفرضية أن الاسلام ملأ الفراغ الناتج عن عدم ملاءمة الاجابة الوطنية الاصلاحية التقليدية لتحدي الكومبرادورية المنتصرة. وأثبتت الشورة الايرانية احتمال تكرار هذا النوع من الاجابة، كها أثبتت التطورات اللاحقة لهذه الشورة تناقضاتها الداخلية وحدودها التاريخية، ثم في نهاية الأمر عجزها عن تقديم بديل فعال. ورأينا من الضروري في هذا الصدد، نقاش الاطروحات الايديولوجية المطروحة وبخاصة الادعاء وبالخصوصية»، وذلك من أجل القاء بعض الضوء على مصادر الابهام والالتباس. ولا يختلف الأمر في تجارب أخرى وشعبوية» الطابع أيضاً، ظهرت هنا والالتباس. ولا يختلف الأمر في تجارب أخرى وشعبوية» الطابع أيضاً، ظهرت هنا المحدد. هذا ولا نرى من هذه الأشكال الأولى وللرفض» من جانب الشعوب، الا فصلاً أولياً يحتمل تطوره. لعله يؤدي الى تبلور بديل حقيقي لاحق؛ وإلا \_ إذا عجز في ذلك \_ فسيضع الشعوب في مأزق في غاية الخطورة.

وقد عرضنا للقارىء ما توصلنا اليه من استنتاجات في هذا الشأن ـ وهي استنتاجات مرحلية بالطبع ـ في مقالين أولها معنون «من أجل نخرج يساري للأزمة» (١٩٨٢)، وثانيها معنون «الأزمة، العالم الثالث والعلاقات شهال/ جنوب وغرب/ شرق» (١٩٨٣). وهنا رأينا من المفيد التركيز على التمفصل بين التناقض شهال/ جنوب (وهو التناقض الأساسي في تحليلنا) وبين التناقض غرب/ شرق الذي يحتل حالياً مكانة الصدارة في المسرح بسبب خطورة القوى العسكرية للكتلتين المتعارضتين. ولا شك ان هذا التحليل هو في صميمه تحليل ظرفي، بمعنى انه ينظر الى الأهداف التكتيكية التي تكمن وراء ما أسميته «الهجوم المعاكس» الأمريكي. وقد رأينا

<sup>(</sup>٥) أمين، ازمة المجتمع العربي، الفصل ١٠.

أن هدف الخطة هو تجميع المعسكر الغربي وراء الولايات المتحدة الامريكية للهجوم ضد الجنوب، وذلك من خلال استخدام أداة مساومة خاصة هي سباق التسلح الذي تفرضه امريكا على الاتحاد السوفياتي. ولا يعني التركيز على هذه الأبعاد التكتيكية تجاهل الأمور التي تتعلق بالطابع الاجتهاعي للنظم المعتبرة، وكذلك مختلف احتهالات تطوراتها. وقد توصلنا، في هذا التحليل الظرفي، الى أن رفض الخضوع لسياسة ريغان، وفتح باب جديد لاحتهال وتعايش سلمي، في العلاقات غرب/ شرق هو أضمن وسيلة لتوسيع هامش استقلالية لعله يسمح بتقدم جو اصلاحي في الشرق، وهو أمر مطلوب في ذاته من أجل تقدم المصير الاشتراكي، ويهدف سباق التسليح بالذات الى منع هذا التطور من خلال وضع عوائق في سبيله.

٤ ـ هكذا نرى ان مضمون التكتيك الذي نقترحه، هو تـوسيع هـامش استقلاليـة
 الدول والقوميات والشعوب والطبقات المستغلة.

ومن شأن توسيع هذا الهامش ان يفيد مختلف القوى التقدمية على صعيد عالمي، وذلك من خلال تحقيق الظروف الملائمة الآتية:

أولاً: بالنسبة الى شعوب الشهال: من خلال ايجاد هامش للتحرك الشعبي يسمح بالمبادرة في تجاوز حدود منطق مجرد التوسع الرأسهالي.

ثانياً: بالنسبة الى شعوب الجنوب: من خلال توافر شروط مؤاتية للتقدم في اتجاه التنمية المتمركزة على الذات والمعتمدة على الجماهير الشعبية.

ثـالثاً: بـالنسبـة الى شعـوب الشرق: من خـلال تـوافـر شروط مؤاتيـة لانجـاز اصلاحات من شأنها ان تقوي مركز الجهاهير الشعبية في النظام.

أيكن تمنى أكثر من ذلك في عصرنا؟

هذا ولا ريب ان توسّع هأمش الاستقلالية المطروح هنا، يصطدم بعقبة الطابع العالمي للرأسهالية من جهة، وبلورة القوى السياسية حول القوتين العظميين من الجهة الأخرى. فيتطلب هذا التكتيك إذاً فك الروابط «بالمعنى الواسع للتعبير» كما يفترض سياسة عدم الانحياز.

ومن أنسب الاحتمالات بالنسبة الى التطور في هذا الاتجاه، يمكننا تصور التقارب بين مختلف القوى التقدمية على صعيد عالمي، وهو القاعدة المطلوبة لانعاش أممية جديدة فعالة. ولا نود ان نقول هنا ان هذا التطور سيؤدي بالضرورة الى التحول الاشتراكي، فالتاريخ هو الذي سيجزم في هذا المضهار. هذا إضافة الى أن هناك عقبات كثيرة تحول دون انجاز يسير للاحتمال الأكثر تفاؤلاً. ومن أهم هذه العقبات: انعدام المرجع الايديولوجي المشترك الذي يمكن استلهامه من قبل مختلف أجنحة

التحالف الواسع المطلوب. وكذلك اختلاف\_ بل أحياناً تناقض ـ المصالح الفرعيـة، في الأجل القصير والمتوسط على الأقل.

إن عدم التيقن من المستقبل هذا، يرجع في نهاية الأمر الى استحالة الفصل بين اعتبارات الاستراتيجية والتكتيك، بين الأجل الطويل والأجل القصير. فهي تتفاعل معاً في معضلة على جميع المستويات، فتترك الباب مفتوحاً على المستقبل. هكذا سنستمر نتساءل دائماً: ما هي التغيرات الواردة فعلاً في جدول الأعمال الحقيقي؟ ما هي التطلعات التي تفتحها هذه التغيرات، وتلك التي تغلق الباب عليها؟ ما هي القوى التاريخية الموضوعية التي تحدد المصير؟ وما هي القوى الفاعلة الحقيقية الإيجابية والاحتمالية؟

وأمام هذه التساؤلات، سوف نجد دائماً إجابات مختلفة. فهناك من يتصف بالاهتهام بالواقع الآني أكثر من اهتهامه بالأجل الأطول. فلا شك أن هؤلاء يعطون أهمية حاسمة لعدم توافر بديل حقيقي منظور لأزمة الهيمنة الأمريكية. وبالتالي يرى هؤلاء ان الهجوم المعاكس الأمريكي لا بد أن ينجز أهدافه. ولكن هناك أيضاً من يسمح لنفسه بتصور تطورات في الأجل الأطول، ولو على أساس الحدس. ومنهم على سبيل المثال \_ هؤلاء الذين يرون «التكتل الأسيوي» \_ المعتمد على الكونفوشيانية والجامع بين اليابان والصين \_ يتحول الى مركز جديد. وهؤلاء الذين يرون تبلور عورين، أحدهما يعتمد على أوروبا والاتحاد السوفياتي، والأخر على تقارب الولايات المتحدة واليابان والصين. وكذلك هؤلاء الذين يرون استمرار تدهور الهيمنة الأمريكية واحلال نظام عالمي متعدد الأقبطاب علها(). أما نحن، فلا نعتقد ان أياً من هذه الفرضيات مستحيلة في ذاتها، بل نرى أن كلاً منها محتمل. ولكن تساؤلنا يبركز على السؤال الدائم؛ ماذا يجب ان نفعله في هذه الظروف؟

ان إجمابتنا عن همذا السؤال تنبع من اعتبارنا ان العالم المتعدد الأقطاب همو الأفضل، إذ يترك للمناطق الطرافية الضعيفة والتي لا تستطيع أن تفرض نفسها كمشارك حقيقي في عالم اليوم، يترك لهذه المناطق التي تنتمي اليها افريقيا والوطن العربي باب المستقبل مفتوحاً، ولا ينبغي اكثر من ذلك.

<sup>(</sup>٦) ناقشنا هذه الأراء في:

## الفصل السابع القوى المناهضة القوى المناهضة النظام: تعدد أبعد المئمارسة السياسية و القودة إلى من عضالة المناهضة الفوى الفاعلة في التاريخ "

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في: المستقبل العمربي، السنة ١٠، العدد ١٠١ (تموز/ يـوليو ١٩٨٧)، ص ٤٤ -

موضوع هذا البحث هو محاولة تحديد ما هي القوى التي تعمل في إطار النظام، وما هي القوى التي تعمل ضده. ويستوجب ذلك قبل كل شيء تحديد طبيعة النظام نفسه، وكذلك تحديد المشروع البديل المطروح للحلول محله. كما يفترض تقويم فعالية الاستراتيجيات والتكتيكات المستخدمة من قبل القوى المعادية للنظام السائد، وذلك من زاوية الأهداف الآنية لها والهدف النهائي، أي مشروع المجتمع البديل.

ثمة مجموعتان من الحركات الاجتهاعية الأساسية حوّلتا فعلاً وجه العالم منذ القرن الماضي؛ وهما مجموعة الحركات الاشتراكية، ومجموعة الحركات الوطنية. وكانت الحركة الاشتراكية قد حدّدت لنفسها أصلاً القضاء على علاقات الاستغلال الاجتهاعية. ثم تطورت ـ جزئياً على الأقل ـ نحو إصلاح هذه العلاقات و/أو إدارتها من خلال تدخل الدولة. هذا بيد ان الحركة الاشتراكية كانت ايضاً ـ في الأصل والى حد كبير ـ معادية للدولة التي رأت فيها أساساً الوسيلة التي تستخدمها الطبقات المستغلة لتكريس هيمنتها. فنظرت هذه الحركة ـ من خلال هذا المنظار ـ إلى الدولة والمجتمع المدني على أنها يتعارضان. وتبلورت استراتيجيات وتكتيكات مفادها الاستيلاء على الحكم ـ اما بواسطة وسائل تعتبر مشروعة في إطار النظام نفسه، وإما بواسطة وسائل عنيفة ـ حسب الظروف ـ وذلك بهدف وإصلاح، هذه الدولة أو بهدف تدميرها وإحلال دولة جديدة محلها، وإن افترض واضمحلالها، التدريجي (وهو أمر لم يحدث بعد على الاطلاق). أما الحركات الوطنية فقد وضعت لنفسها هدف تجميع قومية ما رأو شعب) خاضعة لسيطرة أجنبية، افترض أنها مشلولة في تطورها نتيجة قومية ما رأو شعب) خاضعة لسيطرة أجنبية، افترض أنها مشلولة في تطورها نتيجة قومية ما رأو شعب) خاضعة لسيطرة أجنبية، افترض أنها مشلولة في تطورها نتيجة في الاستقلال لهذا الشعب، ثم إنهاض الدولة لهدف المدولة المدور، فكان هدفها إذاً هو تحقيق الاستقلال لهذا الشعب، ثم إنهاض الدولة المدولة في تطورها نتيجة المدارة والمدورة المدارة الشعب، ثم إنهاض الدولة المدورة المدورة المدارة الشعب، ثم إنهاض الدولة المدورة المدارة المدورة المدارة المدارة الشعب، ثم إنهاض الدولة المدارة المدار

الوطنية، وذلك من أجل واللحاق؛ بأوضاع الأقطار المتقدمة، أي الغاء التخلف.

وقد حققت هذه الحركات إنجازات كبيرة خلال المائة سنة الأخيرة. فظهرت حكومات «اشتراكية» تولّت الحكم في كثير من بلدان الغرب المتقدم، لدرجة أن «التناوب في الحكم» بين اليمين الليبرالي واليسار الاشتراكي، أصبح في كثير من الأحيان عادياً في الإدارة السياسية السائدة في المجتمع. وكذلك حدثت ثورات اشتراكية تحت راية الماركسية اللينينية. وأخيراً استعادت معظم شعوب آسيا وافريقيا استقلالها السياسي.

وقد ينظر البعض الى هذه الانجازات نظرة صارمة. فلم تُلغ علاقنات الاستغلال في الغرب المتقدم. وكذلك ينكر البعض ان هذا الاستغلال قد قضي عليه في الدول الاشتراكية، فيدّعون ان الدولة لا تمثّل في ـ واقع الأمر ـ المجتمع، وبالتالي يقدمون الأطروحة، ان الدولة هنا هي في الواقع وسيلة الاستغلال. ويسرى المتشائم كذلك، ان معظم الدول الآسيوية والافريقية التي نالت استقلالها لم تحقق بعد التبلور الوطني الصحيح، بله «اللحاق» بالمجتمعات المتقدمة. فالفجوة بين الجنوب والشمال لا تزال تتفاقم.

ونجد ايضاً فئة المتفائلين من مختلف الفئات الذين يرون، على عكس ما سبق قوله، ان الانجازات المحققة تفوق ما كان يمكن تصوره في القرن الماضي. وفي هذا الصدد يشير الاشتراكيون الديمقراطيون الى انجازات التقدم الاجتهاعي التي جعلت أشكال وحدة الاستغلال اليوم، لا تمت بصلة لأشكاله وحدّته في أوائل عهد التصنيع. وكذلك يلفتون الانظار الى ان الديمقراطية قد أصبحت الآن في هذه المجتمعات أمراً لا يمكن الاسترجاع فيه، وذلك نتيجة للحركة الاجتهاعية... إلخ. أما معظم الشيوعيين فيؤكد ان الاشتراكية قد تحققت فعلاً في الاتحاد السوفياتي و/أو الصين، وذلك رغم الحدود التاريخية، والانحرافات والأخطاء والتراجعات التي يُعترف أنها قد حدثت هنا أو هناك. فيذهبون الى القول بأن الاستغلال قد ألغي فعلاً في هذه المجتمعات.

وأخيراً وليس آخراً، ثمة فئة المتفائلين المتعددين في العالم الثالث من بين القوميين والماركسيين، وانصار الفكر الليبرالي الغربي الندين يشتركون في اعتبار دول العالم الثالث على أنها ونامية، فعلاً، ولو في اطار تنمية رأسهالية، وبالتالي أنها في سبيل واللحاق، والتخلص التدريجي من والتخلف، الموروث.

\_ Y \_

يبدو لنا أنه من المستحيل التقدم في هذا النقاش دون فتح باب للتساؤل المبدئي

الرئيسي وهو: ما هو هذا النظام الذي يصبو البعض الى اصلاحه، وغيرهم الى القضاء عليه؟

وفي هذا المضهار نتناول أولاً، الطروحات الايديولوجية التي تتبناها النظم السائدة نفسها. فهناك من يرى النظام على أنه يحقّق بالتدريج - من خلال تطوره والطبيعية - التنمية والديمقراطية. ثم هناك من ينظر اليه على أنه بصفة أساسية منظومة قوميات تتنافس من أجل الهيمنة الكلية أو الإقليمية. وأخيراً، هناك من يرى فيه أساساً مضاداً بين كتلة الدول الرأسهالية وكتلة الدول الاشتراكية. أما نحن، فلا نعتقد ان هذه النظرات الايديولوجية تساعد كثيراً على ادراك ماهية النضالات الحقيقية. فهي نظرات مبتورة تلقي الضوء على جزء من الواقع، وتقنع بما فيه. فالنظام السائد، في منظورنا، هو في الوقت نفسه نظام استغلال العمل ومنظومة دول غير متكافئة، دون امكان الفصل بين هذين الوجهين للواقع نفسه. ونقصد هنا ان التوسع المستمر لرأس المال هو السبب الذي يفسر في نهاية الأمر تكوين منظومة الدول واللاتكافؤ فيها. فالطبقات الاجتهاعية التي تمثّل العناصر المكوّنة للنظام، إنما تجد مكانها الحقيقي على هذا الصعيد العالى.

هل معنى ذلك ان الطابع الرئيسي الذي يتصف به التاريخ المعاصر هو بالتحديد توسع هيمنة رأس المال على صعيد عالمي؟ هذا هو فعلا الرأس المشترك المعبر عنه في صور مختلفة من قبل مفكرين مختلفين جداً مثل بل وارن واندريه فرانك وبتلهيم. وينظر هذا الأخير الى الشورتين الروسية والصينية على أنها مجرد أشكال للتطور «الرأسهالي»؛ وبالتالي، لا يعتبرهما إلا مرحلة من مراحل التوسع الرأسهالي. ويتوصل بل وارن الى النتيجة نفسها بالنسبة الى مجتمعات العالم الثالث. هذا بينها يذهب اندريه فرانك الى اعتبار عمليات «فك الارتباط» على أنها دائرة مرحلية فقط، يذهب اندريه فرانك الى اعتبار عمليات «فك الارتباط» على مستوى أعلى، الأمر الذي فتخلق الشروط المؤاتية «للعودة» الى الاندماج العالمي على مستوى أعلى، الأمر الذي يكرس توسع النظام الكلي السائد، ويؤكد طابعه الرأسهالي المهيمن.

ومها كانت أوجه الاختلاف في هذه الاطروحات الثلاث المذكورة، إلا انها تشترك في أن تنسب للنظام قدرة عجيبة تسمح له باستيعاب اية محاولة لتجاوزه. أي بمعنى آخر، ليست ممارسات سياسة الطبقات والدول فعالة، فهي تقتصر على أهدافها المعلنة، وإذا كان ذلك صحيحاً، فليست الرأسهالية والاشتراكية مفهومين علميين مفيدين في تحليل الواقع، إذ إن الاشتراكية ليست احتمالاً واقعياً في الأفق المنظور، بل على أحسن الفروض - مجرد غاية طوباوية مرغوب فيها. بله المفاهيم الأخرى الدارجة في الحديث السياسي فهي ايضاً ليست مفاهيم فعالة في التحليل العلمي. فمثلاً ما مغزى التضاد بين الديمقراطية والاستبدادية إذا كانت النظم جميعاً - مها اختلفت من

## هذه الزاوية ـ عاجزة أمام مقتضيات التوسع الرأسهالي على صعيد عالمي؟

إن الإبهام في النقاش يرجع الى حد كبير ـ في رأينا ـ الى قصور نظرية التوسع الرأسهالي الدارجة. ولماركس نفسه نصيب من المسؤولية في هذا الوضع، حيث انه أساء تقدير البعد العالمي للتوسع الرأسهالي، وأخطأ في تقويم آلياته. وقد أبـرزت روزا لكسمبورغ قبل غيرها هـ ذه النواقص. فهي التي طرحت السؤال غير المجـاب عنه: لماذا تستمر ظـواهر «الـتراكم البـدائي» التي يفـترض انها قــاصرة عــلى مـرحلة ظهـور الرأسهالية؟ لماذا يتواصل مفعول هذه الظواهر في عهد الرأسهالية الناضجة؟ واعتقدت روزا لكسمبورغ انها اكتشفت سبب هذا الوضع من خلال اثباتها استحالة اعادة تكوين نمط الانتاج الرأسهالي، إذا لم يَحَطُّ هذا النمط بأوساط غير رأسهالية تكون ـ هذه الأخيرة \_ المصدر للطلب السابق اللازم لاستمرار عملية التراكم. أما نحن فلسنا مقتنعين بوجاهة هذا التفسير، بل حاولنا ان نثبت أن إعادة التكوين الرأسهالي الموسع ممكنة في إطار نمط انتاج رأسهالي بحت بفضل آلية الائتهان(١). هذا ويقتضي الائتهان وجـود الدولة، الأمر الذي يعني استحالة وجود «رأسهالية صـافية» ـ أي مقتصرة عـلى بعدها الاقتصادي ـ فلا رأسهالية دون دولة. ومهم كان الأمر في هذا الصدد، فإن المهم هنا ليس صحة أو خـطأ التفسير الـذي قدمتـه روزا لكسمبورغ. فـالمهم هو أنها وضعت يدها على المشكلة الحقيقية، اي استمرار التوسع الرأسهالي الموسع وآليات التراكم البدائي، على أن روزا لكسمبورغ لم تستنتج من ملاحظتها الحاجة الى «فـك الارتباط» بالنسبة الى أطراف النظام التي تعاني بالتحديد من التراكم البدائي. فكانت عقيدة روزا لكسمبورغ، ان الطبقة العاملة في الغرب ناضجة للقيام بالثورة الاشتراكية، وبالتالي نظرت الى الثورة المقبلة على أنها ستكون قادرة على تغيير الأوضاع على صعيد عالمي، على أساس الأعمية البروليتارية.

وقد خطا لينين خطوة في هذا التحليل، حينها طرح أطروحته عن الاستعهار. فاستنتج من خلال تحليله للاستعهار، نتيجتين اثنتين: أولاهما: تغلّب الاستراتيجية والانحرافية، للاشتراكية الديمقراطية في صفوف الطبقة العاملة في الغرب المتقدم. وثانيتهها: تقابل ثورة التحرر الوطني والثورة الاشتراكية في «الشرق». فاستنتج لينين من تحليله ان الثورة العالمية تبدأ في الشرق. على أن روسيا ـ التي بادرت فعلاً بالثورة الاشتراكية، دون أن يكون لها بعد التحرر الوطني. هذا إضافة الى اقتناع لينين بسرعة انتشار الثورة الروسية في الغرب؛ وبالتالي اقتناعه بعدم احتمال تأخر تدخّل الطبقة

<sup>(</sup>١) انظر مناقشتنا لأطروحة روزا لكسمبورغ في:

Samir Amin, L'Echange inégal et la loi de la valeur: La fin d'un débat, avec une contribution de Jagdish C. Saigal (Paris: Anthropos-IDEP, [1973]), p. 45 et la suite.

العاملة الغربية في التحول الاشتراكي الاجمالي على صعيد عالمي. ولذلك لم يطرح لينين مشكلة «فك الروابط» في عصره. فهي مشكلة طُرحت من تلقاء نفسها فيها بعد، حينها اصبح واضحاً ان الثورة لن تنتشر في الغرب سريعاً.

ثم ظهر ماو في هذه الفترة من التاريخ. وحقق عملياً ثورة جمعت بين الأبعاد الثلاثة المذكورة، أي بُعد الثورة الفلاحية البرجوازية، وبُعد التحرر الوطني، وبُعد الثورة الاشتراكية. فلم تنتظر هذه الثورة مساعدة أساسية من قبل الطبقة العاملة الغربية. وبالتالي واجهت مشكلة وفك الروابط، مواجهة مباشرة وباكرة، وضمن هذا الاطار نرى ان الثورة الصينية قد عبرت عن مقتضيات وفك الروابط، في صيغة فعالة. ثم استطاعت على هذا الاساس ان ترسم خطة فعالة في مبادئها من أجل انجاز الهدف. وهي خطة مفادها تحديد معايير عقلنة المارسة الاجتماعية، مستقلة عن مرجع قانون القيمة الذي يتحكم في النظام الرأسالي العالمي، أي تحديد معايير مؤسسة على مقتضيات تمتين التحالف الطبقي الشعبي الداخلي بين العمال والفلاحين في إطار مجتمع وفك الروابط، متحرراً من الهيمنة الرأسالية الدولية.

\_ ٣ \_

هذا ولا يفتح إتمام عملية فك الروابط في هذه الظروف المفروضة من قبل التاريخ مسيراً واحداً للتطور المحتمل، بل يفتح احتمالين اثنين ممكنين وهما: احتمال التطور الاشتراكي واحتمال التطور نحو الدولنة. ونقصد بهذا المصطلح الأخير نمط انتاج طبقي جديد، وليس شكلا من أشكال العودة إلى الرأسهالية. وهناك أسباب تعلق بالحدود التاريخية للينينية، قد تفسر الانزلاق السريع في اتجاه التطور الثاني المذكور في ظروف روسيا. كما ان هناك أسباباً أخرى، تتعلق بالحدود التاريخية للماوية وإذ انها تقطع مع الوراثة اللينينية قطعاً كافياً - ربما هي الأسباب التي تفسر خطر احتمال تطور مماثل في ظروف الصين. هذا، ويستحيل - في رأينا - اقتصار التطور في الحالتين على انه مجرد شكل للتراكم الرأسهالي، وهو ما يدعيه بتلهيم، فقد لفتنا النظر الحالتين على انه بتلهيم يتجاهل في تحليله إشكالية «فك الروابط». فلم يشر في تحليله إلى ان الاتحاد السوفياتي قد فك فعلا الروابط، شئنا أم أبينا، وأن هذا الأمر أساس لفهم سيات المجتمع السوفياتي وطابع تناقضاته الخاصة، وبالتالي طابع العقبات في سبيل تقدمه التي يواجهها حالياً.

إن هذا الابهام النظري، انما هو المصدر الحقيقي للالتباس في النقاش حول الطابع الاجتهاعي للاتحاد السوفياتي. وهنا موقفان خادعان، تبلور أولها في موقف هؤلاء الذين يعتبرون الجانب الاشتراكي للنظام هو طابعه «السائد» رغم «نواقصه»

وإذا كان ذلك صحيحاً، لا ينبغي الأخذ بالمنظور السوفياتي الرسمي القائل: ان التضاد بين الرأسهالية والاشتراكية انما يسرادف النزاع بين الدول السرأسهالية والدول الاشتراكية. أما الموقف الخادع الثاني فهو موقف هؤلاء الذي يرفضون الفكرة القائلة بأن الاتحاد السوفياتي قد حقق الاشتراكية، ثم يسمحون لأنفسهم بالذهاب إلى تعييب أخلاقي لجميع النظم دون التمييز بين الولايات المتحدة وأوروبا والاتحاد السوفياتي والصين. ونجد نموذجاً من هذا الحكم الأخلاقي عند كثير من أنصار «اليسار الجـديد» فى الغرب. ولكننا نجد أيضاً نوعاً آخر من هذا الحكم المطلق في الجنوب، ولـو نتيجة لتفاعل آليات فكرية أخرى. فهنا تصطدم الشعبوب بمجموعة من الظواهر الخاصة المرتبطة ببعضها، وتعجز نظم حكم البرجوازية الجديدة عن طرح مشروع بناء وطني حقيقي وإنجاز أهداف التنمية التامة، هذا بينها النمط السوفياتي أو الصيني ـ آخذا في الحسبان العقبات التي يواجهانها ـ لا يبدو انه بديل مقنع جذاب. يضاف إلى ذلك أن درجة التعمق في الطابع العالمي للنظم التي توصلنا إليها حالياً، ربما تمنع نجاح الاستراتيجية اللينينية ـ الماوية نهائيا، فتفرض استراتيجية جـديـدة تحسب حسابـا للتطورات التي حدثت في هذه الأثناء. وطالما لم تتجاوز هذه الصعوبة، ظلت الظروف تدعو إلى رد فعل ذي طابع أخلاقي مفاده تعييب النظام بـاسم قيم يُعطى لهـا طابـع للشعوب التي نحن بصددها هنا؟ هذا وان كان هذا اللجوء إلى الماضي دون فعاليـة في مـواجهة مشـاكل، هي في صميمهـا مشاكـل جديـدة لم تواجههـا شعوبنـا في تجربتهـا الماضية .

ويترتب على هذا العجز الذي يصطدم به هؤلاء وأولئك، جاذبية أسلوب ثالث من قبل «أهل القرار» البراغماتين؛ ولو ان هذا الأسلوب هو الآخر وهمي. ومفاد هذا الأسلوب هو محاولة إصلاح النظام العالمي وإعادة بنائه، دون المرور السابق بمرحلة تدميره من خلال «فك الروابط».

إن درس التاريخ يؤكد واقعية وفعالية «فك الروابط»، شئنا أم أبينا. ونستنتج من ذلك أن الاحتمال الأكبر هو استمرار التاريخ كها كان عليه حتى الآن، الأمر الذي يفرض ثورات «تفك الروابط» هنا وهناك. ولا نعتقد أن هذا احتمال وارد فعلاً فقط، بل نرى ان الاستراتيجية الفعالة التي قد تعطي أكبر احتمال للتطور الاشتراكي اللاحق هي الاستراتيجية التي تبدأ من «فك الروابط» المذكور. فلا ننظر إلى «تفكك النظام العالمي» على انه ظاهرة «سلبية». على عكس ذلك نرى أنه الشرط الضروري لإعادة بناء عالم متعدد الأقطاب، وكذلك أنه القاعدة الموضوعية لإنعاش أممية شعبية جديدة. فهو يخلق ظروفاً مؤاتية لكي تلتقي مصالح مختلف القوى الاجتماعية التي ترفض

إن هذا الأسلوب في التحليل التاريخي يطرح إشكالية طبيعة القوى الفاعلة التي تقوم بإتمام التغيرات الناضجة موضوعياً. أما هذه التغيرات، فهي بدورها غتلفة الطابع ومنها: في أطراف النظام \_ أي الجنوب \_ تكملة التحرر (القضاء على التبعية) اعطاؤه المضمون الشعبي اللازم نظراً لعجز البرجوازية عن إنجاز التحرر الكامل؛ ثم \_ في الغرب المتقدم \_ القيام بالاصلاحات التي من شأنها ان تحد من هيمنة قانون القيمة؛ وأخيراً \_ في الشرق الاشتراكي \_ القيم بالاصلاحات المطلوبة للخروج من المآزق الحالية. ونرى هنا ان القوى الاجتماعية التي تستطيع أن تقوم بهذه التغيرات لا تقتصر على الطبقات الاجتماعية بالمعنى التقليدي والضيق (الطبقة العاملة، الفلاحون، المستغلون. . . إلخ) كما هي محددة في إطار الدولة الوطنية، دون حساب للبعد العالمي للتكوينات الرأسهالية المحلية.

إن المهارسات الاستراتيجية والتكتيكية للقوى الفاعلة في التاريخ، تتضمن بالضرورة درجة من الالتباس والازدواجية، عملة في الأطراف التي قد تميل طبقة الفلاحين نحو الاشتراكية وإلى أشكال من العلاقات الرأسهالية في آن واحد. وكذلك فإن إعادة بناء الدولة على أساس «فك الروابط» قد تُدمر الطبقات المستغلة، وفي الموقت نفسه تُعيد تكوين جنين طبقة قيادية جديدة تميل إلى التبلور. وفي المراكز، قد تعمل القوى الجديدة المتعدية للطبقات في اتجاه يقتضي تجاوز منطق الرأسهالية، وفي الوقت نفسه، تستطيع الرأسهالية أن تستوعبها في توسعها المتجدد. وفي الدول الشرقية الاشتراكية، يمكن للقوى الشعبية أن تعمل في آنٍ واحد ضد الدولة وفي إطارها. إن الاشتراكية، يمكن للقوى الشعبية تذكرنا ان الفاصل بين «الاصلاح» ووالثورة» انما هو فاصل نسبي فقط. فلا يحق تبسيط الأمور، واعتبار أن الاصلاح هو بالضرورة يسرادف «الاستيعاب في النظام» بينها الثورة هي نوع من الضهان المطلق للسير في اتجاه مرسوم سابقاً. فالتمييز بين الاصلاح والثورة انما هو تمييز اصطناعي إلى حد ما، وفي كثير من الأحيان مضمونه جدالي، أكثر مما هو علمي.

إذا كانت هناك غاية يمكن النظر إليها على أنها المنار الذي يشير إلى اتجاه العمل اللازم، فلا شك أن هذه الغاية النهائية هي المجتمع اللاطبقي على صعيد عالمي. ويستحيل رفع الابهام الذي يحيط \_ إلى حد ما \_ هذه الغاية: إلى أي مدى هي غاية وطوباوية،؟ وإلى أي مدى هي «حاجة موضوعية،؟ ففي فهمنا، هي حاجة موضوعية بعنى أن تحقيقها هو الوسيلة الوحيدة لتفادي انتحار الانسانية الذي قد يترتب على

عدم هيمنتها على نمو قوى الانتاج. ولكنها ليست وضرورة بمعنى أنها سوف تحدث من نفسها باحتمال مائة في المائة، فلن تفرض نفسها ومهما فعلنا مثل قوانين الطبيعة. فهي لا تلغي وجود الطرحين المطروحين للخيار: واشتراكية أم همجية (واليوم ترادف والهمجية) إمكانية تدمير الإنسانية).

هل هناك جديد؟ إذ ليس التضاد بين مقتضيات العالمية في التوسع الرأسهالي، وبين مصالح الشعوب والقوميات والطبقات المستغلة، بجديد. فهو تناقض موجود منذ ظهور الرأسهالية نفسها، وهو انعكاس لقانون التراكم المؤدي إلى استقطاب الـثروة والقوى في قطب، والشقاء والضعف في قطب آخر، وبخاصة في الأطراف. فالجديد هو فقط ان هذا التناقض قد بلغ من الحدة درجة أدّت منذ ثلاثة أرباع قرن إلى بدء تفكك النظام نفسه.

إن مفهوم القوى الفاعلة في التاريخ، ومفهوم القوى السياسية النشطة في المسرح، لا يتعادلان بالضرورة. فليس من حق أحد «احتكار» رسم الاستراتيجيات والتكتيكات الفعالة للعمل «ضد النظام». فالتناقض دائم بين الضغوط التي تفرض «التكيّف» لمقتضيات العالمية، وبين المصالح الاجتهاعية التي يتطلب ازدهارها «فك الروابط». وبالتالي ينعكس هذا التناقض في داخل جميع أشكال المنظهات القديمة والجديدة، وفي داخل الأخزاب الشيوعية والاشتراكية والوطنية، وفي داخل النقابات والمنظهات والحركات الشعبية المختلفة مهها كانت. وبهذا المعنى ليست «الحلول والمنظهات والحركات الشعبية المختلفة مهها كانت. وبهذا المعنى ليست بدورها الوسطى» إلا ناتج طبيعة الحياة، نظراً لأن الحالات التي تسمح «بالقطع» ليست بدورها في مراحل الجزرمثل المرحلة التي نجتازها حالياً يقتضي العمل «ضد النظام» في مراحل الجزرمثل المرحلة التي نجتازها حالياً يقتضي العمل «ضد النظام» التجذيف ضد التيار الغالب. فالمطلوب اليوم هو رفض الخضوع لمقتضيات «التنافسية الدولية» ومواجهة خطط «العودة إلى النظام والتكيف». وهذا يتطلب بدوره من جهة، الدولية في الشهال، ومن الجهة الأخرى إنهاض وتعزيز عدم الانحياز.

\_ 0 \_

إن الانتقادات الموجهة للنظرة الموجزة التي عرضناها هنا متنوعة الأبعاد ومتعددة، لدرجة ان الاسترسال في الاجابة عنها يستوجب بدوره دراسة في ذاتها. فلن نتناول هنا إلا اعتباراً سريعاً لها من زاوية مغزاها السياسي. إن هذه الانتقادات هي انعكاس أحد المواقف السياسية الثلاثة الموصوفة بالايجاز فيها يلي:

هناك أولًا، مواقف البعض داخل اليسار الغربي الذي يرفض الاعتراف بأن الواقع الاستعماري قد أثر في المجتمع الغربي تأثيراً عميقاً، لدرجة أنه خلق شيئاً من الاجماع يتجاوز صراع الطبقات، وبالتالي أجّل التطلع الاشتراكي. ومن البديهي أن يدفع هذا الموقف إلى التقليل من تقويم ما يحدث من تغيرات في أطراف النظام. فـلا يرى هؤلاء في هذه التغيرات إلاّ أشكالاً من التوسع الرأسسالي، متجاهلين أنها هي أيضاً انعكاسات لأزمة هذا التوسع. وعلى الصعيد الثقافي، يؤدي هذا الموقف إلى إنكار دور شعوب آسيا وافريقيا في تكييف مستقبل الانسانية. فهؤلاء الذين يسأخذون بهذه المواقف هم الذين يرفضون الفكرة القائلة بأن المسيرة نحو الاشتراكية هي مسيرة طويلة، لعلها لا بد أن تبدأ من أطراف النظام، فينعتون هذه المقولة «بالعالمشالثية». ويكتفون بهـذا الوصف ليتفادوا الاجابة التحليلية عنها، ويرفضون الاعتراف بأن أهم القوى الفاعلة في التغيرات المطروحة في جدول التاريخ حالياً ليست هي الطبقة العاملة في الغرب. كما يـرفضون الاعـتراف المتكامـل بأن شعـوب الأطراف هي التي تحتـل صدارة المسـرح. ونظرتهم هي ان دالنزعة الوطنية، في الجنوب هي دائماً دقابلة لـلاستيعاب، من قبـل التوسع الرأسمالي. وبالتالي، يدّعون ان النظرة الوطنية تعكسِ هيمنة المصالح البرجوازية في الجنوب. أما نحن فنرى أن هذا الانتقاد يتضمن شيئاً من سوء النية، أذ يتجاهل تماماً قولنا الصحيح، ومفاده أن برجوازيات العالم الثالث قد تخلت بشكل عام وإلى حد كبير عن الوطنية. هـذا ولا بد أن نضيف هنا أن نظرة منتقدي والعالمثالثية، المذكورة، تقتضي التمسك المتجمد ببعض الاستنتاجات التقليدية للماركسية الغربية. فهؤلاء الذين يأخذون بهذه النظرة، لا يركزون مجهودهم على تحليل علاقات الانتـاج، وأشكال تنظيم العمل في الصناعة المتقدمة فقط (فهذا التحليل في ذاته شرعى ومطلوب ومرغوب فيه) بل يدّعون ان هذا التحليل يمثـل «كل الحقيقـة»، أو جوهـرها على الأقل. فهم لا ينظرون إلى الجانب الآخر للواقع الحقيقي، أي التهميش العـدي للطبقة العاملة في الغرب نفسه، واندماجها في النظام على أساس «الاجماع» المذكور الناتج عن الوضع المركزي في النظام الاستعماري. وكذلك يمنع هذا التمسك المتجمد عمل حساب للطرق الجمديدة التي ينبغي فتحها لتجاوز المأزق الحالي وتقدم القوى الاشتراكية في الغرب نفسه. وقد أدّى هذا التجمد تدريجياً إلى الانزلاق من المهارسة الماركسية إلى والدراسات الماركسية، أي الاكتفاء بدراسة النصوص والتعليق عليها، لتحلُّ محل العمل السياسي في ضوء مبادىء الماركسية. وقد تناولنا هذا الموضوع في مكان آخر، حيث حاولنا أن نثبت أن معظم الانتقادات الموجهة لنا ـ مثل الاتهام «بالتداولية» (أي التركيز على ظاهرة تداول الثروة بدلاً من التركيز على ظروف انتاجها) - إنما هي في الواقع قائمة على حساب مبتور لمقـولاتنا، وتنبع من المواقف الأكاديمية المذكورة أعلاه (١).

<sup>(</sup>٢) انظر مراجع الفصل الثاني.

ثم هناك ثانياً، الانتقادات التي توجّهها بعض التبارات اليسارية الغربية الجديدة التي تشترك معنا في رفضها للهاركسية المتجمدة. فهذه الانتقادات موجهة في الواقع ضد اليسار الأوروبي الاشتراكي والشيوعي الذي تتهمه هذه التيارات الجديدة بأنه لم يتصور مشروعاً بديلاً إلا في اطار «الدولنة» الضيقة، وبالتالي، ان مشروعه المستقبلي لا يختلف جوهرياً عن الواقع الرأسهالي السائد. ولكن هذه التيارات تنسب مسؤولية هذا التجمد إلى الماركسية نفسها. وليس هذا رأينا، فلا نعتقد أن ماركس مسؤول عن الأشكال الاستبدادية للحكم في بعض البلدان الاشتراكية، أكثر من كون مونتسكيو الشكال الاستبدادية للحكم في بعض البلدان الاشتراكية، أكثر من كون مونتسكيو البرجوازي». إضافة إلى ذلك، لم نجد في منظومة المفاهيم المقترحة من قبل هذه التيارات الجديدة الدقة العلمية المطلوبة ـ لإحلالها محل «الماركسية» ـ (وقد تناولنا هذه النقطة في مكان آخر) ".

وأخيراً، هناك الانتقادات التي يوجهها من أسميناهم بـ «شعبويي» العالم الثالث فهؤلاء يعطون أهمية بالغة للجانب الثقافي للتوسع الرأسمالي، ويقصدون هنا «فرنجة» العالم الشرقي. ويجعلون ذلك في الواقع على حساب فهمهم للآليات الجوهرية الحاكمة على آليات التراكم الرأسمالي - والنتيجة هي أنهم ينسبون التوسع الرأسمالي في آخر أمره إلى «خصوصيات» ثقافية أوروبية. وبالتالي، يطرحون بديلاً يعتمد هو الآخر على «الخصوصيات» الثقافية الأسيوية والأفريقية «المزعومة» مثل الدين - الاسلامي أو المندوكي - أو الجنس (حركة «الزنجية» مثلاً). . . إلخ. أما نحن فنرى ان موضوع «الخصوصيات» ـ سواء أكانت خصوصيات الغرب أم خصوصيات الشرق ـ مطروح هنا بشكل مطلق وغير تاريخي، الأمر الذي يؤدي بدوره الى كون فلسفة هذه التيارات الشعبوية «استشراقاً معكوساً» كما كتب. والأمر الذي يؤدي أيضاً إلى اتخاذ موقف ماضوي، إن لم يكن رجعياً، ولو تحت قناع الدعوة الثورية. وقد تناولنا التعليق على ماضوي، إن لم يكن رجعياً، ولو تحت قناع الدعوة الثورية. وقد تناولنا التعليق على هذه الفلسفة «السلفية» في مكان آخرن».

Samir Amin, La Déconnexion (Paris: [s.n.], 1985), Chap. 6.

<sup>(</sup>٤) سمير أمين، أزمة المجتمع العربي (القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٥).

# الفصل الثامن رسالة الماركسية في آسكا و أونيقها

يستحيل التحدّث عن الماركسية في مختلف مناطق العالم المعاصر بالاعتهاد على معيار وحيد لتقدير دورها، وقياس مدى نفوذها واحتهال انتشارها المستقبلي. ذلك أن الماركسية ترتدي اشكالا مختلفة من منطقة إلى أخرى. ففي البلدان الرأسهالية المتقدمة، تتجسّم في ايـديولـوجيات وممارسات أحـزاب عماليـة وشيوعيـة تعلن نفسها ماركسية. ويمكن قياس مدى نفوذ هذه الأحزاب في الطبقة العاملة ـ من خـلال تقديـر دور وأهمية النقابات مثلًا ـ وكذلك في الحياة السياسية العامـة، من خلال تتبُّع نتائج الانتخابات. وفي البلدان الاشتراكية، تعلن نظم الحكم انتهاءها إلى الماركسية. ففي هذه الظروف، ينبغي النظر في حقيقة عمارساتها الاجتهاعية، وردود فعل المجتمع لها، من أجل تقدير علمي صحيح لمدى نفوذ الماركسية هنــا. وتبدو الأمــور أكثر تعفــدا فيها يخص آسيا وافريقيا الرأسهاليتين. فالأحزاب الماركسية هنا ضعيفة على ما يظهر، ويصعب التعرّف عليها بسبب عدم الاعتراف بشرعيتها في معظم الحالات، بل أحيـانا عدم الاعتراف بشرعيتها من قبل السلطات والرسمية، للشيوعية العالمية. ويصعب قياس نفوذها الحقيقي، ونفوذ الأفكار التي تروّجها، بسبب غياب ممارسات ديمقراطية وانتخابات صحيحة. ولما كمان كثير من هذه المجتمعات لا يزال ريفياً إلى حــد كبير، فلا يصحّ الاكتفاء بتقدير نفوذها في الطبقة العاملة الحضرية. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الماركسية نشطة وحيّة في كثير من بلدان القارتين. الواقع أن الماركسية لعبت دوراً ملحوظاً ـ وأحياناً حاسهاً ـ في حركة التحرر الوطني، وهي الظاهرة الاجتهاعية والسيباسية الجموهرية في هذه المجتمعات منذ قـرن. وليست العلاقـة بين الماركسية الأسيوية والافريقية، وبين حركة التحرر الـوطني، علاقـة تاريخيـة تنتمي إلى الماضي، فتفسّر كيف ظهرت الماركسية في هذه البلدان؛ بل غالباً ستستمر هذه العلاقة

تحكم مستقبل الماركسية في القارتين. ومها كان مستقبل هذه المجتمعات مجهولاً ـ شأنها شأن الانسانية بمجملها ـ إلا أن الماركسية تتمتع هنا ـ في رأينا على الأقبل ـ باحتمالات مستقبلية موضوعية عظيمة؛ الأمر الذي يمينزها عن «الماركسية الغربية». على أنني أعي تماماً هنا أن هذه الأطروحة ستبدو لكثيرين على أنها «هرطقة».

إن الخطر هو دائماً الوقوع في نوع من «السلفية» والدغمائية والحكم على أوضاع الماركسية من هذا المنظور. هذا، علماً بأن «الأرثوذكسية» التي يتحدد عليها مضمون المنظور السلفي للماركسية قد أصبحت اليوم متعددة الأقطاب. فهناك الماركسية الرسمية السوفياتية، وماركسية الماوية، وماركسية النظام الصيني الراهن، إضافة إلى التيارات القديمة مثل التروتسكية وغيرها. وكل مدرسة من هذه المدارس تنعت غيرها بد «الانحراف». وكل منها تبحث عن نصوص ـ عند ماركس أو لينين ـ تستند إليها في تأويلها.

أما نحن، فسوف نحاول أن نحكم على واقع الماركسية من خلال منهج آخر، مفاده النظر إلى الماركسية على أنها ظاهرة اجتهاعية حية مستمرة التطور والتباين. فلن نبحث عن «الماركسية الصحيحة» بهدف تبويب «الماركسيات الحقيقية»، حسب مدى قربها من الأصل أو بعدها عنه. بل سوف نحاول أن نفهم كيف دخلت أفكار الماركسية في مجتمعات آسيا وافريقيا، وكيف تكيفت للظروف المحلية، وكيف ألهمت قوى اجتهاعية وسياسية، وكيف لعبت دوراً من خلال هذا النفوذ في توجيه تطور المجتمع. وبما أن المكان لا يسمح بعرض مفصل لتاريخ الأحزاب الماركسية في هذه المنطقة الشاسعة من العالم، فإننا سوف نقتصر على طرح بعض الأسئلة التي تتعلق بالتحديات التي تواجهها الماركسية هنا، وهي تخص المجالات الآتية: العلاقة بين التحرر الوطني والمستقبل الاشتراكي، العقبات التي تقف في سبيل بناء الاشتراكية في البلدان المتخلفة، الظروف الراهنة الناتجة عن الوضع الدولي والانشقاق في العالم الاشتراكي ونزاع القوتين العظميين، الأزمة العالمية للرأسهالية ونزاع شهال/جنوب.

### أولاً: الرسالة الثورية للطبقة العاملة

من المعلوم أن الايمان بالرسالة الثورية للطبقة العاملة قد مثّل نقطة انطلاق الفكر الماركسي. فقد حدّد ماركس نفسه جوهر نظريته في أنه اكتشف هذه الرسالة، إذ إن اكتشاف وجود الطبقات في ذاتها يرجع إلى عهد سابق له. فقال ماركس إنّ ما أضافه هو التوصل إلى أن صراع الطبقات في العالم الرأسمالي المعاصر لا بد أن يؤدي إلى الغاء الطبقات. هذا هو صميم مضمون الطابع العلمي للمذهب الماركسي.

وتفترض هذه الأطروحة الأخيرة الآتي:

أولاً: إن العلاقة المتناقضة بين الرأسيال والعمل الأجير تحدّد جوهر نمط الانتاج الرأسيالي.

ثـانياً: إن هـذه العلاقـة تمتاز بقـدرة توسعيـة لدرجـة أنه لا مفـر من انتشارهـا السريع وتعميمها على صعيد كوني.

ثالثاً: إن التناقض بين القطبين الاجتهاعيين اللذين تحددهما هذه العلاقة انما هـو تناقض لا يقبل التوافق، فالحلول الوسطى لها طابع مؤقت فقط.

رابعاً: إن طبقة البروليتاريا لا بد أن تكتسب وعياً بدورها التاريخي، وهـو اتمام هذه الرسالة أي إلغاء الطبقات.

خامساً: إن هذه الأوضاع الموضوعية وانعكاسها في الوعي البطبقي، لا بد أن تسود على صعيد عالمي، فتعطي فعالية للنداء: «يا عمال العالم اتحدوا».

ولا يفترض تفاؤل ماركس ايماناً من نوع «ديني» بضرورة المخرج الشيوعي. إذ يتوقف تحقيق هذا المخرج على تزافر الشروط المذكورة. وغيابها قد يؤدي بالإنسانية إلى «الانتحار الجهاعي»، نتيجة نمو قموى الانتاج (وبالتالي وسائل التدمير) في ظل نظام يتسم بعدم هيمنة المجتمع عليه. فالخيار هو إذاً «شيوعية أو همجية».

فليست الماركسية نظرية اقتصادوية خطية آلية. كما لا يصحّ تقليصها إلى نـظرية اجتهاعية ضيـقة لا تعرف ظواهر اجتهاعية غير الطبقات.

يرجع تقليص الماركسية إلى نظرة تطويرية اقتصادوية إلى عهد باكر. فالفلسفة التي كانت سائدة في أوروبا في القرن التاسع عشر، حينها ظهرت كتابات ماركس، هي فلسفة التنوير التي تبلورت تدريجياً منذ مطلع النهضة الأوروبية لتبلغ ذروتها في القرن الثامن عشر. وكانت نقطة تركيز هذه الفلسفة في أنها نادت بتناول موضوع المجتمع على نمط تناول موضوع الطبيعة. فطالبت بالبحث عن قوانين موضوعية بمعنى أنها مستقلة عن إرادة الأفراد - تحكم مصير المجتمع، على نمط القوانين التي تحكم الطبيعة. ولا شك أن هذا النداء قد مثل تقدما عظيما بالنسبة إلى النظرات الايديولوجية السائدة سابقاً، والتي لم تدرك إمكان علاج مشاكل المجتمع علاجاً علمياً. فكان الرأي السائد هو أن هناك قوى فوق الطبيعة تحكم مصير الانسانية و/أو أن «الحكام» («الملوك») يفعلون ما يشاؤون تبعاً لأمزجتهم وتصوراتهم وقدراتهم، متوكلين على تلك القوى فوق الطبيعة. وبالتالي، لم يكن هناك مكان لعلم اجتماع مستقل عن الايمان الديني. هكذا تكون علم الاقتصاد الكلاسيكي الذي، منذ كيني

وآدم سميث وريكاردو، بحث عن قوانين اقتصادية تحكم المجتمع على نمط قوانين الطبيعة.

وقد ظهرت الماركسية في هذا الجو. ولا شك أن تفكير ماركس انخرط في هذا التيار العلمي. إلا أنه خطا خطوات أدت إلى مجاوزته مجرد التطور في الاتجاه نفسه، فليست الماركسية مجرد التأويل الجذري لفلسفة التنويس. إذ إنها، في الوقت نفسه، قطيعة مع هذه الفلسفة. وقد سبق أن لفتنا الأنظار إلى إشكالية القطيعة هذه، بتركيزنا على مفهوم الاستلاب، سواء أكانت إشكالية الاستلاب بشكل عام أم إشكالية المضمون السلعي للاستلاب في المجتمع الرأسمالي().

هكذا أوضح ماركس أن «العلاقات الاقتصادية» التي تبدو علاقات بين الناس (وبخاصة والأشياء» (شأنها إذا شأن الظواهر الطبيعية) هي في كنهها علاقات بين الناس (وبخاصة بين الطبقات الاجتماعية التي تكون هيكل المجتمع). وبالتالي، تنظر الماركسية إلى قوانين المجتمع نظرة تفوق في التعقد نظرة علم الطبيعة. إن الجدلية بين العنصر الموضوعي (الخاص بنمط انتاج معين وهو بدوره حقيقة تاريخية لها نشأة وازدهار وزوال) والعنصر الذاتي (ومفاده تصورات المجتمع والطبقات المكونة له عن أوضاعها، وبالأحرى المارسات الايديولوجية والسياسية) إنما هي جدلية خاصة بمجال علم الاجتماع، لا مثيل لها في علم الطبيعة.

إلا أن قوى الأفكار السائدة استمرت تضغط على تفكير الماركسيين؛ فألهمت تأويلاً تطويرياً ينخرط في تيار فلسفة التنوير دون تجاوزه. وإنني أرى جذوراً لهذا التقلص حتى في بعض كتابات انغلز نفسه مثل «جدلية الطبيعة». كما أرى أن التأويل السائد في الأممية الثانية مني التأويل الكوتسكي للماركسية قد كرس هذا التقلص. بل أرى أن التأويل السوفياتي السائد الذي يركز بالتحديد على «جدلية الطبيعة» (والذي أطلق عليه اسم «الديانات» أي الجدلية المادية بالإيجاز) وبالتالي الذي ينظر إلى المادية التاريخية على أنها مجرد «تطبيق» لهذه الجدلية المادية العامة التي تحكم الطبيعة والمجتمع معاً. إن هذا التأويل السائد في الماركسية «الرسمية» (السوفياتية) لم ينفصل بعد عن التأويل التطويري للأممية الثانية.

وجدير بالذكر أن قيام «الإصلاحية» الـذي تكوّن داخـل الأممية الثانية، منـذ أواخر القرن الماضي، هو الأخـر يعتمد عـلى تأويـل تطويـري للماركسية. فلوكـان نمو

<sup>(</sup>١) فيها يخص نظرية الاستلاب انظر لسمير أمين: التطور اللامتكافيء: دراسة في التشكيلات الاجتهاعية للرأسهالية المحيطية، ترجمة برهان غليون (بيروت: دار الطليعة، ١٩٧٤)، والبطبقة والأمة في التاريخ وفي المرحلة الامبريالية، ترجمة هنرييت عبودي (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٠).

قوى الانتاج لا بد أن يؤدي من تلقاء نفسه إلى التغيير في علاقات الانتاج ـ فيجعل الاشتراكية أمراً محتوماً (لا مفر منه) ـ لَفَقَد عنصر الوعي الاجتماعي دوره الخاص. أو على الأقل يُفترض أن نمو قوى الانتاج يُنتج وعياً اجتماعياً مناسباً من تلقاء نفسه. ولنلفت النظر إلى أن هذا التأويل يؤدي بدوره إلى اعتبار الاشتراكية أمراً مستحيلاً، طالما لم تكمل الرأسمالية دورها التاريخي في إنماء قوى الانتاج.

أما الاقتصار الشاني المشار إليه أعلاه - أي تقليص الماركسية إلى صراع الطبقات - فله أيضاً جذور ترجع إلى عهد نشأة الماركسية . فكان الرأي السائد - ولعله رأي ماركس نفسه في فترة كتابة «رأس المال» - هو أن ديناميكة التوسع الرأسهالي من شأنها أن تؤول بسرعة فائقة إلى تعميم علاقة الاستقلال الخاص للرأسهالية (أي العمل الأجير) على صعيد عالمي . وبالتالي أن التوسع الرأسهالي سوف يلغي بسرعة الظواهر الاجتهاعية الأخرى أو يفرغها من أهميتها . بالتحديد، إن التوسع الرأسهالي يلغي حقيقة القوميات والأمم الدينية ، وخصوصيات الثقافات وغيرها من الأشكال المتعددة المتعلقة بأنماط الانتاج السابقة على الرأسهالية . بعبارة أخرى ، إن التوسع الرأسهالي سيؤدي بسرعة إلى «تبسيط» الوضع الاجتهاعي وإلى استقطاب المجتمع وانقسامه إلى طبقتين (البرجوازية والبروليتاريا) وذلك على صعيد عالمي .

لا شك أن هذه النظرة بالغت في تفاؤلها في تقدير سرعة التوسع الرأسمالي، كما أنها لم تعمل حساباً عادلاً لتنوع أشكال الاستغلال التي تستفيد الرأسمالية من وجودها السابق لظهورها هي (الرأسمالية) ـ بعد اندماج هذه الأشكال في اطار الاستقلال الرأسمالي العلم ـ ناهيك عن الأشكال السابقة على الرأسمالية في ظواهرها، بينها هي في الواقع ناتج التوسع الرأسمالي نفسه!

فقد أثبت التاريخ اللاحق أن التوسع الرأسهالي لم يلغ عدم التكافؤ على صعيد عالمي، بل كرّسه؛ إن هذا التوسع لم يؤد إلى «تجنيس» المجتمع العالمي على غط الغرب المتقدم، بل آل إلى زيادة في التباين. الأمر الذي كرّس واقع الأمم والقوميات على أساس عدم المساواة بينها. وكان لينين أول من أشار إلى النتائج التي ترتّبت على التوسع العالمي غير المتكافىء للرأسهالية؛ فربط بين ظاهرة الاستعمار وبين «خيانة» زعماء الأممية الثانية الذين انحازوا وراء برجوازياتهم في نهب المستعمرات، ثم في قبول المواجهة العسكرية في الحرب العالمية الأولى.

على أن المشكلة هي معرفة ما إذا كان التوسع غير المتكافىء ظاهرة جديدة في تاريخ الرأسهالية. ألم يكن ذلك كذلك منذ نشأة النظام في قرون المركنتيلية السابقة على الثورة الصناعية، والاستعمار الذي تحدث لينين عنه؟ ألم يرجع تقسيم النظام

الرأسهالي إلى مراكز وأطراف إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر؟ هذا علماً بأن الفترة القصيرة نسبياً، التي تمتد من ١٨٢٠ إلى ١٨٧٠، اتسمت بطابع خاص غذى أوهاماً حول سرعة احتيال الانتشار العالمي للرأسهالية، وقدرتها العجيبة على اتمام التجانس على هذا الصعيد الكوني. فقد تبلورت مجموعة مراكز أوروبية جديدة خلال هذه المرحلة القصيرة واحدة بعد الأخرى، فأقيمت دول برجوازية وطنية على نمط انكلترا، ودخلت هذه الدول في طور العهد الصناعي، واشتركت في السوق العالمية الجديدة، وقطعت فيها أشواطاً سريعة. وكان ماركس قد عاش بالتحديد في هذه الفترة، الأمر الذي أثر بالتأكيد في نظرته المتفائلة عن «معجزة» التوسع الرأسهالي.

ثم أن عهد الاستعار المعاصر، وقام لينين بتوصيفه وتبيان سهاته الجديدة، وأكد الطابع اللامتكافىء للتوسع الرأسهالي. إلا أن هذه النظرة المجددة لم تلغ تماماً آثار الاختزال الاقتصادوي الأوروبي المتمحور في التأويل الماركسي للتوسع الرأسهالي. فظلت المهارسات الاصلاحية التطويرية والمواقف المنحازة للاستعهار، تسود صفوف الطبقة العاملة في الدول الاستعهارية المركزية. بل أخذت أحزاب الأعمية الثالثة نفسها تدريجياً بتكييف عمارساتها مع هذا الوضع، بعد أن تلاشي أمل الانتشار السريع للثورة.

إلاّ أن لينين قد جرؤ فعلاً على طرح إشكالية الانتقال الاشتراكي في إطار جديد. فأحل محل نظرة سلسلة ثورات اشتراكية تتم في المراكز المتقدمة، أحلّ محلها نظرة سلسلة ثورات تحدث في الحلقات الضعيفة للنظام الكلي، أي في أطرافه. وقد أثارت هذه النظرة الجديدة للعمل الثوري عديداً من الأسئلة لعل أهمها:

أولاً: ما هو دور الأغلبية الفلاحية في الأطراف في هذه العملية الثورية؟ ثانياً: كيف تستطيع الطبقة العاملة، وهي أقلية، وأحياناً لا تتجاوز كونها الجنين، ان «تقود» هذه الثورات وتوجهها؟ ثالثاً: كيف تواجه القوى الثورية ميول البرجوازيات الجديدة الناشئة؟ ورابعاً: ما هو دور الوعي الوطني في ثورة قوميات مضطهدة؟

قطعاً لم تكن هذه الأسئلة جديدة تماماً، فكانت حركات الفلاحين قد فرضت نفسها كواقع في أوروبا في القرن التاسع عشر، في فرنسا والمانيا وايطاليا وأوروبا الشرقية والبلقان؛ وكانت ظاهرة القومية \_ كرد فعل للاضطهاد الوطني \_ موجودة في قلب الدولة الأكثر تقدماً \_ ونقصد بريطانيا العظمى (مشكلة إيرلندا) \_ ناهيك عن «سجون الشعوب» التي مثّلتها الامبراطوريات النمساوية والروسية والعثمانية. إلّا أن الاتجاه الغالب كان ينظر إلى هذه المشاكل على أنها «مشاكل مرحلية» فقط. فكان الرأي السائد أن سرعة التقدم والتصنيع من شأنها أن تقضي على الغلبة الريفية، بل وأن تؤول إلى ادماج الشعوب المختلفة في طبقة بروليتارية موحدة.

كسبت هذه المشاكل بُعداً جديداً في التحليل اللينيني لأنها أولاً: اخرجت عن الإطار الأوروبي الضيق؛ فدخل فلاحو آسيا وافريقيا وقومياتها المضطهدة في الحسبان. ثانياً: لأن لينين رفض ضرورة والانتظار، إلى أن تُكمل الرأسيالية دورها، حتى تحل ومشكلة الريف، من خلال اتمام التصنيع، كما أنه رفض مبدأ ضرورة المرور السابق بثورة برجوازية.

أدخلت اللينينية إذاً فكرة أن الانتقال إلى الاشتراكية سوف يبدأ من آسيا وافريقيا، آخذة في الاعتبار أن الطبقة العاملة الغربية تخلّت عن الهدف الاشتراكي، وذلك لفترة ستدوم. وبالتالي، نظرت اللينينية إلى الماركسية على أنها القوى الرافعة التي ستتم رسالتها الأساسية في آسيا وافريقيا، بينها فقدت دورها ـ لفترة طويلة ـ في الغرب المتقدم.

إلا أن المشاكل التي طرحها هذا الهجر لمركز ثقل العمل الماركسي، لم تجد بعد الاجابة عنها بشكل مُرض، لا في ميدان المهارسة ولا على المستوى النظري. فلا بد من التوصل إلى طرح سؤال عن مصير الرسالة الثورية للطبقة العاملة: هل تلاشت نهائياً هذه الرسالة في المراكز؟ هل ورثت الطبقة العاملة في الأطراف مهمة انجاز هذه الرسالة؟ كيف تتمفصل هذه الرسالة، هنا، مع ميول وتطلعات الفلاحين والبرجوازية؟ لا ريب أن الاجابات تتوقف على الأحكام الخاصة بسيات التوسع الرأسهالي. إذاً ما هي سيات توسّع الرأسهالية في «العالم الثالث، بعد الحرب العالمية الثانية؟ هل أدى هذا التوسّع إلى «إلغاء» مشكلة التحرر الوطني، بعد أن حصلت بلدان العالم الثالث على استقلالها السياسي؟ هل أصبح الوضع السياسي والطبقي هنا بلدان العالم الثالث على استقلالها السياسي؟ هل أصبح الوضع السياسي والطبقي هنا الأن دفع الصراع الطبقي ضد البرجوازية المحلية الحاكمة ولا أكثر من ذلك؟ بعبارة أخرى، هل فقدت الأطروحة اللينينية مدلولها نتيجة تعمّق التوسع الرأسهالي على أخرى، هل فقدت الأطروحة اللينينية مدلولها نتيجة تعمّق التوسع الرأسهالي على الثورية للطبقة العاملة بشكل عام؟ أم تنظل أطروحة لينين قائمة، ولو في ظروف جدّدت أشكال النمو غير المتكافىء؟

يضاف إلى ذلك أنه كون الماركسية خرجت عن الاطار الأوروبي الذي نشأت فيه لتكسب طابعاً عالمياً حقيقياً، إنما يطرح عديداً من الأسئلة الجديدة. فلا شك أن الماركسية الأصلية طبعت بطابع المجتمع الذي نشأت فيه، شأنها شأن أية حركة اجتماعية وفكرية. إذاً ما هي سمات هذا المجتمع الذي نشأت الماركسية فيه؟ فإذا كان هذا المجتمع برجوازياً - في طابعه الجوهري دون شك - إلا أنه أيضاً ناتج تاريخ ملموس هو تاريخ تكوينه. ولهذا التاريخ جذوره الخاصة، أي الاقطاعية، بل له

جذور ثقافية نابعة عن الحضارة الأوروبية المسيحية. فالنقاش لا بد أن يكون نقاشاً متعدد الأبعاد. والماركسية الجديدة - العالمية الطابع - لا بد أن تجد جذورها في تنوع مصائر الحضارات الأخرى (غير الأوروبية) التي يتكون العالم المعاصر منها. وهنا نصطدم بمشكلة تنوع أشكال الاستغلال الطبقي في المجتمعات السابقة على الرأسهالية خارج أوروبا، كها نصطدم بمشكلة تنوع «التراث» الثقافي غير الأوروبي وغير المسيحي، قطعاً ليست هذه المشاكل جديدة تماماً، إذ إن ماركس نفسه كان واعباً بها وطرحها في أطروحاته عن «نمط الانتاج الآسيوي». إلا أن هذه الاجابات السريعة غير مرضية. فقد اصطدم نشر الماركسية خارج أوروبا بحضارات طبعت بطابع جذورها الخاصة - سواء أكانت إسلامية أم هندوكية أم كونفوشيانية أم روحانية، الأمر الذي يفرض على الماركسية إعادة التجديد.

وليست هذه المشاكل «نظرية» بمعنى «اكاديمية». فهي مشاكل عملية تنبع من المهارسة العملية، بخاصة من ممارسات الثورات التي تمّت تحت راية الماركسية في روسيا والصين.

أنتجت الثورة الروسية مجتمعاً لا يمكن أن يتجاهله الاشتراكيون والماركسيون المعاصرون. هل كان التطور السلاحق لهذا المجتمع ومحكوماً عليه، من الأصل؟ هل نفى هذا التطور توقعات أطروحات لينين، وأكّد صحة أطروحات الماركسية الأصلية؟ أم لم ينفصل لينين بالدرجة الكافية عن هذه الماركسية الأصلية، الأمر الذي قد يفسر هذا التطور اللاحق؟ ثم تلت ثورة الصين. هل يؤكد التطور اللاحق للصين، على افتراض أنه يعيد تاريخ الاتحاد السوفياتي، صحة أطروحات الماركسية الأصلية؟ أم قطعت الماوية شوطاً إلى الأمام في سبيل الانتقال الاشتراكي بدءاً من الأطراف؟

إن تأويلنا للينينية وللماوية ينخرط في هذا الاطار. ومفاده الجوهري أن البطبقة العاملة في الغرب تخلّت فعلاً ولوقت قد يطول ـ عن رسالتها الثورية ، بينها التوسع غير المتكافىء للرأسهالية قد خلق ظروفاً ثورية تسمح بالبدء في الانتقال نحو الاشتراكية في أطراف النظام. يؤكد الواقع التاريخي، دون شك، الجزء الأول من الأطروحة اللينينية ـ الماوية. فليس بناء الاشتراكية مسجلاً في جدول أعهال التاريخ الغربي، في الأفاق المنظورة على الأقل، فقد تخلّت البطبقة العاملة هنا عن مشروعها المجتمعي الخاص، وهو مشروع هيمنة مجتمعية تحلّ محلّ هيمنة حضرية لرأس المال (علماً بأن الهيمنة المجتمعية لا تخترل في إحلال الملكية العامة للدولة محلّ الملكية العاملة العمل، أي إلغاء الطابع السلعي لمنتجات العمل، أي إلغاء الاستلاب السلعى وتقسيم العمل غير المتكافىء (لاسيما بين العمل اليدوي والعمل الاستلاب السلعى وتقسيم العمل غير المتكافىء (لاسيما بين العمل اليدوي والعمل

الفكري، بين وظائف الادارة ووظائف التنفيذ، بين الحاكمين والمحكومين... الخ). أهو مشروع طوباوي؟ إلا أن الماركسية تُعرَّف من هذا الهدف. لا شك أن الطبقة العاملة في الغرب تخلّت عن هذا المشروع. ما هي أسباب هذا التخلي؟ هل هي ناتج الانزلاق الفلسفي المشار إليه أعلاه، أي تقلّص الماركسية إلى فلسفة اقتصادوية تطويرية؟ أم هي ناتج ظروف موضوعية، وبالأحرى ناتج الموقع المهيمن لمجتمعات المركز في النظام الرأسهالي العالمي؟ ثم هناك تفسير ثالث وهو أن التطورات «السلبية» التي حدثت في الاتحاد السوفياتي والصين، قد أدت إلى تراجع ـ ولو مؤقت ـ في الوعي الاشتراكي للطبقة العاملة الغربية.

أما الجزء الثناني من الأطروحة ـ وهو أن النوسالة الثورية انتقلت من الطبقة العاملة الغربية إلى الطبقة العاملة في الأطراف ـ فهو موضوع تساؤل.

لا شك أن الثورتين الروسية والصينية أثبتتا أن التوسع غير المتكافىء للرأسهاليـة خلق فعلاً ظروف انفجار اجتماعي، وبالتالي احتمال ثورة. ولكن السؤال همو عما إذا كانت هذه الثورة اشتراكية الطابع حقيقة، وإذا ما كانت الطبقة العاملة قد قامت بقيادتها وتـوجيهها حقيقـة. ونقطة الانـطلاق في التحليـل ِهي الإعـتراف بـأن للنمـو الرأسهالي في آسيا وافريقيـا سهاتـه الخاصـة التي تجعله مختلفاً عـها هو عليـه في الغرب. فليس هذا النمو مجرد تكرار مع تخلُّف في الزمن. فالصناعـة التي تظهـر هنا تتخـذ من الأصل شكلًا حديثاً، إذ تعتمد على استخدام كثيف للأموال، وتوافـر قدر محـدود من العمالة، بل تلجأ إلى أنـواع من العمل تختلف عن أنـواع العمل في صنـاعات أوروبــا للقرن التاسع عشر. فتتكوّن الـطبقة العـاملة الجديـدة في العالم الثـالث من عمال دون كفاءة مهنية، يعملون في إطار العمل الآلي الحديث «الفوردي». هـذا بخلاف الـطبقة العاملة الأوروبية التي تكوّنت إلى حد كبير من عمال حـرفيين سـابقين في ظـروف كان العمل الصناعي لا يزال يحتاج فيها إلى مهارة مهنية. وتستدرج الطبقة العاملة الجديدة في الأطراف أساساً من فقراء أهل الريف، الـذين تطردهم التنميـة الرأسـالية بـالعدد الوفير فيتراكمون في ضواح ِ بائسة في مدن العالم الثالث المعاصر، إلاّ أن الانتاجية المرتفعة للعمل الصناعي الحدّيث تسمح لرأس المال بأن يدفع لفئات من العمال أجورا تبدو مناسبة نسبياً، بالمقارنة مع ظـروف معيشة الأغلبيـة الفقيرة التي لا تجـد مكانـاً في العمل الدائم، ولـو أن هذه الأجـور وظروف العمـل بائسـة بالمقـارنة مـع مثيلتها في المراكز. يضاف إلى ذلك، أن تكون الطبقة العاملة في هذه الظروف يتأخر بـالنسبة إلى سرعة تكوين طبقات أخرى هي أيضاً ناتج النمو الـرأسيالي. ومن بـين هذه الـطبقات الجديدة التي تنمو بسرعة نجد البرجوازيات الصغيرة الحديثة (من الكوادر والموظفين) والبرجوازية الريفية (من نوع الكـولاك أي أغنياء الفـلاحين)، من جـانب، والجماهـير

الفقيرة غير البروليتارية الطابع (ومن فقراء الفلاحين ومن العاطلين والمهمشين الـذين يرتفع عددهم في المدن) من الجانب الأخر.

إن هذه السهات الخاصة لأسيا وافريقيا المعاصرتين تخلق ظروف انفجار شعبي بلا شك. إلا أن التناقض الخاص الذي يميز هذا الوضع يجعل تحويل الانفجار إلى ثورة شيئاً عسيراً. فالطبقة العاملة لاتستطيع أن تنمّي وعياً اشتراكياً، إلا إذا انتجت منظمتها المستقلة الخاصة بها، وإذا دفعت نضالها المعادي للرأسهالية إلى حده الأقصى. هذا، ومن الجهة الأخرى، فلا أمل في نجاح الشورة إذا قامت الطبقة العاملة وهي أقلية بها وحدها، الأمر الذي يفرض تكوين تحالف واسع يشمل الفلاحين والفئات الوسطى، بل وربما شرائح من البرجوازية، فهناك إذا خطر أن تفقد الطبقة العاملة شخصيتها، ومن خلال تذويبها في هذا التحالف. هل من الممكن في هذه الظروف إقامة هذا التحالف، وفي الوقت نفسه أن وتقوده الطبقة العاملة، كيا يقال؟ ادّعت اللينينية، ثم الماوية، ان الجمع بين هذين الشرطين للنجاح أمر ممكن، بل ادّعتا أن انجازه هو السمة التي تميز الانتقال إلى الاشتراكية في عصرنا. هكذا استبدل الشعار المحديد ويا عيال العالم، ويا شعوبه المضطهدة إلى الطبقة العاملة).

ولا ريب أن نشر رسالة الماركسية على صعيد عالمي، بل وهجرة مركز ثقلها من الغرب المتقدم إلى آسيا وافريقيا الثوريتين، إن هذا النشر يدعو إلى التساؤل عن انفراد الطبقة العاملة بالرسالة الثورية المعادية للرأسهالية. ويبقى السؤال: هل أكّدت التطورات اللاحقة صحة هذه الأطروحات اللينينية والماوية أم كذبتها؟

## ثانياً: الانجازات والحدود التاريخية لتراث اللينينية والماوية

قامت اللينينية، ثم الماوية، على فرضية نضوج شروط انقلاب النظام الرأسهالي وبناء الاشتراكية، بدءاً من أطراف النظام المتخلفة ضحايا التوسع الاستعاري، كما ذهب هذا التأويل للماركسية إلى أن الطبقة العاملة بفضل منظمتها (ويُقصد هنا الحزب الشيوعي) وايديولوجيتها (الماركسية اللينينية)، تستطيع في هذه الظروف أن تجمع وراءها جبهة واسعة من الطبقات الشعبية، ومن الفئات الوسطى (برجوازية صغيرة وشرائح من البرجوازية الوطنية على الأقل) معادية للاستعار، دون أن تفقد هي زمام المبادرة وقيادة الحركة الكلية. وعلى هذا الأساس، طورت الماركسية اللينينية نظرية والثورة المتعاد المتعار بقيادة البروليتاريا، وتحت راية الحزب الشيوعي والتحالف الشعبي الوطني، تقوم في مرحلة أولى باتمام

انجازات الثورة البرجوازية (وجوهرها التحرّر من السيطرة الأجنبية وتصفية الاقطاع من خلال اصلاح زراعي جذري . . الخ)، ثم تنتقل الثورة مباشرة إلى مرحلتها التالية، بفضل استمرار قيادة البروليتاريات، أي إلى مرحلة التحويل الاشتراكي (إقامة جعيات تعاونية، وتصفية الملكية الخاصة في القطاع الصناعي والتجاري والمالي، وإحلال اشكال من الملكية العامة محلّها . الخ). وافترضت اللينينية ـ الماوية أن هذه المرحلة الثانية تضمن تحقيق جوهر مهات البناء الاشتراكي، رغم تخلّف قوى الانتاج الموروثة . بل ذهبت المينينية ـ الماوية إلى أكثر من ذلك، إذ رأت أن البناء الاشتراكي في هذه الظروف، يخلق الظروف المناسبة لإنماء قوى الانتاج بسرعة فائقة تسمح وباللحاق، بالمجتمعات الرأسهالية المتقدمة . وغني عن القول إن هذه النظرية تفترض بدورها الإيمان ـ الذي يكاد يكون مُطلقاً ـ بالرسالة الثورية للطبقة العاملة، وانعكاسها بدورها الإيمان ـ الذي يكاد يكون مُطلقاً ـ بالرسالة الثورية للطبقة العاملة، وانعكاسها المعبرة عن مواقف الطبقات الحليفة غير البروليتارية، ومن باب أولى قدرتها على منع تغلغل النفوذ المذوّب للإيديولوجيا الاستعارية السائدة على صعيد عالمي (والتي تغكس في جاذبية أغاط الاستهلاك الغربية . . الخ).

ولسنا نحن هنا بصدد العودة إلى ما تناولناه في الفصول السابقة عها حققته فعلاً تلك الثورة والاشتراكية، في الاتحاد السوفياتي وفي الصين وعها لم تحققه الله فقد سبق أن قلمنا إنها حققت فعلاً ما لم يكن من الممكن انجازه في اطار النظام الرأسهالي كها هو، وبالأحرى حققت التحرر الوطني من السيطرة الاستعمارية، كها أنها تُمت قوى الانتاج بسرعة فاثقة؛ وذلك من خلال استراتيجيا وفك الروابط، اي الانسلاخ من النظام العالمي. أي بعبارة أخرى، أخرجت المجتمع من المأزق الذي لا تزال بلدان الأطراف في النظام الرأسهالي (العالم الثالث الرأسهالي) تجد نفسها فيه. وبذلك فتحت عقده الثورة باب المستقبل، وهو ينطوي على تطوير لاحق لاحتهالات منوعة سوف يتوقف تحقيقها أساساً على عوامل داخلية، وفي نهاية المطاف على ميول شعوب تلك يتوقف تحقيقها أساساً على عوامل داخلية، وفي نهاية المطاف على ميول شعوب تلك البلدان المتحررة فعلاً. ولا شسك في رأينا على الأقل و إن هدا الانجاز في ذاته الايجابي بصفة جوهرية، فهو خطوة تاريخية لا يمكن تفاديها. لاعادة زمام المبادرة التاريخية لشعوب الجنوب إلا أن هذه الثورات لم تؤد في رأينا ولا يرجع هذا والاشتراكية، على عكس آمال لينين وماو وأحزاب الأعمية الثالثة. ولا يرجع هذا النقصان إلى ظروف عرضية. فلا أعتقد أنه من المفيد البحث عن والمسؤوليات النقصان إلى ظروف عرضية. فلا أعتقد أنه من المفيد البحث عن والمسؤوليات الذقاتة، سواء أكانت من نوع والانحراف، الايديولوجي أم من نوع والخطأ،

<sup>(</sup>٢) انظر القصل الرابع.

السياسي أم من نوع وخيانة، عناصر قيادية.. الخ. فالأمر يتجاوز هذه الوقائع. وسبق قولنا إن هذه النظم «بعد الثورة» تتسم بثلاثية طابعها؛ فهي ميدان فعل تناقضات داخلية بين نزعات اشتراكية ورأسهالية ودولنية. ولذلك بالتحديد سميناها نظم «بعد الرأسهالية» لا نظماً «اشتراكية محققة».

إن هذا التطور لمجتمعات «بعد الثورة» يدعو إلى اعادة النظر في عدد من أطروحات اللينينية الماوية، بل ربما إلى التساؤل في بعض أطروحات الماركسية الأصلية أيضاً. فهو تطور أثبت أن تلك المجتمعات لا تزال تحتاج إلى اللجوء الجزئي ـ على الأقل ـ إلى علاقات انتاج رأسهالية من أجل انماء قوى الانتاج. وهذا اللجوء مطلوب موضوعياً، بدليل أنه مقبول من الشعب نفسه. كها أن هذا التطور يطرح تساؤلاً حول وما هي القوى الاجتماعية التي تدفع في اتجاه الاشتراكية؟» هل هي الطبقة العاملة التي يفترض أن طابعها الطبقي كفيل بإنجاز «رسالتها» التاريخية؟ أم هي قوى متعددة أكثر تعقداً، بحيث انه لا يمكن تجاهل البعد الثقافي للنزعة الاشتراكية؟

ولسنا هنا أيضاً بصدد العودة إلى التاريخ الحقيقي لهذا التطور في كل من الاتحاد السوفياتي والصين، وهو موضوع سبق أن تناولناه في الفصول السابقة أن وفي هذا الإطار، لفتنا النظر إلى عناصر التشابه، وعناصر التنوع في كل من هاتين التجربتين.

فإن الدرس الأساسي الذي نستدرجه من هذا التاريخ ـ وبخاصة تاريخ الصين ـ هو أن الماركسية أكّدت هنا قدرتها على إتمام رسالة ثورية تحررية. وكان شرط هذا الانجاز «تحرر» الماركسية نفسها من جانب جذورها التاريخية. وأقصد بالتحديد هنا تحرر الماركسية الصينية من البعد «الأوروبي» لهذه الجذور، أي «تعيين» الماركسية. ولا أرى في ذلك «انحرافاً» أو «تشويهاً»، بل على عكس ذلك أرى فيه كسبا أعطى للماركسية طابعاً عالمياً صحيحاً تحقق بعد أن كان احتمالاً فقط.

وإذا لم تلعب الماركسية هذا الدور في باقي العالم الثالث \_ إلى الآن على الأقل \_ فالسبب هو بالتحديد أن الماركسية ما زالت هنا فكرة ومستوردة، أو بالأحرى فكرة غير متحررة من جذورها التاريخية الأوروبية التمركز. وبالتالي، لم تجد الماركسية هنا \_ إلى الآن \_ وسائل الربط بالأصول المحلية. هذا، وقد أثبت التاريخ \_ إلى الآن \_ أنه في غياب قيام الماركسية بهذا الدور، لا توجد قبوى ايديولوجية اخرى قادرة على أن تحلّ محلّها في مواجهة تحديات العصر. وهذا هو بالتحديد المأزق الذي يسدّ الطريق أمام شعوب العالم الثالث الرأسهالي المعاصر.

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل الرابع. انظر أيضاً:

Samir Amin, The Future of Maoism (New York: [n. pb.], 1982).

هـ ذا الأمر واضح - فيها اعتقد - بالنسبة إلى مجتمعنا العربي. فهنا ترجمت الماركسية ولم تُعرُّب بعد. وليست المسؤولية في هذه الأوضاع هي مسؤولية أفراد (أو منظهات) أهملت مهمة «توطين» الماركسية، إما لأنهم فصلوا عن جذور تراثهم الثقافي أو لأنهم اقتنعوا بأفضلية التغريب أو لأي ظرف عرضي آخر، مثل أصولهم الطبقية البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة. . الخ. فمهما كانت مسؤولية الأفراد ـ وهي قبطعاً موجودة هنا أو هناك إلى حد ما \_ إلا أن هذا العجز هـ و نفسه انعكـاس وجود أسبـاب موضوعية أعمق. فالماركسية أدخلت أيضاً في روسيا وفي الصين بواسطة فئة المثقفين الثوريين؛ ولم يمنع ذلك انتشارها في أوساط شعبية \_ أوساط العمال والفلاحين \_ وقد حاولت في كتابي عن أزمة المجتمع العربي أن أطرح فرضية تفسيرية في هـذا الموضوع، مفادها التجمد الثقافي الـذي لم يتجاوزه العالم العربي ـ الاسـلامي بعد". ففي مرحلتها الباكرة نجحت الثقافة العربية تماماً في جميع الميادين(بما فيها فهمها للايمان الديني) على التكيُّف مع تطور الأوضاع الاجتهاعية والفلسفية والعلميـة. وتفتّح التأويل الديني على مقتضيات مجتمع الشرق المتحضر الـذي فتحه الإســـلام، حيث ان المسلمين واجهوا هناك تراثأ من المهارسات الاجتهاعية والسياسية ومن المعارف العلمية ومن الفكر الفلسفي لم يكن له وجود في البيئة التي نشأ فيها الإسلام في الجزيـرة. ولم ير المسلمون في هذا التوجُّه ما يناهض ايمانهم، بل على عكس ذلك نظروا إليه على أنه تحدّ إيجابي. فكانت الثورة الثقافية التي نتجت عن هذه المواجهة من أخصب ما يمكن، وفتحت أبواب التعدّد الفكري والمجهود العلمي، وازدهرت المدارس المتنوعة في العلم والفلسفة والفقه. ولم ير أحد في هذا التعدد «كفراً»، بل عـلى عكس ذلك رأى الناس فيه دليلًا على أن الكلمة المنزلة للأبد تدعو إلى تأويلها، وإعادة تأويلها بتغيّر الأوضاع الاجتهاعية. إلاّ أنّ هذا العصر الذهبي للثقافة والحضارة العربية الاسلامية لم يدم؛ إذ قتلته عصور الانحطاط والتجمد. وقلنا، في هذا الصدد، في كتابنا المذكور، إن محاولة النهضة التي جاءت كرد فعل للتحدي الاستعماري في القرن التاسع عشر، لم تفصل في هذه الأمور فصلاً. فلم تنادِ وبشورة ثقافية ثانية» ـ على مثـال الثورة الثقـافية الأولى ـ للتكيّف مع الأوضاع الجديدة، وهي أوضاع عالم اليوم الرأسمالي وعالم الغد الاشتراكي. بل نادت وبالعودة إلى الأصول». فكانت هذه الدعوة تحوي في طياتها كل الالتباس اللذي لم يتبدّد إلى الآن، إذ إن هذه الدعوة قد تَفْهَم، على أنها دعوة تفهم على عكس ذلك على أنها دعوة لـلإنغلاق في الحنين إلى الماضي الأصيـل ورفض مواجهة تحديات العصر، وبالتالي على أنها رفض التقدم، بــل إدانة الحــركة الأولى التي

<sup>(</sup>٤) سمير أمين، أزمة المجتمع العربي (القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٥)، الفصول ٥، ٧ و١٠.

قام عليها ازدهار الحضارة في القرون الثلاثة الأولى للإسلام. وتغلّب تدريجياً هذا الفهم الأخير إلى أن أدّى إلى المآزق المذي انغلق فيه المجتمع العربي الراهن، والذي نرى فيه - إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه - نوعاً من والانتحار الجاعي»، بمعنى أن العجز في عالم الواقع هو باب الهزيمة التاريخية الأكيدة. وجاءت حدود فكر النهضة، والتباسه، انعكاساً للظروف الاجتماعية الداخلية والخارجية التي جعلت برجوازيتنا الناشئة غير قادرة على التجرؤ على القيام بالشورة الثقافية التي قامت بها برجوازيتنا الناشئة غير قادرة على التجرؤ على القيام بالشورة الثقافية التي قامت بها لعناصر ومستوردة، ذات طابع وفني، - العلم التجريبي وأشكال الإدارة وتكنولوجيات الانتاج. . الخ - ولعناصر تجمد ايدبولوجي رافض لإعادة النظر في أسسه. وبالطبع يشمل هذا التجمد الفهم الديني نفسه. كما قلنا، في الكتاب المذكور والشعب المتخلف يشم دينه فهاً متخلفاً، وفي هذه الظروف، ليست الماركسية هي الوحيدة التي تُرجمت ولم تعرب. فالفكر البرجوازي نفسه - فلسفة التنوير الأوروبية - لم يدخيل حقيقة في تعرب. فالفكر البرجوازي نفسه - فلسفة التنوير الأوروبية - لم يدخيل حقيقة في البرجوازية، فكيف نستطيع أن نستوعب رسالتها، ونحن لم نفهم بعد ماهية العصر البرجوازي؟

هكذا خضنا في الأزمة الراهنة. هكذا أصبحنا عاجزين عن إدراك ماهية تحديات العصر. هكذا ما زلنا نفهم عن خطأ رسالة الماركسية؛ فيرى البعض فيها «روشتة» جاهزة فنية الطبع، تخصّ ميدان «تنظيم الشؤون الاقتصادية» (بالمعنى الضيق للتعبير) \_ فيقلصونها إلى إحلال أشكال الملكية العامة على الملكية الخاصة \_ بينها يرى فيها البعض الآخر «ايديولوجيا أجنبية» دون إدراك احتمال كسبها طابعاً عالمياً (ناهيك عن إدراك أن انجاز هذه المهمة يتوقف علينا!)... الخ. هكذا ما زال الكثير منا يفهم خطأ، ان المعركة من أجل العلمانية هي معركة بين «المؤمنين» و «الكفار»، بينها هي في واقع الأمر معركة بين التجمّد والحركة في جميع ميادين الثقافة بما فيها ميدان الايمان نفسه.

ولسنا هنا بصدد التوسع في هذا الموضوع، وإبراز أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين أوضاعنا في منطقتنا العربية الاسلامية للعالم الرأسمالي المعاصر وبين أوضاع الأخرى للعالم الثالث (الهند وافريقيا السوداء وأمريكا اللاتينية... الضاع)؛ كما أننا لسنا بصدد النظر في الظروف والخصوصيات التي جعلت المجتمع

 <sup>(</sup>٥) «الازدواجية في الثقافة المصرية». انظر: المصدر نفسه، الفصلان ٨ و١٠.

الصيني قادراً على تجاوز هذه المرحلة التاريخية، بينها لم يتخطُّها غيره من مجتمعات العالم الثالث الرأسهالي(١).

وقد سبق تركيزنا - في الفصول السابقة " - على الأبعاد السياسية والاجتهاعية للتجربة الصينية. ولن نعود إليها. فليس هناك في نجاح الماوية أي سرّ من هذه الزاوية. فقد نجح الحزب الشيوعي الصيني في توحيد جميع القوى الاجتهاعية المعادية للإقطاع والاستعهار دون التخلي عن دفعها، تحت قيادته، في اتجاه معاد للرأسهالية. هكذا تفادى الحزب الوقوع في أحد الخطأين، الأول الانعزال «العهالي» والشاني التذويب في جبهة تسيطر عليها النزعات البرجوازية الوطنية. وخلال هذه النضالات الطويلة التي قادها الحزب، كسب دون شك ثقة قاعدة اجتهاعية واسعة، عمالية وفلاحية في جوهرها.

على أنه لنا الحق أن نتساءل الآن عن الطبيعة الاجتهاعية الحقيقية لهذا الحزب، وللقوى الاجتهاعية والايديولوجية التي عباها. طبعاً تُطلق النظرية «الرسمية» صفة «البروليتارية» على الحزب وتكتفي بذلك، أما نحن فلا نرى أن هذا الاكتفاء يفيد في فهم حقيقة الانجازات، وطبيعة التحديات المستقبلية. ألم يثبت التاريخ الطابع الثوري لقوى اجتهاعية أخرى، غير الطبقة العاملة، ومنها فقراء الفلاحين؟ ألم يثبت هذا التاريخ أن ميول الجهاهير الريفية في هذه الظروف تجاوزت الأهداف «البرجوازية» البحتة (الاصلاح الزراعي) لتتفتح على مجال النزعة الاشتراكية؟ ألم يثبت هذا التاريخ أن دور الفئة المثقفة الثورية يفوق ما يقال عادة عن «السرجوازية الصغيرة المتذهذية»؟

وقد أثبت هذا التاريخ أيضاً أن مشكلة «بناء الاشتراكية» أكثر تعقداً مما تصورته أحزاب الأممية الثالثة، بما فيها الحزب الصيني نفسه.

هذا على الرغم من أن المادية قطعت في هذا الاتجاه اشواطاً بعيـدة، بل تخـطت وراثة اللينينية من نواح مهمة؟

ولما كنا قد استرسلنا في الفصول السابقة في المقارنة بين تجربة الاتحاد السوفياتي وبين تجربة التحاد السوفياتي وبين تجربة الصين التي حافظت على التحالف الشعبي الواسع، فلن نعود إليها<sup>(١)</sup>.

وخلاصة قولنا، هي أن الماوية طورت التراث الماركسي واللينيني في الاتجاهات الثلاثة الأتية:

Amin, The Future of Maoism.

<sup>(</sup>٦) انظر الفصل الأول عن «تجربة كوريا».

<sup>(</sup>٧) انظر:

<sup>(</sup>٨) انظر: المصدر نقسه.

أولاً، ان الماوية أكسبت الماركسية طابعاً عالمياً حقيقياً، إذ أخرجتها عن إطار التاريخ الأوروبي الذي نشأت فيه. فاللينينية لم تصطدم بهذه المهمة نظراً لانتهاء روسيا نفسها إلى عالم الثقافة الأوروبية.

ثـانياً، ان المـاوية رسمت الخـطوط العامـة، للتحوّل الاجتـماعي، على أسـاس الحفاظ على تحالف جماهيري واسع يضم الأغلبية العظمى من عناصر الأمة. وفي هـذا المجال، طوّرت الماوية تراث اللينينية وتفادت أهم قصور التجربة السوفياتية.

ثالثاً، ان الماوية كرّست ما أنشأته اللينينية، أي فتح فصل «ما بعد الرأسهالية». وهنا، رأينا كيف أن هذا الفصل السطويل للتساريخ نساتج ظروف موضوعية، جعلت تخطّي الرأسهالية يبدأ من أطراف النظام لا من المراكز المتقدمة، الأمر المذي يحول دون «بناء اشتراكي سريع».

هذه هي النقاط الأساسية حول رسالة الماركسية. فهي الوسيلة الفعالة لتجاوز أهم النتائج السلبية للتوسع الرأسهالي وهو عدم تكافوته. فلا يمكن تصور بناء الاشتراكية على صعيد عالمي دون حل سابق للمشاكل المترتبة على التوسع غير المتكافىء للرأسهالية. ولما كانت هذه المشاكل لا تزال قائمة في العالم الثالث الرأسهالي، الذي نحن العرب جزء لا يتجزأ منه، فإن رسالة الماركسية تظل تناسب أوضاع قارّاتنا الأسيوية والافريقية والامريكية اللاتينية.

ولا يعني ذلك أن الماركسية ومحارة مغلقة تشتمل على «أسرار المستقبل» والتعاويذ التي تضمن تلاوتها النجاح المؤكد. إذ إن الماركسية فكرة حية تطورت ومرت براحل. وعرفت كل مرحلة حدودها التاريخية. وينطبق ذلك على ماركسية عصر ماركس، كما ينطبق على مرحلة اللينينية ومرحلة الماوية. وقد أوضحنا في الفصول السابقة ما هي في رأينا تلك الحدود التاريخية للتراث اللينيني الماوي، وهي في جوهرها تقع في مجال النظرية والمهارسة الخاصة «بالسياسة» (أي العلاقة بين الحكم والطليعة والحزب والطبقة والجماهير، بعبارة أخرى، مجال الديمقراطية) (الم

إن مهمة شعوب العالم الثالث التي لم تتحمر بعد هي تطوير هذا الـتراث، وكشف أشكال تكيفه للظروف الجديدة. إذ إن التاريخ لا يقف أبـداً، وبالتـالي، فإن ظروفنا الراهنة أصبحت غير ظروف الثلاثينات...

هل من الممكن دحل مشكلة التخلف، ـ أي اللحاق بالدول الرأسمالية المتقدمة، وبالتالي الغاء سمات التوسع غير المتكافىء للرأسمالية ـ من خـلال أسلوب آخر، دون

<sup>(</sup>٩) عن حدود اللينينية والماوية، انظر الفصلين ١ و٤.

«ثورة» و «فك الروابط»، بل من خلال التعمق في الانخراط في النظام العالمي المعالمي المعاصر، وتعجيل النمو الرأسمالي؟ هل تغيرت الظروف على صعيد عالمي بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة حصول بلدان آسيا، وافريقيا على استقلالها السياسي، فأصبح النظام العالمي عنصراً مناسباً لتحقيق هذا الهدف (التحرر الاقتصادي) إذا كانت الظروف الداخلية مؤاتية؟

لقد تناولنا هذه الأسئلة في الفصول السابقة (١٠) فلن نعبود إليها. وقد توصلنا إلى نتيجة مفادهـا أن ظروف الـرواج التي تلت الحرب ومـدّ حركـة التحرر الـوطني في الخمسينات والستينات إضافة إلى إمكان الاستناد إلى الاتحاد السوفياتي في مواجهة الاستعمار، قد خلقت أوهاماً بإمكانية انجاز أهداف التحرر الاقتصادي، دون الإنسلاخ عن النظام العالمي. ثم أضفنا أن الأزمة الطويلة والعميقة الراهنة بدّدت هذه الأوهام فذكرت شعوب العالم الثالث الرأسهالي بحقيقة خطر العودة إلى وضع كومبرادوري، ونقصد بهذا التعبير مستسلماً تماماً لمقتضيات تـوســع رأس المــال الاحتكاري المهيمن. فعادت مشكلة الانسلاخ في جدول الأعمال الضرورية التي لا مفر منها، إلاَّ أنها عادت في ظروف داخليـة وخارجيـة مختلفة تمـاماً عن ظـروف العهد السابق: فالدول الأسيوية والافريقية أصبحت دولاً مستقلة، والتحالفات الطبقية الحاكمة فيها تخلُّت إلى حد كبير عن طابعها «الاقطاعي» القديم لترتدي ثياب الحكم البرجوازي، والتـوسّع الـرأسهالي تعمق تعمّقـاً خطيـراً وأخذ يغـزو ميادين جـديدة من الحياة الاقتصادية والاجتهاعية ليشمل وسائل الاعلام وأنماط الاستهلاك ونماذج الثقافة.. الخ. وأثرت هـذه التغيرات في مجتمعـات العالم الشالث من جميع أوجههـا، فأصبحت نسبة سكان الحضر تقرب النصف في معظم المناطق، وتجاوز هذه النسبة في عدد متزايد من البلدان، وبالتالي لم يعد العالم الثالث «عالماً ريفياً» كما كان تقليدياً، وتغلغلت الرأسمالية في الريف، وتهمّشت شرائح متزايدة من «فقراء» المدن، وتعاظمت شرائح البرِجوازية الصغيرة. . الخ ِ. فلا شك في هـذه الظروف أن المشـاكل أصبحت أكثر تعقداً مما كانت عليه سابقاً، بل وأصبح الخطر أخطر مما كـان عليه في عصر الاستعمار المباشر. فصار العدو والعقبات داخل المجتمع. فالتمسك بمبدأ الانسلاخ وتنفيذ مقتضياته تنفيذاً فعالاً، إنما يتطلب الجرأة الفكرية والسياسية والإبداع النظري. إذ إن الفكر الاجتهاعي نفسه يواجه تحديات جديدة لدرجة أنه هــو الأخر «في أزمــة». وتشمل هذه الأزمة التراث الماركسي.

ولا ريب أن الشعوب المتأزمة تشعر بعمق أزمـة عالمنـا وخطورة الـوضع. هـذا هو

<sup>(</sup>١٠) انظر القصل الثاني.

السبب الذي دفع البعد «الثقافي» للأزمة إلى الأمام، حتى أصبح يحتل مكان الصدارة. وتواجه الماركسية هذا التحدي الجديد؛ فعليها أن تتجدّد حتى تصبح قادرة على طرح إجابات فعالة على هذه المشاكل. فأصبحت هذه المهمة احد الاحتياجات الأساسية ـ إن لم يكن أهمها ـ لتكسب الماركسية طابعاً عالمياً حقيقياً، ولخروجها من الاطار الثقافي الغربي الذي نشأت فيه.

# ثالثاً: التوسع الرأسهالي وهمجية التوسع الغربي

يستحيل الفصل بين توسع الرأسهالية كنظام اقتصادي واجتهاعي وبين «تغريب» هذا الترتب على الطابع الأوروبي للحضارة التي صدّرتها أوروبا الرأسهالية، من خلال هذا التوسع، إلى درجة أن التوسع الرأسهالي ظهر لشعوب المناطق غير الأوروبية على أنه أساساً «توسع أوروبي». وغني عن القول ان هذا البعد الثقافي الحضاري يحتل في الوعي الشعبي والعام مكاناً مهاً - إن لم يكن مكان الصدارة - وان لهذا البعد تأثيراً ملحوظاً لا يصح تجاهله، خصوصاً وإن التوسع الرأسهالي في حد ذاته محطم لدرجة لا مثيل لها في العصور السابقة. فلا شك أن الرأسهالية مسؤولة عن عمليات ابادة حضارات وثقافات، بل وأحياناً شعوب بأكملها، على نطاق لا سابق له. إلى درجة أن البعض يتساءل عها إذا كان التعبير عن «الهمجية الغربية» أصح من التحدث عن «الحضارة الغربية»! ويبدو في نظر شعوب آسيا وافريقيا التي عانت من هذا التوسع أن أوروبا مسؤولة جماعياً عن الجرائم التي صحبت التوسع الرأسهالي، خصوصاً وأن أوروبا مسؤولة جماعياً عن الجرائم التي صحبت التوسع الرأسهالي، خصوصاً وأن فيركز على الجانب «الايجابي»، أي نشر عناصر «الحضارة». . . إن ماركس نفسه لم فيركز على الجانب «الايجابي»، أي نشر عناصر «الحضارة». . . إن ماركس نفسه لم ماركس قام فيها بعد بمراجعة تلك الأحكام السريعة التي أبداها في عنفوان تفاؤل شابه.

وغني عن البيان هنا التذكير بحقيقة «الخطر الأوروبي». فالأمثلة له معلومة. وهي على سبيل المثال لا الحصر - إبادة هنود امريكا الشهالية، وتدمير كامل لحضارات هنود أمريكا الجنوبية التي أصبحت نتيجة لذلك «لاتينية» - رغم أن عدد سكان أمريكا الهندية لم يقل عن عدد سكان أوروبا المستعمرة. . . وتجارة الرقيق التي فرضت على أفريقيا السوداء ابتزازاً بشرياً لا مثيل له ، فأدّت إلى تخلف القارة بأجمعها ، وذلك من جميع النواحي المادية والسياسية ، وهذه هي أخطر الأمثلة .

يضاف إلى هذه الأمثلة عمليات الاستعمار الاستيطاني هنا وهناك. فقد غزا هذا

النوع من الاستيطان الفرنسي المغرب العربي بأكمله، وانتهك شخصيته العربية وهدّها بالتدمير. وذلك بعد أن طرد الإسبان العرب من إسبانيا، ثم تطلعوا إلى تواصل العملية وفتح شيال افريقيا، إلى أن ألى الفتح العثياني لينقذ المنطقة من تحقيق هذا الخيطر. والآن، يستمر الاستعيار الاستيطاني على أرض فلسطين تحت عيوننا. وقد حدث الاستيطان نفسه في أفريقيا الجنوبية، ولا يزال قيائياً. كيا أنه هد عداً من البلدان الافريقية الأخرى مثل كينيا وزمبابوي. وفي سيبيريا والتركستان والقوقاز، واجهت الشعوب غير الاسلامية التوسع الاستيطاني الروسي.

أما في المناطق الكثيفة التي لم تُفتَح للاستيطان، فقد اتخذت أساليب التحطيم الحضاري أشكالاً منوعة من الاحتلال العسكري وإقامة الإدارة الكولونيالية، وإحلال لغات المستعمر محل اللغات الوطنية في التعليم والادارة (وهذا هو شأن أفريقيا السوداء بأكملها مشلاً)... الخ، ببل لجأ الاستعمار الأوروبي في بعض الأحيان إلى أساليب وحشية تناهض مبادىء الأخلاق البسيطة كها كان الشأن حينها فرضت بريطانيا على الصين استيراد الأفيون، الأمر الذي لا يزال حياً في ذاكرة شعب الصين. واليوم، مع تقوية وسائل الاعلام، ألا يمثل تغلغل أغاط الاستهلاك المنحطة (وتشمل نشر شرب الكوكاكولا إلى استيراد مسلسلات التلفزة الغربية... الخ) هجوماً ثقافياً لا يقل خطورة؟

ربما تلاشت وسائل التوسع المباشر (وبخاصة في شكله الاستيطاني) في مرحلتنا الأخيرة، بعد حصول بلداننا على استقلالها السياسي. إلّا أن هناك مخلفات لهذا النوع من التوسع الوحشي لا تزال تفعل فعلها (في افريقيا الجنوبية أساساً) أو حتى لا تزال في مرحلة مدّها. (ويكاد يكون التوسع الصهيوني المثل الوحيد في هذا الصدد...).

ما هي الأسباب التي جعلت هذا التوسع الوحثي ممكناً، بل ربما وضرورة تاريخية، هل هي ناتج وطبيعة الجنس الأوروبي، أم هي ناتج قوانين غط الانتاج الرأسهالي، من الواضح أن مصادر الأسباب الحقيقية للتوسع الأوروبي تكمن في طبيعة النمط الانتاجي، وليست هي ناتج خصوصيات وثقافية، إذ إن هذه الخصوصيات انما هي عنصر غير ثابت فتكيّفت مع مقتضيات غط الانتاج نفسه. إلا أن العلل والثقافية، والأبعاد والحضارية، تلعب دورها، بل في كثير من الأحيان تحتل مكان الصدارة في الوعي الاجتماعي والسياسي لكل من الطرفين، أي: الشعوب والقوى السياسية الأوروبية من جهة، والشعوب ضحايا التوسع الرأسهالي من الجهة الأخرى.

أمامنا هنا مثلان واضحان لهذا الخلط بين الأسباب الحقيقية التي تتعلق بطابع غط الانتاج وبين الأبعاد الحضارية الغالبة على مستوى الوعي السياسي، ذلك في كل من افريقيا الجنوبية وفلسطين. ففي افريقيا الجنوبية، ترجع جذور استيطان سكان «البور» (أي الأوروبيون من أصل هولندي) إلى زمن يسبق التوسع الاستعهاري البريطاني بثلاثة قرون. إلا أن استيطان البور نفسه ناتج ظروف نشأة الرأسهالية في أوروبا، وما انتجتها من حروب داخلية دينية، مع أن هذا الاستيطان لم يصبح خطراً جسياً على مستقبل شعوب المنطقة، إلا عندما تبلورت خطط الاستعهار الاقتصادي والمالي البريطاني الذي استحوذ على الثروة المعدنية الموفيرة في هذه المنطقة (الذهب في جنوب افريقيا والنحاس في سيطرته على المنطقة. ولم تمنع هذه الحقيقة أن الحركة العهالية الغربية ركزت اهتهامها على النضالات الطبقية داخل الجالية الأوروبية، وعلقت آمالاً عليها، في نفس الموقت على النضالات الطبقية داخل الجالية الأوروبية، وعلقت آمالاً عليها، في نفس الموقت الذي لم تدرك أهمية نضال الشعب الافريقي من أجل استعادة وطنه المسلوب. فكان اهتهام اليسار الغربي بالإضرابات التي قام بها العهال «البيض» خلال العشرينات الشبام البسار الغربي بالإضرابات التي قام بها الفلاحين الأفارقة المفصولين عن أراضيهم، نتيجة احتياجات التوسع الرأسهالي.

وكذلك في فلسطين: فمن المعروف ان الصهيونية ظاهرة ناتجة عن ظروف خاصة بالتاريخ الأوروبي، ولا تمت الى شؤون شعب فلسطين بصلة. غيرأن تحويل حلم إنشاء دولة يهودية في فلسطين العربية إلى حقيقة، لم يصبح عمكناً إلَّا بفضل انخراط تام لهذا الهدف في خطط السيطرة الاستعهارية على المنطقة، وهو هدف مصدره حاجة الرأسهالية إلى ضهان حصولها عـلى ثروات المنبطقة البطبيعية، وخصـوصاً النفط، الأمر الذي يفترض بدوره سيطرة سياسية للغرب على الشرق العربي. وقد أدرك زعهاء الصهيونية الضرورة الحيوية لهذا الربط العضـوي. هذا بينـها ـ للأسفـ لا يـزال كثير من القوى السياسية والحكومات العربية لا يفهم ذلك؛ فلا يزال هؤلاء يغذُون أوهامـاً حول إمكان فصل العدو الصهيوني عن سيده الاستعمار الغربي! هذا ولا شك أن كون الجالية اليهودية الاسرائيلية ذات ثقافة أوروبية ـ إضافة إلى وجـود جاليـات يهوديـة في المجتمع الغربي الأوروبي والأمـريكي ـ إنما هـو عنصر يلعب دوراً أساسيـاً في انحيـاز شعوب الغرب لمصلحة الصهيونية. فقد كتبنا في هذا الصدد أنه لـو كانت الهجرة اليهودية السابقة (الدياسبورا) قد اتجهت نحو الشرق، فاستوطن اليهود الهندااو الصين، لكان مشروع والعودة، إلى فلسطين على حساب الشعب العربي قـد بدا لـلأوروبيين مشروعاً غير شرعي، ولا يستحق الاعتبار"، هكذا نـرى أن عـامــل دالتضـامن الأوروبي، يلعب هنا دوراً حاسهاً.

<sup>(</sup>١١) امين، أزمة المجتمع العربي، الفصل ٤.

ولا شك أن هذا العامل ـ ونقصد والطابع الأوروبي، للتوسع الرأسهالي ـ يمكن أن يتخطى حدود تاريخ التوسع الرأسالي نفسه. فليست الثورة المعادية للرأسهالية في ذاتها ضهاناً مطلقاً أن الشعوب الأوروبية مستعدة أن تتخلى عن «دورها» التاريخي الـقـيادي. والدليل على ذلك موجود في تاريخ الاتحاد السوفياتي نفسه. فلا شـك أن الشعب الروسي قد لعب دوراً أساسياً في توجيه ثـورة ١٧ تشرين الأول/ أكتوبـر؛ كما لا شك أن النظام السوفياتي وفر لشعوب المستعمرات السابقة في القوقاز وتركستان شروطاً تنموية لا مثيل لها في العالم الـرأسهالي، وذلك سـواء أكـان من وجهـة نـظر الظروف المادية والاجتماعيـة (التصنيع والمسـاواة في الاستفادة من التنميـة ـ أي مساواة الأجور ودخول الفلاحين. . المخ). أم كان من منظور الظروف الثقافية والسياسية (دستور فـدرالي، مساواة الحقوق الثقافية واستخدام اللغة الوطنية. . . الخ). إلا أنــه من المعروف أيضاً أن الشوفينية الروسية لا تزال أمراً واقعاً على جميع مستويـات الحياة الاجتهاعية. وليست هذه الشوفينية مجرد مخلفة من مخلفات الماضي الاستعهاري الروسي، يكافحها نظام الحكم. بـل هي سمة هيكليـة في النظام ـ عـلى ما يبـدو ـ للأسف. ففي أعقاب ثورة ١٧ تشرين الأول/ اكتوبر بذل السوفيات مجهـوداً خاصـاً للتخلص من حركة «الشيوعية الـتركية» (التي قـادها الـرفيق سلطان غالييف) بـاسم «الأعمية» ورفض «القومية». وكان ذلك سنوات قبل غلبة النزعة الشوفينية الروسية لعهد الستالينية. هذا رغم أن هذه الحركة الاشتراكية الوطنية الوحدوية لشعـوب وسط آسيا \_ المستعمرات الروسية \_ لم تكن على الإطلاق حركة «رجعيــة» و «معاديــة» للثورة الروسية. بل لم تطالب بالاستقلال والانفصال، فاكتفت بالمطالبة بتكوين دولة تركية اشتراكية موحدة في إطار الاتحاد السوفياتي. وبعد هزيمة حركة سلطان غالبيف قسّم الحكم السوفياتي آسيا الوسطى إلى خمس جمهوريات، وألغى استخدام اللغة التركية الموحّدة، وأقيمت محلّها في كل من الجمهوريات الأربع ذات الثقافة التركية (كزاكستان وكريتميزيستان وتركمنستان وأربكستان) لهجات محلية لم تكن لغات ثقافة، وهي جميعاً لهجات مشتقة من اللغة الـتركية الأصليـة، ورقيت هـذه اللهجـات إلى لغـات «وطنية»، الأمر اللذي خلق عقبات إضافية، في سبيل اتمام التوحيد الوطني. وقد سمحت هـذه السياسـة، بتواصـل الاستيـطان الـروسي في المنـاطق الضعيفـة للوطن التركستاني. هكذا صار نصف عدد سكان الكزكستان المعاصر من أصل روسي، أما والقومية، التدجيكية ـ وهي في واقع الأمر جزء من القومية الايرانيـة ـ فقد فصلت عن جذورها وأخوتها في إيران وأفغانستان، بواسطة «اصلاح لغوي» مفاده احلال الحروف الروسية محلّ العربية. وقد أدخل النظام السوفياتي اصلاحاً مشابهاً في منغوليا. وبذلك فصل مصير شعب هذه الجمهورية عن جذوره وعن اخوته مغول الصين الذين

استمروا يستخدمون كتابتهم الأصلية. وليس غرضي في التذكير بهذه الوقائع هوتشبيه النظام السوفياتي بنظم الاستعار الغربي. إذ إن النظام السوفياتي قد حقق فعلاً هنا ما لم يتحقق في أية مستعمرة أو شبه مستعمرة، بل ما لم يحققه أي نظام دولة مستقلة في العالم الاسلامي المجاور، وذلك سواء أكان من منظور الرفاهية المادية للشعب أم من منظور الازدهار الاجتماعي والثقافي. فكل ما تدل عليه هذه الواقعة هو أن التوسع الأوروبي لا يتقلّص في بعده الاقتصادي فقط، فله أيضاً بعدان: ثقافي وحضاري.

إن التساؤل الصحيح في هذا الشأن هو، إذاً، الآي: كيف تتمفصل مختلف أبعاد التوسع الرأسهالي الغربي؟ إنها مشكلة واجهتها الأجيال المتتالية في آسيا وإفريقيا منذ قرن أو قرنين. ومع أن هذا السؤال لم يطرح في معظم الأحيان بشكل صريح، إلا أنه كان موجوداً ضمنياً في أذهان الجميع. فهو المضمون الكامن وراء النقاش المستمر حول «الأصالة والمعاصرة». ونجد في مواجهة هذا التحدي ثلاث مجموعات من ردود الفعل تبلورت في أشكال منوعة.

فالمجموعة الأولى من ردود الفعل لها طابع «تقليدي» واضح، مفادها هو رفض بات وكامل «للمعاصرة»، ومحاولة الابتعاد عن مخاطر تحدّي الغرب من خلال الانعزال التام. وفي كثير من الأحوال، كان رد الفعل هذا باكراً. وهذا أمر طبيعي لا يدعو إلى الاستغراب، إلا أنه في واقع أمره لا يعدو كونه إشهار العجز وغياب الإدراك بحقيقة الاختلال في توازن القوى، وبالتالي فهو إجابة غير نافعة محكوم عليها بالهزيمة الحتمية. ومع ذلك، فإن هذا الموقف السلبي لا يزال يلهم كثيراً من المارسات الراهنة! فهو المضمون الكامن وراء النظر إلى الغزو الغربي على أنه «استفزاز» ثقافي وحضاري، بل وديني، أكثر منه ناتج آليات التوسع الرأسيالي، وفي وطننا العربي المعاصر، تغلب الكتابات التي تكتفي بهذا التحليل السطحي، فتدين «التغلغل الثقافي الأوروبي» وغزو الأذهان من خلاله، وتركّز على الجانب التحطيمي لهذا الغزو دون الاهتهام بالتساؤل عن حقيقة ماضينا وأسباب عجزنا، أي دون نقاش «تراثنا» المزعوم نقاشاً حاداً. وعلى سبيل المثال، فإن التيارات الدينية السلفية كها هي ممثلة في اتجاهاتها الغالبة ـ سواء أكانت السلفية الاسلامية أم الهندوكية أم البوذية ـ لا تتجاوز حدود هذه الايديولوجيا البسيطة «للرفض».

وإذا كانت الأوضاع على هذا النمط، فإن السبب يسير الإدراك. إن التمسك بايديولوجيا «الرفض» ـ بل انتعاشها المعاصر ـ إنما هو بدوره ناتج حتمي لفشل الموقف الثاني والمناهض له، ونقصد موقف «قبول المعاصرة دون تحفظ»، كما حاولنا أن نبينه في

كتابنا عن أزمة المجتمع العربي(١١).

إن مفاد نظرية وقبول المعاصرة المعتبرة هنا هو الدعوة بالتخلي عن أشكال نظمنا الاجتهاعية والتقليدية لصالح تبني الأشكال الراسهالية، وبالتالي هي دعوة إلى التخلي عن ثقافتنا، لصالح تبني الثقافة القريبة باسم طابعها العالمي المزعوم. فهي نظرية لا تميز بين ما هو وخصوصي، وناتج المظروف تميز بين ما هو وحصوصي، وناتج المظروف التاريخية التي جعلت الراسهالية تنشأ في أوروبا، وبالتالي تجرّ وراءها سهات خاصة ذات جذور سابقة في تاريخ تلك القارة. ولا شك أن برجوازيات بلداننا بشكل عمام هي الطبقة التي اقتنعت بهذه النظرية وروّجتها، إلاّ أنها لم تجرؤ على قبول جميع المناثج التي تترتب على تبنيها هذا المحوقف، بل حاولت أن تستخدم بعض جوانب وتراثناه المزعوم لكي تستفيد منها في سعيها وراء تحقيق أهدافها الطبقية الأنانية والمحدودة والقائمة على الحفاظ بمبدأ الاستغلال، بشرط تحديث أشكاله. هكذا تمسكت بالجوانب الرجعية الموجودة في تراثنا - شأنه في ذلك شأن أي تراث تنعكس فيه بالجوانب المرجعية الموجودة في تراثنا - شأنه في ذلك شأن أي تراث تنعكس فيه تناقضات المجتمع الطبقي - والأمثلة في هذا الصدد عديدة، منها - على سبيل المثال - رفضها للديمقراطية على أساس أنها نظرية ومستوردة»!

ولا نعلم إلا مثلاً واحداً ناجحاً للمهارسات القائمة على هذه المبادىء، وهو مثل اليابان منذ عهد ثورة وميجيء في ستينات القرن التاسع عشر. إنه مَشَل وناجع، بمعنى أن اليابان استطاعت فعلاً - من خلال قبول والمعاصرة دون تحفظ، - واللحاق، بالغرب في الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية، فأصبحت دولة رأسهالية مركزية له إنها المركز الوحيد ذو الأصول غير الأوروبية) - ثم حاولت ثورة أتاتورك في تركيا وثورة رضا شاه في ايران تمثل هذا النمط. أما النتيجة فهي معروفة والحكم عليها بالفشل لا جدال فيه، إذ إن هذين المجتمعين لم يخرجا بعد من فلك التبعية والتخلف. وهناك أمثلة أخرى، منها بالتأكيد سلسلة المحاولات التي ملأت تاريخ مصر منذ عهد محمد علي مروراً بالخديوي اساعيل ثم برجوازية الوفد إلى عهد عمل عبدالناصر. وقد سبق أن أوضحنا في هذا الصدد كيف أن ظاهرة والازدواجية في الثقافة المصرية، (ونقصد تجاوز عناصر التحديث المستوردة وعناصر الحفاظ على جوانب من التراث المتجمد) ترجع إلى حدود الفكر المصري في عهد محمد علي، وكيف أن الأجيال التالية - بما فيها جيل النهضة - لم تتجاوز هذه الازدواجية. كيا أوضحنا أن الناصرية - لأول مرة - انتجت عناصر احتهال تخطي هذه الحدود، إلى أن أدت الغروف - ناتج أوضاعها الداخلية وفعل العوامل الخارجية - إلى إنهاء التجربة الناثر.

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه، الفصل ١٠.

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، القصل ١٠.

ولذلك، فإن التحمس لقبول والتغريب، صار الآن في موقف دفاعي في آسيا وافريقيا عامة، وفي الوطن العربي بخاصة، لعل الظروف تختلف في هذا الصدد بالنسبة إلى أمريكا اللاتينية، حيث هناك مستقبل قائم للنزعة والغربية، ولعل هذا الاستثناء يرجع إلى انتهاء متجمعات أمريكا اللاتينية إلى الثقافة الأوروبية، الأمر الذي يلغي والعقبة الحضارية، أمام قبول ممارسات ترمي إلى تحقيق التقدم، سواء أكان ذلك من خلال الانخراط في العالم الرأسهالي، أم من خلال تبني مبادىء الاشتراكية العلمية.

أما الموقف الثالث - أي خيار التحديث دون التغريب - فهو موقف تبلور في الماوية بشكل واضح . إذ إن الماوية نجحت في الجمع بين البعد الوطني الصحيح للتحرر، وبين البعد الاجتماعي العالمي الطابع . فالماوية نادت بالتحديث من خلال إتمام ثورة معادية للرأسهالية ، لا من خلال محاولة الترقية في سلم القوميات المنخرطة في النظام الرأسهالي العالمي ، وبذلك أعطتنا درساً لا يزال قائماً . فأثبتت أن للهاركسية بعداً عالمي الطابع محتملاً يمكن إنجازه ، فأخرجت الماركسية عن إطار البيئة الغربية التي نشأت فيها .

هذه هي المهمة التي لا بد لنا ـشعـوب العالم الثـالث الرأسـمالي بعامة والشعب العربي بخاصة \_ أن نواصلها ونطوّرها، فهي الطريق الوحيد لمواجهة تحديات العصر.

٤ ـ وربما أمكن جمع خالاصة تحليلنا عن رسالة الماركسية في النقاط الثالاث
 الأتية:

أولاً: إن الطابع اللامتكافىء للتوسع الرأسهالي، قد أنتج شروط انفجار ثوري في أطراف النظام المتخلفة التي تعاني من حدّة التناقضات في جميع الميادين الاجتهاعية والسياسية والثقافية. هذا بينها التوسع نفسه أدّى في المراكز إلى تقوية قدرة النظام على تجاوز التناقضات الاجتهاعية المترتبة على غمو قوى الانتاج دون ظهور خطر ثوري. بإيجاز: إن النظام الرأسهالي أثبت قدرته على استيعاب تناقضاته على مستوى علاقات الانتاج الناتجة عن غو قوى الانتاج في المراكز المتقدمة، بينها تفرض النتائج المترتبة على هذا النمو في الأطراف إعادة تشكيل الهيكل السياسي وهيكل العملاقات الاجتهاعية. هكذا تخلّت الطبقة العاملة في المراكز عن رسالتها الثورية التي قامت الماركسية الأصلية على أساسها في تصوّرها للانتقال الاشتراكي. هكذا تجددت إشكالية تجاوز الرأسهالية، فأصبحت إشكالية تخطي الحدود التي يفرضها النمو الرأسهالي في الأطراف. هذا هو خوهر مضمون أطروحتنا عن «التطور اللامتكافي» (١٠)، ومفادها أن تخطّي حدود

<sup>(</sup>١٤) حـول أطروحـة والتطور الـلامتكافىء، انـظر، امـين، الـطبقـة والأمـة في التـاريـخ وفي المـرحلة الامـريالية.

غط انتاج معين ـ وبالتالي ظهور بوادر غط اجتهاعي أكثر تقدماً ـ يبدأ من الأطراف المتخلفة للنظام، لا من مراكزه المتطورة. وقد أثبت التاريخ صحة هذه الفرضية مرتين، أولاهما عند ظهور الرأسهالية التي لم تنشأ في مراكز الحضارات الخراجية الراقية في الشرق، بل نشأت في الأطراف الأوروبية نصف البربرية. وثانيتهها في عصرنا الذي جعل تخطي الرأسهالية ضرورة موضوعية في الأطراف. ونعني هنا أن الخيار بكل بساطة هو: إما أن نتجاوز حدود الرأسهالية، من خلال وفك الروابط، مع النظام العالمي السائد، وإما أن يقضي التوسع الرأسهالي على أممنا فيُذوبها في عملية التأحيد السلعي، ويلغي شخصيتها وهويتها، وينهي استقلالية مجتمعاتنا، فيخضعها لمقتضيات إعادة انتشار حكم رأس المال المهيمن على صعيد عالمي.

ثانياً: إن الشورة المعادية للرأسهالية المفروضة علينا في هذه الظروف، ليست واشتراكية الطابع، بمعنى أنها تخلق شروط «بناء» اشتراكي متكامل وسريع، بل طابعها ثلاثي ومتناقض، يجمع بين النزعات الاشتراكية والرأسهالية الوطنية ونزعة ثالثة جديدة سميناها النزعة الدولنية. ومن العبث محاولة الهروب من التحدي من خلال التقوقع الثقافي والانغلاق في الماضي والحنين إلى مجده ورفض مواجهة العدو. فالثورة المعادية للرأسهالية انما هي عنصر أساسي في تطوير الوضع على صعيد عالمي، فهي ثورة ذات بعد عالمي.

ثالثاً: إن الماركسية هي ايديولوجية عصرنا على صعيد عالمي بالتحديد لأنها وهي وحيدة في ذلك ـ تواجه هذه المشاكل. هذا بشرط أن تفهم الماركسية فها متفتحاً يطور ما كان احتمالاً فقط في أصولها ـ وبالأحرى فها يعطيها طابعاً عالمياً حقيقياً. هذا هو الباب الذي فتحه التأويل اللينيني والمنهج الذي طورته الماوية، وهو مضمون ما تحقق لأول مرة في العالم غير الأوروبي الأصول، في الصين. ولا توجد ايديولوجيا أخرى لها هذه القدرة الاحتمالية على الجمع بين الأصالة والتحديث، تستطيع أن تلعب هذا الدور في عصرنا. إن الحركات الأخرى المنوعة التي تعبر عن ثورة شعوب العالم الثالث المعاصر لا تعد كونها تعبيرات عن رفض سلبي، دون قدرة على طرح بديل ايجابي يواجه تحديات العصر. فهي لا تعدو كونها عرضاً للأزمة لا حلًا ها، فلا بدّ من تجاوزها. وإلا حَكم تطور الأمور العالمية بالقضاء علينا.

# المكراج

### ١ ـ العربية

كتب

- أمين، سمير. أزمة المجتمع العربي. القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٥.
- ..... الاقتصاد العربي المعاصر. ترجمة ناديا الحاج. بيروت: دار الرواد، ١٩٨٢.
- ..... الأمة العربية، القومية وصراع الطبقات. بيروت: دار ابن رشد للطباعة والنشر، ١٩٧٨.
- ..... التطور اللامتكافى : دراسة في التشكيلات الاجتهاعية للرأسهالية المحيطية. ترجمة برهان غليون. بيروت: دار الطليعة، ١٩٧٤.
- ـــ. الطبقة والأمة في التاريخ وفي المرحلة الامبريالية. ترجمة هنرييت عبودي. بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٠.
  - .... الماوية والتحريفية. ترجمة صلاح داغر. بيروت: دار الحداثة، ١٩٨٤.
    - .... المغرب العربي الحديث. بيروت: دار الحداثة، ١٩٨١.

### دوريات

أمين، سمير. وفي الذكرى الثلاثين لمؤتمر باندونغ: مضاعفات اخفاق وايديولوجيا التنمية». ٩ الوحدة: السنة ٢، العددان ٢٢ ـ ٢٣، تموز/يوليو ـ آب/أغسطس ١٩٨٦.

### ٢ \_ الأجنبية

#### **Books**

Aidan, Foster-Carter. Standing Up: The Two Korean States and the Dependency Debate. Seoul: Seoul University, 1985.

- Amin, Samir. Les Conditions d'une autonomie de la région méditerranéenne. Napoli: [s.n.], 1983. --- . La Déconnexion. Paris: [s.n.], 1985. — . Le Développement du capitalisme en Côte d'Ivoire. Paris: [s.n.], 1967. \_\_\_\_. L'Echange inégal et la loi de la valeur: La Fin d'un débat. Avec une contrib ution de Jagdish C. Saigal. Paris: Anthropos-IDEP, [1973]. ——. The Future of Maoism. New York: [n. pb.], 1982. ——. L'Impérialisme et le développement inégal. Paris: Minuit, 1976. ——. Irak et Syrie, 1960-1980: Du projet national à la transnationalisation. Alencon, Orne: Minuit, 1982. —— [et al.]. La Crise de l'impérialisme. Paris: Minuit, 1975. ——. Dynamics of the Global Crisis. New York: [n.pb.], 1982. Anderson, Perry. Considerations on Western Marxism. London: NLB, 1976. Bettelheim, Charles. Les Luttes de classes en URSS, 1930-1941. Paris: [s.n.], 1982. Brandt Commission Reports. London, 1980 and 1983. Brower, Anthony. Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey. London: [n.pb.], 1980. Chenery, Hollis Burnley [et al.]. Redistribution with Growth: Policies to Improve Income Distribution in Developing Countries in the Context of Economic Growth. London: World Bank and the Institute of Development Studies, University of Sussex by Oxford University Press, 1977. Emmanuel, Arghiri. Technologie appropriée ou technologie sous développée? Paris: [s.n.], 1981. Holland, Stuart. Out of Crisis. London: [n. pb.], 1983. Land and Poverty in Asia, Africa and Latin America. Various authors. Geneva: ILO. (Prog. WEB). Lipietz, Alain. L'Audace ou l'enlisement. Paris: [s.n.], 1984. Mukherjee, Ramkrishna. The Rise and Fall of the East India Company: A Sociological Appraisal. New York: Monthly Review Press, [1974]. Warren, Bill. Imperialism: Pioneer of Capitalism. London: NLB, 1980. **Periodicals** Amin, Samir. «La Crise, le tiers monde et les relations N-Ser. E-O.» Nouvelle revue socialiste (Paris): 1981. ---- «Critique des propositions de la Banque mondiale pour l'Afrique.» Africa Development: 1982. ---. «Pour une sortie à gauche de la crise.» IFDA dossier (Geneva): 1983. --- . «A Propos du NOEI.» Socialisme dans le monde: 1982. ---- . «A Propos du rapport Brandt.» Africa Development: 1980.
  - Smith, Sheila. «Class Analysis Versus World Systems: Critique of Samir Amin's Typology of Underdevelopement.» Journal of Contemporary Asia: 1982.
    ——. «The Ideas of Samir Amin: Theory or Tautology.» Journal of Development Studies: October 1980.

Schiffer, Jonathan. «The Changing Pattern of Development or the Accumulation

Wisdom of Samir Amin.» World Development: vol. 8, 1980.

# فهرس

استراتيجية التكيف: ٩

**(**1)

الاستراتيجية اللينينية ـ الماوية: ٢١٦ الاستعسار: ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۵۷، ۵۷، ۲۰، 17, 17, 37, 67, VV, XV, \*\*1, VII, 111, 111, PYI, 07I - VYI, PYI, VOI. 171. TVI. TAI. TAI. 181. YPI, aPI, 317, YYY, AYY, YTT, YTY, PTT الاستعمار البريطاني: ١٧٢ الاستغلال الاقطاعي: ٦٥ الاستغلال التجاري: ٥٨ الاستقلال الوطني: ۲۰، ۱۱۵، ۱۲۲، ۱۲۱ الاستقلالية الذاتية: ١٧٧، ١٧٩ الاستلاب الاجتماعي: ١٥٣ الاستلاب الاقتصادي: ١٥٠ الاستلاب الانسان: ١٥٣ الاستسلاب السلعي: ١٠٨، ١١٠، ١١١، ١١١، AT1. 131. 701. \*TY الاستيطان الفرنسي: 221 اسرائيل: ٢٠٦ الأسلام: ۱۷۱، ۲۳۵، ۲۳۲ اسهاعیل باشا: ۳۱، ۶۶، ۲۶۰ الاشتراكسية: ٧- ٩، ٣١، ٣٣- ٣٦، ٤٧، ٥٠٠ 103 003 VO3 PO3 TT3 1V3 'A3 TA3

V.1. P.1. 711. 711. 711. 111.

ـ السياسة الخارجية: ٧١ الاتراك: ١٧١ اتفاقية كامب ديفيد: ١٨٦

اتفاقية لومي الثالثة: ١٩٩، ٢٠٠

الاحتلال النازي: ١٣٠ الأحزاب الاشتراكية: ١٢٠، ١٦٨

الارثوذكسية الماركسية: ٧٥

الارستقراطية العمالية: ٢١

الأرمن: ١٧١

الأزمة الزراعية: 27

الاسبان: ٢٤١

اسیانیا: ۱۷۱، ۱۷۸، ۱۸۶، ۱۹۹

.171 - 171 - 174 - 171 - 171 - 171 الأمم المتحلة: ٦٠، ١٧٤ 331 - 731, A31, TO1, FO1, A01, الأمة الدينية: 20 ٠٨١، ٦٨١، ١٨٤، ٥٠٢، ٢١٢، ٦١٢، الانتساج الرأسيللي: ١٥، ٥٨، ٦٢، ١٤١، ١٦٧، TITS PITS 37YS VYY 317, 077 الاشتراكية الثورية: ١٣٤ الانتاج الزراعي: ٥٩، ٨٥ الاشتراكية العلمية: ٩، ٢٤٦ انجلز، فردریك: ۲۲٦ الاشتراكية الوطنية الوحدوية: ٢٤٣ الانحراف الايديولوجي: ٢٣٣ الاشتراكيون الديمقراطيون: ٢١٢ اندرسون، بیری: ۱۲۵ الاشتراكيون الطوباويون: ١١١ اندونیسیا: ۱۸، ۱۱، ۱۲۹، ۱۷۲، ۱۸۸ الأصلاح الاجتماعي: ١٦٨ انغولا: ٧٤ الأصلاح النستوري: ١٦٨ الأغاء الأفريقي: 200 الاصلاحات الزراعية: ٩٤، ١٣٥ الأهداف الوطنية: ٨١ الاصلاحية العالية: ١٢٧ اوروبا: ۱۶، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۳۷، ۲۸، ۷۶، ۹۸، الأضطهاد التركي: 172 011, .At 110 LAI - LAI - BALT PPI: 1 TY: Y'Y; O'Y; K'Y; FIY; افسریقیسا: ۱۳، ۲۷، ۴۰، ۲۷، ۵۸، ۵۸ ۵۸ ۵۸، 977, 877, 977, 177, 937, 737, 037 Y'' I'Y' PELS EALS VALS EPLS ـ التاريخ: ٢٥٠، ١٥٤، ٢٤٢ أوروبا الشرقية: ١٤٧ أوروبا الغربية: ٣٨، ١٢٠، ١٧٤ أفريقيا الجنوبية: ٥٩، ٧٢، ١٨٦ الأوروبيون: ٧٦، ٢٤٢ ـ نظام البنطستان: ٥٩ اورویل، جورج: ۲۰۶ افريقيا السوداء: ٩٥ الايديولوجيا الاشتراكية: ١٢٧ الاقتصاد الحضرى: ٩٧ ـ ٩٧ الايديولوجيا البرجوازية: ٥٥، ٧٣ الاقتصاد الريفي: ٩٦،٩٥ الايديولوجيا التنموية: 21 الاقتصاد السياسي: ٦٨، ٦٩، ٨٧، ٨٦، ١٤١ الايديولوجيا الرأسمالية: ١٣٠ الاقتصاد الكلاسيكي: ۲۱، ۲۰ الايديولوجيا السوفياتية: ١٨٣ الاقتصاد الوطني: ٧٤، ١٦٧ الايديولوجيا الشعبية: ١٥١ البانيا: ١١٧، ١٣٠، ١٤٧، ١٤٩، ١٧٢ الايديولوجيا القومية: ١٦٤ المانيا: ١٢٠، ١٦٦، ١٧٦، ١٨٤، ١٨٨، ١٩٢، الايديولوجيا الكونفوشيانية: ١٨٨ 774 6199 الايديولوجيا الليبرالية: ٢٣ امانوئیل، ارجیری: ٦٣ الايديولوجيا الماركسية: ١٢٦ الامبراطورية النمساوية: ١٦٨ الايديولوجيا الهندوسية: ١٧١ امريكا انظر الولايات المتحدة الامريكية ايديولوجيا الوطن: ٢٥، ١٥٤ امريكا الجنوبية: 280 ایران: ۲۰، ۹۳، ۲۲۱، ۱۲۹، ۹۲۱، ۹۶۲ امريكا الشيالية: ٢٦، ٢٨، ٣٧، ١٧٣، ٢٤٠ ایرلندا: ۲۲۸ ، ۲۲۸ امريكا الكولونيالية: ٧٦ ايطاليا: ٦٦١، ١٧٨، ١٨٣، ١٨٤، ١٩٢، ١٩٩، امريكا اللاتينية: ١٤، ٢٢، ٢٧، ٢٧، ٣٣، ٣٧، **717, 277** .48 .VE .7. .01 .0. .80 .8. .T9 **(ب)** YPS 1715 TVIS YAIS VAIS PAIS 1PIS

727 . 7**7**7

بارانوفسکی، توجان: ۲۷، ۲۸

السيرازيسل: ١٤، ١٨، ١٩، ٣٩، ٢٠، ٩٤، ١٧٦، البيئة الرأسمالية: ١١٧ **141 : 14 : 181** البيثة الغربية: ٢٤٦ البراغماثية الانكليزية: ٧٩ البيرو: ٩٤ البرتغال: ١٨٤ البيروقراطية: ١٥٥، ١٥٦، ١٧٠ السرجوازية: ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۳۰، ۲۳، ۲۲، .3. /3. 00 - VO. 35. TV. TV. FV. التأويل البرجوازي: ٥٧ 277, 077 التأويل الثوري: ٧٥ البرجوازية الأوروبية: ١٦٥ التأويلات الدغيائية: ٥٧، ٦٢ البرجوازية الديمقراطية: ١٦٤ تايلاند: ٢٦ البرجوازية الرثة: ٥٧ تايوان: ۲۶، ۲۶، ۱۸۹ البرجوازية الريفية: ٢٣١ التبادل التجاري: ۱۷۶، ۱۹۰ البرجوازية الكمبرادورية: ٤٢ التبادل غير المتكافىء: ٦٣، ٧٠، ٩٨ البرجوازية المصرية الليبرالية: ١٧٢ التبادل المتكافي: ١٤٤ البرجوازية الوطنية: ٢٥، ٣٠، ٣٢، ٤٤، ١٨٥ التبعية: ١٤، ١٧، ١٩ ـ ٢٣، ٣١، ٢٧، ٤١، البرجوازية الوفدية الليبرالية: ٣١، ٤٤ 33, V3, 1V, TV\_ OV, VV, 011, V1Y, البرجوازية اليونانية: ١٧٢ 720 البروليتاريا: ٦٤، ٦٤، ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٣٣ التبعية الاقتصادية: ١٩٦ البروليتاريون: ٩١ التبعية التكنولوجية: ٤٣ بروور، انتوني: ٦٦ ـ ٦٨، ٧٠، ٧٥ ـ ٧٧ التبعية الخارجية: ١٩ بريجينيف، ليونيد: ١٥١ التبعية المالية: ٣٣ بریطانیا: ۱۸، ۷۰، ۷۰، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۹۹، ۲۲۸ التبعية المتبادلة: ١٥، ١٨، ٢٢ البطالة: ١٧٧، ١٧٩ التجانس الاجتماعي: ١٤٧، ١٤٧ البعد الاقتصادي: ١٤٣ التحالف الأشتراكي: ٧٣ البعد الثقافي: ٨١ التحالف الشعبي: ١٤٨، ١٥٠، ٢٣٧ البعد السيامي: ١٤٣ التحالف الطبقي الشعبي: 310 البلدان الاشتراكية: ٧ التحالف العمالي ـ الفلاحي: ١٣٥ البلدان العربية: ١٨٨ التحديث: ٨١، ١٣٩، ٢٤٢، ٧٤٢ البلدان المتخلفة: ٢٢٤ التحسرر السوطني: ٨، ١٣، ٦٣، ٦٦، ٨٠، ١٢٠، بلغاريا: ١٧٢ 371, 171, 771, 071, 171, 317, البناء الاشتراكي: ٨ 017, 777, 777 البنسك السدولي: ٣٤، ٤٥ - ٤٧، ٨٥، ٦٠، ٨٨، التحليل الاقتصادي: ٥٩، ٧٩ PA, 7.1, 771, 771, 0A1, 7A1, .PI, التحليل السياسي: ٦٢، ١٠٠ 4.0 التحليل العلمي: ٢١٣ التخطيط الاقتصادى: ١٣٣ بهلوي، رضا: ۲٤٥ التخلف: ۷، ۲۰، ۲۱، ۳۷، ۶۰، ۷۷، ۲۰، ۷۷، بوخارین: ۲۱ 111, 311, 271, 171, 131, 001, البوذية: ٢٤٤

717, 277, 037

التخلف الرأسيالي: ٨، ٥٩، ٥٧

بولندا: ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۷۸

بولونيا: ١١٥، ١٢٧

17. 107 -00 18. 120 1LL 1LY 1LE التراث الثقاني: ٢١٦، ٢٣٠ (11) "YF - FF 1 (YO - V) XY 17 - T" التراث اللينيني: ١٢١ VP. 171 - 371, A71, YF1, 1A1, 0A1, التراث الماركسي: ١٢٠، ١٢٦، ٢٣٩ VAIS OPIS 3.43 MITS 3143 MITS التركستان: ٢٤١ PIY, VYY \_ PYY, PTY \_ 33Y, F3Y ترکیا: ٤٤، ١٧٢، ١٨٤ التوسعية الصهيونية: ٢٠٦ التشكيلة الاجتهاعية: ٩٠ تونغ، ماوتسي: ١٣٦، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٨، ١٨٨، تشيكوسلوفاكيا: ١٥٢، ١٦٩ التصنيم الرأسيالي: ٥٩، ٦٠ 227 التيار اللينيني البلشفي: 189 التصنيع الكومبرادوري: ٢٦ التيار الماركسي الغربي: 200 التضامن الاوروبي: ٢٤٢ التطور الليبرالي: 179 (<del>^</del>) التغلغل الثقافي الأوروبي: ٢٤٤ الثروة المعدنية: ٢٤٢ التغير الاجتماعي: ٤٨، ١٣٣ الثروة النفطية: ١٨٧ التفاوت الاجتهاعي: ٦١ النقافة الأوروبية: ٢٨، ٤٠، ٢٤٦ التفتت الأجتهاعي: 23 الثقافة التركية: ٢٤٣ التقسيم الدولي للعمل: ٦٠، ٦٢، ٩٧، ٩٩، ١٠٢ الثقافة الصينية: ٤٧ التكامل الوطني: ١٨٥ الثقافة العربية: 230 التكنولوجيا: ٢٥، ٢٧، ٢١، ٤٧، ٢١، ٨٦، ٨٨، الثقافة الغربية: ٣١، ٢٤٥ ٠٨، ١٨٧، ١٣٨، ١٣٧ ، ١٨١ الثقافة الماركسية: ١٧٤ التكنولوجيا الالكترونية: ١٨٨ الثقافة المصرية: ٧٤٥ التنظيم الاجتهاعي: ١٣٨ الثورة الاسلامية الايرانية: ٨١، ٢٠٦ التنظيم السياسي: ١١٥ التنظيم الطبقي: ١٨٩ الثورة الأشتراكية: ٨، ٩، ١٣، ٢٦، ١٢١، ١٣٦ الثورة البرجوازية: ٦٦، ١٢١، ١٢٢ التنمية: ١٥، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢٤، ٢٥، ٢١، ٣٣، الثورة البرجوازية ـ الفلاحية: ٢١٤، ٢١٥ 37, 17, 77, 97, 13, 73, 73, 23, الثورة الثقافية: ١٣٧، ٢٣٦ 001 TO, 3F, YY, 111, YYI, 071, ثورة ١٧ تشرين الأول/ اكتوبر (١٩١٧): ٥٧، ١٣٣ 431, 401, PTI, TYI., 341, TAI, 127 . 12 . 172 AAL, PAL, Y.Y, TIY, TSY الثورة الصناعية: ٢٢٧ التنمية الاقتصادية: ١٢١، ١٢٢ الثورة الصينية: ١٢١، ١٣٣، ١٣٦، ٢١٥، ٢٣٠ التنمية الرأسيالية: ٨٨، ٩٤، ٩٨، ١٢٢ ـ ١٢٥، ثورة ميجي: 220 TSI, PFI, SYI, YAI, ITT الثورة الوطنية الديمقراطية: ٤٤ التنمية الرثة: ٥٧ التنمية الزراعية: ٨٠، ١٣٩ (ج) التنمية الصناعية: ٨٠ التنمية العالمية: ١٤٦ الجالية الأوروبية: ٢٤٢ الجالية اليهودية الاسرائيلية: ٢٤٢ التنمية المستقلة: ٧٧، ١٤ التنمية الوطنية: ٢٠٧ (٢٠٧ الجدال السياسي: ١٤٥، ١٧٨

التوسع السرأسيالي: ٨، ٩، ١٥ - ١٧، ١٩، ٢٠، جزر الكاريبي: ١٧٨

الجدال الصحفى: ٧٣

التوسم الأوروبي: ٣٤١

- نيو لفت رفيو: ٥٨ الدول الاشتراكية الديمقراطية: ٨٩

الدول الليرالية: ٨٩

الدول المتخلفة: ٨٩، ١٠١

الدول المتقدمة: ٥٥، ٥٩، ٩٨، ١٠١

الدول النامية: ٢٠٠

الدولة الاستبدادية: ٢٥٠

دولة الأطراف: ١٦٧

الدولة البرجوازية الديمقراطية: ١١٩

الدولة العثيانية: ١٤، ٣١، ٣١

الدولة القومية: ١٦٤، ١٦٩، ١٧٢ ـ ١٧٤، ١٨٨

الدولة الكومبرادورية: ٣١، ٣٢

الدولة المركزية: ١٦٧

الدولة الهندية انظر الهند

الدولة الوطنية: ١٦٩، ١٦٥، ١٧٩، ٢١٧

الديمقراطية: ٢٧، ٢٧، ١٠٧ ـ ١١٠، ١١٠ ـ ١١٠

P11, 171, ATI, 031, P31, 001\_

777 . 777 . 777 . 177 . 177 . 177 . 177

الديمقراطية الاشتراكية: ١١٧

الديمقراطية الانتخابية: ٢٧، ١٦٦

البديمقراطية السياسية: ١١٣ - ١١٥، ١١٧، ١١٨،

371, 131

الديمقراطية الشعبية: ١٣٤

الديناميكية الاجتماعية: ٧٠

**(ر)** 

757 - 750 - 757

رأسمالية الأطراف: ١٤٦، ١٤٧

الرأسالية الانكليزية: ٧٦

الرأسمالية الأوروبية: ٧٦

الرأسمالية المركزية: ١٣٤

الجمعيسات التعباونيسة: ۱۰۷، ۱۱۵، ۱۳۶، ۱۶۰، ۱۶۸

الجمعيات التعاونية الصينية: ١٥٩

**(**2**)** 

الحرب العالمية الأولى: ٤٤، ١٣٤، ١٣٥، ٢٢٧ الحسرب العالمية الشانية: ١٣، ١٤، ٢٢، ٣٨، ٥٩،

0A, TP, 'TI, 3VI, 0VI, 0AI, PTT

الحركات الثقافية: ١٢٧

الحركات السياسية: ١٦٣

الحركات الوطنية التقدمية: ٢٦

الحركة الاسلامية: ١٢٧

حركة التحرر الوطني: ٥٧، ٦٠، ١٢٠

حركة تركيا الفتاة: ١٧٢

حركة الشارتزم: ٢٦، ١٢٩

الحركة الشيوعية التركية: ٣٤٣

الحركة العمالية الأوروبية: ٥٦، ١٢٠، ١٢٧

الحركة العيالية الغربية: ٢٤٢

الحزب الاشتراكي الثوري: ١٣٣

حزب الباسوك (اليونان): ٢٠٣

الحزب الشيوعي الصيني: ١٣٥، ٢٣٧

الحزب الوطني (الكومنتانغ): ١٣٦

الحضارة العربية - الاسلامية: ٢٢٥

الحضارة الغربية: ٢٤٠

الحقوق الديمقراطية: ١٥٥

الحقوق السياسية: ٦٥

(خ)

الخديوي اسهاعيل انظر اسهاعيل باشا

خروتشوف، نیکیتا: ۹۰، ۱۵۱

الخطاب الاقتصادي: ١٧٦

الخطاب الليبرالي: ١٥٦

الخميني، روح الموسوي: ٨١

(2)

الدخل الزراعي: ٩٩

الدخل القومي: ٥٨، ٦٠، ٨٦، ١٥٥

وريات

ـ قضايا فكرية: ١٤٦

الشرق العربي: 222 ، 222 الرأسمالية اليابانية: ١٥٦ الشركات المتعدية الجنسية: ٦٣، ٧٨ الرأمىاليون: ٩١ شركة اي. بي. أم. الالكترونية: ١٨٨ الرواندا: ۱۰، ۱۸، ۱۹، ۲۰۳ الشعب الفلسطيني انظر الفلسطينيون روستو: ۲۰، ۷۷ الشعب المصري انظر المصريون روماليا: ١٧١ الشعوب العربية انظر العرب رومانیا: ۱۵۲، ۱۲۹، ۱۷۲ شينري، هولس: ۸۸ الريع النفطي: 191 الشيوعية: ١٣٧، ١٣٨ ریغان، رونالد: ۱۹۵، ۱۹۸، ۲۰۷، ۲۰۷ الشيوعية الصينية: ١٣٧ (ز) الشيوعيون: ٢١٢ زمبابوی: ۷۶، ۲٤۱ (ص) **(س)** الصحوة الدينية: ١٢٦ الصراعات الاجتهاعية: ٣٢، ١٦٨ ساحل العاج: 24، 24 الصراعات الطبقية: ١٦٤، ١٦٥، ١٧٤ ستالين، جوزيف: ١٢٠، ١٣٤، ١٤٨، ١٦٦ الصراعات القومية: ١٦٥ السعودية: ٣٣ صربيا: ۱۷۲ السلطة السوفياتية: ١٥٠ صندوق النقد السدولي: ٧٠، ١٧٦، ١٨٥، ١٩٩، السلطوية: ١١٤ Y . . السلع الاستهلاكية: ٢٤، ٦٧، ١٩٧ الصين: ٧، ١٤، ٢٩، ٣٨، ١٥، ٧٥، ١٤، ٠٨، السلم الانتاجية: ٦٧ VA. PA. TP. VII. . 11 - 171. A71. السلفية الاسلامية: ٢٤٤ .180 (184 (184 - 140 (144 - 14.) السلفية الماركسية: ١٢٧ V31 \_ P31, 101, Y01, 001, Y01, سمیث، آدام: ۲۲۲ 1713 . 1412 3713 . 1413 . 1413 . 1413 سمیث، شیلا: ۲۸، ۷۳، ۲۰۰ PAIS ATTS TTYS TTYS 3TTS سنغافورة: ٤٦ 077, VYY, 137, T3Y, V3Y السنغال: ١٧٦، ١٨٨ ـ العلاقات الخارجية: ١٧٠ سنغهاي ري: ٤٧ سوریا: ۲۰، ۱۷۱، ۱۷۲ (ض) السوفيات: ١٥٢، ١٥٢ السوق الأوروبية المشتركة: ١٩٩، ٢٠٠ الضيان الاجتياعي: ١٥٥ السويد: ٨٩، ٩٩، ١٩٩ السياسات الكينزية: ٧٠، ٩٨ (d) السياسة الاشتراكية الديمقراطية: ٢٧ الطبقات الاجتهاعية: ١٧٥، ١٧٦، ٢٢٦ السياسية الاقتصادية: ٨٧ الطبقة التكنوقراطية \_ العسكرية \_ الرأسمالية: • ٥ سيبريا: ۲٤١

**(ش)** 

شانغهاي: ١٣٥ الشرق الأوسط: ٤٥، ٩٣

(ظ)

الظواهر الاقتصادية: ٦٩، ١٠٩

الظواهر الطبيعية: ٢٢٦

(5)

الفكر الاجتهاعي: ٢٣٩ الفكر الاجتهاعي الأوروبي: ١٦٤ الفكر السوفياتي: ٥٦ الفكر السياسي: ١١٥ الفكر السياسي: ١١٥ الفكر الليبرالي الغربي: ٢١٢ الفكر المصري: ٢٤٥ فلسطين: ٢٤١، ٢٤١ الفلسطينيون: ٢٤٦، ٢٤٦ الفلسفة البرجوازية: ٢٣٦ فلسفة البرجوازية: ٢٣٦ فلسفة التنوير: ٢٢٥

فتلندا: ۱٦٨

الفيليبين: ٤٦، ٤٢، ٢٤

فیتنام: ۵۷، ۷۷، ۹۳، ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۵۷، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹

(ق)

قانون القيمة: ٩٨، ١٠٩، ١٣١، ١٣٢، ١٢٥، ١٤٥، ١٢٥ ١٧٥، ١٧٦، ٢١٥ القطاع العسكري: ٩٠ القوقاز: ٢٤١

> القومية الايرانية: ٢٤٣ القومية الصينية: ١٧٠ القومية العربية: ١٧٢

القوميات الأوروبية: ١٦٦

قسوة السعمسل: ٦٣، ٦٧، ٦٩ ـ ٧١، ٩٩، ١٠٠، ١٤٩، ١٣٢، ١٤٩

القوى الأجتماعية: ١٥، ١٨، ١١، ٢١، ٢٩، ١١١، ٢٣٧ المثمر ١١٥، ١٥٠، ١٨٥، ٢١٦، ٢١٦، ٢٣٧ القسوى الاشتراكية: ١٠، ٦٦، ١٦، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٤٨، ١٥٨، ١٥٨

القوى الاقتصادية: ١١٤

> القوى الايديولوجية: ٩ القوى البرجوازية: ٥٧ القوى التاريخية: ١٦

العالم العربي ـ الاسلامي: ٢٣٥ العالم المسيحي: ١٦٦ عبد الناصر، جمال: ٢٤٥

العالم الأسلامي: ٢٠٦، ٢٤٤

العراق: ٦٠

العرب: ٤٣، ١٧١، ١٧٨، ١٩٢، ٢٤١، ٢٤٦ علاقات الانتاج الرأسمالية: ٨، ١٧، ٥٩، ١٤٤ ملاقات التراما . . . .

علاقات التبادل: ١١٠ علم الاجتهاع الوظيفي: ٢٠ العلم الاجتهاعي: ١٦٤ علم الاقتصاد: ٧٩، ٧٩ علم الاقتصاد الكلاسيكي: ٢٢٥

علم التاريخ: ٦٦ علم السياسة البرغماتيكي: ٢٠ العمل الثوري: ٢٢٨

> العمل السياسي: ٥٥ العمل اليدوي: ١٢٤ العنف الاجتماعي: ١١٣ العنف الطبقي: ١١٢

(غ)

غالبیف، سلطان: ۲۶۳ غانا: ۱۸ غواتیمالا: ۷۶، ۹۵

**(ف**)

فرانك، اندریه: ۲۰۳، ۲۱۳ فسرنسسا: ۱۸، ۱۹، ۱۰۲، ۱۷۲، ۱۷۸، ۱۹۹، ۴۲۲، ۲۲۲

ـ الاجتياح الاسرائيلي: ١٨٦ القوى التقدمية : ٨٠ لجنة براندت الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية: ١٩٧، القوى الرأسيالية: ١٠، ١٤٨، ١٥٨ 7.0 القوى السياسية: ٥، ١١٨، ١٦٨، ١٧٧، ٢١٨، اللغة الانكليزية: ١٧٤ 137, 737 اللغلا التركية: ٢٤٣ القوى الشعبية: ٩، ٥٠، ١٣٣، ١٨١، ١٩٠، ١٩٢ اللغة السياسية: 173 القوى العسكرية: ٢٠٦ لكسمبورغ، روزا: ۲۱، ۲۱۶ **(4)** لینین، فلادیمیر: ۲۱، ۷۵، ۷۷، ۸۸، ۱۱۸، ۱۲۰، PY13 3713 1713 1313 3173 0173 \_ أزمة الاستعيار: ٢٠٤ **YYY . YY9 \_ YYY** \_ الأزمة ، أية أزمة ؟ : ٢٠٤ ، ٢٠٥ اللينينية: ٢٢، ١١٦، ١٢٠، ١٢٥ ـ ١٢٧ ـ ١٣٦ ـ ـ أزمة المجتمع العربي: ١٠، ١٤٦، ٢٣٥، ٢٤٥ 777 . 331 . 031 . . 77 . YTY \_ الاستعمار رائد الرأسمالية: ٥٨ \_ الاطروحات الماركسية حول الاستعمار: ٦٧ (7) ـ الأمة العربية، القومية وصراع الطبقات: ١٧٢ المادية التاريخية: ٧١، ٧٨ ـ ٨١، ١٢٧، ١٦٣، ٢٢٦ ـ رأس المال: ٦٩ مارکس، کارل: ۲۲، ۲۹، ۷۹، ۱۰۲، ۱۰۷ ـ ـ صراع الطبقات في الاتحاد السوفياتي: ١٤٠ P-13 1113 7113 P713 1313 7013 ـ الطبقة والأمة في التاريخ: ١٦٦ - TTE . TT. . TIE . 171 . 171 . 177 . 377 -ـ الماوية والتحريفية: ١١٩ **777, 777, 777, \*37** ـ مستقبل الماوية: ١٣٥، ١٤٣، ١٤٤، ١٨١، ٢٠٥ الماركسية: ٨، ٩، ٢٠، ٢١، ٥٧، ٥٩، ٢٢، ٣٣، ـ من أجل الخروج من الأزمة: ١٩٧ 043 243 443 443 4413 4413 الكفاح الأشتراكي: ٢١ 111, 771, 071 - VYI, 771, 771, الكفاح السياسي: ١٥٣ ۷۲۱، ۱۸۱، ۲۵۱، ۱۲۱، ۱۸۱، ۱۲۷ کندا: ۲۲، ۷۶، ۸۱ كوبا: ١١٧، ١٢١، ١٤٥، ١٤٧، ١٤٩ 377 - 1773 A773 - 37. V37 کوریا: ۲۱ ـ ۵۰، ۹۳ الماركسية الإكاديمية: ٨٠ كوريا الجنوبية: ٤٦، ٤٦، ٤٧، ١٨٨ الماركسية التقليدية: ١٢٨ كوريا الشمالية: ٤٦، ٤٧، ١٤٧ الماركسية الدوغماثية: ٧١ كولومبيا: ٩٤ الماركسية الغربية: ٦٣، ١٢٥، ٢٢٤ الكولونيالية البرجوازية: ١٦٩ الماركسية الخلينينية: ٢١٢ الكومبرادورية التجارية: ٧٨ الماركسيون: ٦٩ الكومبرادورية الصناعية: ٧٨ مالايو: ٤٦، ٢٦ کومونة باریس (۱۸۷۱): ۲۱، ۱۲۹ المساويسة: ۸۷، ۸۹، ۱۲۱، ۱۲۰ ـ ۱۲۷، ۱۳۵، الكيان الصهيون: ٤٣ 171 - NTI, 331, 031, POI, 181, الكينزية: ٢٠٢ 787 . 777 . 777 . 777 . 777 . 737 . 737 کینیا: ۲۴۱، ۲۲، ۲۶۱ المثقفون العرب: ١٧٢ (J) المجتمع الاشتراكي: ١٤٢

اللامركزية الاقليمية: ١٣٨

لبنان

المجتم الألماني: ١٧٤

المجتمع الامريكي: ١٧٤

المجتمع الأوروبي: ١٢٧ المؤسسة الاحتكارية: ١٧٥ المجتمع الراسيالي: ١٠٩، ١٢٧، ١٤١ موزمبيق: ٧٤ المجتمع السوفياتي: ٩٠، ١٣٢، ١٣٤، ١٣١، ١٣٢. موکرجی، رمکرشنا: ۱۷۱ 731. 001. VOI. 01Y مونتسكيو: ۲۲۰ المجتمع الشيوعي: ١١٢، ١١١ (Ù) المجتمع الصيني: ١٣٨، ١٤٣، ١٥٧، ١٨٠ المجتمع العربي: 223 الناصرية: 177 المجتمع الغربي: ١٢٩ ندوة كوزنسا (ايطاليا: ١٩٨١): ٢٠٥ المجتمع الغربي الأمريكي: 227 ندوة نابولي (۲۹۸۳): ۲۰۰ المجتمع الغربي الأوروبي: ٣٤٢ النزعة الغربية: ٢٤٦ النزعة الوطنية: ٨٠ المجتمع السلاطبقي: ١٠٨، ١١١، ١١٢، ١٢٨، النضال الاجتهاعي: ١٨٨ Y17 . 1A1 . 10Y النضال التحرري: ۸۰ المجتمع المدني: ۲۸، ۱۳۷، ۲۱۱ النضال السياسي: ١٨٨ المجتمع الهندي: ١٧١ النضال الوطني: ١٩٢ المجتمعات الأسيوية: ٩ النظام الاجتماعي الرأسمالي: ٦٤ المجتمعات الافريقية: ٩ النظام الاقتصادي: ١٤٤، ١١٣ المجتمعات الريفية: ٩٢ النظام الرأسيالي: ١٢، ١٤، ١٨، ٢٢ ـ ٢٦، ٥٥، المجتمعات المركزية: ١٨٥ 171 YE '14' AL' 16' AL' 3A' LA المسجسر: ١٣٩، ١٤٩، ١٥١، ١٥٢، ١٥٥، ١٥٩، VP. 1-1. V-1. P-1. 311. 171 - 771. 144 . 114 301, 371, A1, CPI, TPI, 3.7. محمد على باشا: ٣١، ٤٤، ٢٤٥ 127. 777. 537 المحيط الهادي: 1۸۹ النظام الستاليني: ١٤٨ المركزية الادارية: ١٣٨ النظام السوفياتي: ١٤٢ المستقبل الاشتراكي: ٢٧٤ النظام الشيوعي: ٨٦ المسلمون: ٢٣٥ النظام الصيني: ١٣٩ المسلمون العرب: ١٧١ النظم الاجتماعية: ٥٦ مصر: ۷، ۸، ۳۱، ۲۸، ۲۳، ۶۶، ۲۰، ۹۳، النظم الادارية: ١٦٥ 141, 141, 031 النظم الدكتاتورية: ٤١ المصريون: ١٧٢ النظم الكولونيالية: ١٣، ٢٧ معسكر القوى الخضراء (اوروبا): ۲۰۳ النقابات العمالية: ١٢٠ المغرب: ١٧٦ النمو الاقتصادي: ١٨٥ الكسيك: ۲۲، ۲۹، ۸۱، ۹۶، ۷۷۲ النمو الرأسالي: ٩٣ المنافسة الاقتصادية: ٥٦ النهضة الأوروبية: ٣٢٥ المنطقة العربية: ١٧٠، ١٧٢، ١٩١ التهضة العربية: ١٧٢ المنظمات الشعبية: ١٢٠ نیکاراغوا: ۹۶، ۱۹۱ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ٨٨ منظمة الوحدة والتقدم التركية: ١٧٢ **(~)** منغوليا: ٢٤٣ هتلر، أدولف: ۲۲۰ مؤتمر باندونغ (١٩٥٥): ٣٠، ٤١

### (ي)

اليابان: ٢٦، ٢٩، ٣٧، ٣٨، ١٧٤، ٢٧١، ٢٧١، ١٨٩ ١٩٨١، ١٩٩١، ٢٠٢، ٣٠٨، ٥٤٢ يوغوسلافيا: ١١٧، ١١٨، ١٢٩، ١٤٥، ١٤١، ١٤١، ١٨١ ١٤١، ١٥١، ٢٥١، ١٥٥، ١٥١، ١٦١، ٢٨١ اليونان: ٢٧٢، ١٨٤

#### (5)

وارن، بسل: ٥٥، ٢١ ـ ٣٦، ٢٦، ٧٠، ٢٧٠، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢١٣ ٢١٣ الوحدة الانتاجية: ٢١٢ الوحدة الاوروبية: ٢٧١، ١٧٧ الوحدة النمساوية: ٢٧١ الوحدة المندية: ٢٠١

> مسلم الكتسابة. سند، الأستاذ الدكتسور سسرى ركسسى بطسسوس

## د. سـمبر امبن

- ولد في القاهرة عام ١٩٣١
- حصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس عام ١٩٥٧

■ عمل في المؤسسة الاقتصادية في القاهرة من ١٩٦٧ الى ١٩٦٠، ثم في وزارة التخطيط لجمهورية مالي من ١٩٦٠ الى ١٩٦٣. كما عمل أستاذ اقتصاد في جامعتي باريس ودكار، ومديراً للمعهد الافريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية التابع للأمم المتحدة من ١٩٧٠ الى ١٩٨٠. يعمل منذ ١٩٨٠ مديراً للمكتب الافريقي لمنتدى العالم الثالث، ويشرف على برنامج بحوث عن «استراتيجيا للمستقبل الافريقي» التابع لجامعة الأمم المتحدة

## ■ مؤلفاته:

له أكثر من عشرين كتاباً نشرت باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، أهمها: التطور اللامتكافىء، ١٩٧٤؛ الطبقة والأمة في التاريخ وفي المرحلة الامبريالية، ١٩٨٠ وقد صدرا عن دار الطليعة؛ الأمة العربية، القومية وصراع الطبقات، ١٩٧٨ عن دار ابن رشد؛ أزمة المجتمع العربي، ١٩٨٥ عن دار المستقبل العربي. وله مساهمات عديدة في مجلة «المستقبل العربي».

## مركز دراسات الوحدة المربية

بناية «سادات تاور» شارع ليون

ص. ب: ۲۰۰۱ - بیروت - لبنان

تلفون: ١٥٨٢ - ١٥٨٨ - ١٥٨٢ : ١

برقياً: «مرعربي»

تلكس: ٢٣١١٤ مارابي. فاكسيميلي: ٢٣١١٤

الثمن